## الفالك المنابقة



طبت على المنت من والارده من معلى المنت على المنت من المنت ا





Arabian nights A 658 EAIF Loil wa-hoil J

## الفاليكولير

ذات الحوادث العجيبة · والقصص المطرب الغريبة لياليها غرام في غرام وتفاصيل حب وعشق وهيام وحكايات ونوادر فكاهية . واطائف وظرائف أدبية بالصور المدهشة البديعة من أبدع ما كان ومناظر أعجو بة من عجائب الزمان

( مقابلة ومصححة عنى النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق الاميرية سنة ١٢٨٠ هـ )

ween demons

(المجلد الثاني) [ ما المجلد الثاني)

التنزامة عيدعلى الحضيض ماخ الطبعث الكت بالكت بالبعية بحواد الازفر عضر الازفر عضر



فاستحيامنها كاذماكان وتعانقاوتشا كياالمالفر اق وعظيم الوجدوالاشتياق ولم يزالا كذلك الدائن بدت غرة الصباح وطلع الفجر ولاح فبكى كاذماكان بكاء شديداو صعد الزفرات وأنشد هذه الابيات

فيازائرى من بعد فرط صدوده وفي النغر منه الدر في نظم عقده فقباته الفا وعائقت قده وبت وخدى لاصق تحت خده الى ان بدا نور الصباح فراعنا كحد حسام لاحمن جوف غمده

فلما فرغ منشعره ودعته قضي فكاذو رجعت الىخدرها واظهرت بعض الجوارى على سرها فذهمت جاريةمنهن الىالملك ساسان وانامته بالخبر فتوجه الى قضي فكان وجرد عليها الحسام وأرادأن يضربعنقها فدخلت عايه أمها بزهة الزمان وقالت لهبالله لاتفعل بهاضر رافانك ان فعلت بهاضررا يشيع الخبر بين الناس وتبقى معيرة عندملوك الزمان وانكان ما كان صاحب عرض ومروءة ولايفعل أمر ايعاب عليه فاصبر ولاتعجل فان اهل القصر وجميع اهل بغداد قدشاع عندهم أنه الو زير دندان قادالعسا كرمن جميع البلدان وجاءبهم ليملكوا كآن ما كان فقال لها لا بدان ارميه في بلية بحبث لا أرض تقله ولاسماء تظله واني ماطيبت خاطره ولا أنعمت عليه الالأجل أهل مملكتي لئلا عيلوااليه وسوف ترين مايكون ثم تركهاوخر جيد رأمر مملكته هذاما كانمن أمر الملك سلسان (وأما)ما كانمن أمركان ما كان فانه اقبل على أمه في ثاني يوم وقال لهاياأمي الى عزمت على شن الغارات وقطع الطرقات وسوق الخيل والنعم والمبيد والمهاليك واذا كثر مالي وحسن حالي خطبت قضي فكان منعمي سلسان فقالت ياولدي انأموال الناس غيرسائبة لان دونها ضرب الصفاحوطعن الرمحورجالا تقتنص الاسودوتصيدالفهودفقال لهاكان ماكان هيهاتان ارجععنعزيمتي الااذا بلغتمنيتي ثمارسل العجو زالىقضي فكان ليعلمها أنهير يدالسيرحتي يحصل لهامهرا يصلح لهاوقال للمعجو زلابدأن تأتيني منها بجواب فقالت لهسمعا وطاعة ثم ذهبت اليهاورجعتلهبالجوابوقالتلهانهاني نصفالليل تكونءندك فاقامسهر اذالي نصفالليلمن قلقه فلم يشعرالا وهي داخلة عليه و تقول لهر وحي فداك من السهر فنهض لهاقا تما وقال يامنية القلب روحى فداك من جميه م الاسواء ثم اعلمها بماعز م عليه فبكت فقال لهالا تبكي يا بنت العم فانااساً ل الذىحكم علينابالفر اقآن يمن علينابالتلاق والوفاق ثمران كمان ماكان اخذفي السفر ودخل على أمه وودعهاونزل من القصر وتقلد بسيفه وتعمم وتلثم وركب جواده القانونى ومشي في شوارع المدينة وهوكالمدرحتي وصل الىباب بغدادواذا برفيقه صباح ابن رباح خارجمن المدينة فلمارا أمجري في ركابهوحياه فردعايه السلام فقال صباحيا أخي كيف صاراك هذا الجوادوهذا المال وأنا الان لأأملك غـيرسيني فقال له كانماكان مايرجم الصياد بصيد الاعلى قدر نبته وبعد فراقك بساعة حصلت لىالسعادة وهلالكأن تأتى معي وتخلص النية في صحبتي ونسافرفي تلك البرية فقالورب الكعبة مابقيت أدعوك الامولاي ثهجري قدام الجواد وسيفه علىعاتقه

## بين لِللهِ الرَّجِمْزِ الرَّجِيَةِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عدا شرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم (وفي ليلة ١٧٠)قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك سلسان قال أهلاوسهلا بولدي كان ما كان والله لقد ضاقت بى الأرض لأجل غيبتك والحمدلله على سلامتك ثم نظر السلطان إلى هذا الحصان المسمى بالقانون فعرفأ نه الحصان الذي راهسنة كذاو كذافي حصارعبدة الصلبان مع أبيه ضوء المكان حين قتل عمه شركان وقال لهلوقدرعليه أبوك لاشتر اهبالف جواد ولكن الانعادالعز الى أهلهوقد قبلناه ومنالك وهيناه وأنتأحق بهمنكل إنسان لانكسيدالفرسان ثمأمرأن يحضر لكانماكان خلعة سنية وجملة من الخيل وأفر دله في القصرأ كبرالدور وأقبل عليه العز والسرور وأعطاه مالا جزيلاوأ كرمه غاية الاكرام لانه كمان بخشي عاقبة اص الوزيرد ندان ففرح بذلك كمان ماكاني وذهبعنه الذلوالهوان ودخل بيته وأقبل على أمه وقالرياأمي ماحال ابنةعمي فقالت والله ياولدي الم ,كان عندي من غيبتك ماشغاني عن محمو بنك فقال ياأمي إذهبي اليهاوا قبلي عليها لعلما تجودعلي نظرة فقالتله ان المطامع تذل أعناق الرجال فدع عنك هذا المقال لئلا يقضى بك الى الوبال فأنا أذهب اليهاولا أدخل بهذاالكلام عليها فماسمع من أمه ذلك أخبرها بماقاله السلال من ان العجوز ذات الدواهي طرقت البلادوعزمت على ان تدخل بغداد وقال هي التي قتات عمي وجدي ولا بد أن أكشف العاروآخذ الثارثم تركأمه وأقبل على عجوز عاهر ةمحتالةما كرة اسمها سعدانة وشكااليها حاله ومايجددمن حبقضي فكان وسألهاان تتوجه العجوز اليهاوتستعطفها عليه فقالت له العجوز سمعا وطاعة ثم فارقته ومضت الي قصرقضي فكان واستعطفت قلبهاعليه ثم رجعت اليه واعامته بان قضي فكان تسلم عليه ووعدنها انها في نصف الليل تجيء اليه. وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المياح

(وفي ليلة ١٧١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان العجوز قالت لكان ما كان بانهاستجى اليك في نصف الليل ففر حلوعدا بنة عمد قضي فكان فلما جاء فصف الليل اتته بملاءة سوداء من الحرير ودخلت عليه و نبه تهمن نومه وقالت له كيف تدعي انك تحبنى وانت خلى البال نائم على احسن حال فانتبه وقال والله يامنية القلب اليما فعند ذلك عاتبته بعتاب لطيف الحكامات وأنشدت هذه الابيات

لوكنت تصدق في المحبة ماجنحت الى المنام يامدعي طرق المحبة في المودة والفرام والله يابن العم ما رقدت عيون المستهام

وكرم الخصال مايعجزعن وصفه اللسان ويشغل قلب كل أنسان وكانت فرسان القوم تخشى سطوتها وابطال ذلك القطر تخاف هيبتها وحلفت انهالاتتزوج الامن يقهرها وكان كهرداش منجملة خطابها فقالت لابيها مايقربني الامن يقهرني في الميدان وموقف الحرب والطعان فاما بلغكرداش هذاا قمول آختشي أن يقاتل جارية وخاف من العارفقال بعض خواصه انت كامل الخصال في الحسن والجهال فلوة تاتها وكانت أقوى منك فانك تغلبهالانها اذا رأت حسنك وجمالك تنهزم قبالك حتى تملكها لاناانساء لهن غرض في الرجال ولا يخفي عنك هذا الحال فأبي كهرداش وامتنعمن قتالهاواستمرعلي إمتناعهمن القتال الىانجرت لهمع كانما كان هذدالا فعال فظن إنهحمو بتهفاتن وقدعشقته لماسمعت بحسنه وشحاعته فتقدم إلى كمان ماكان وقال وللك يافاتن قداتيت لتريني شجاعتك فانزلي عن جوادك حتى اتحدث معك فاني قد سقت هذه الأموال وقطعت الطريق على الفرسان والإبطال وكارهذا لحسنك وجمالك الذي مالهمثل وتزوجيني حتى تخدمك بنات الملوك وتصيري ملكة هذه الاقطار فلماسمع كمان ماكان هذا الكلام ممارت نارغيظه فىاضطرام وقالو يلكيا كلب الاعجامدع فاتنا ومابها ترتابوتقدمالي الطعن والضراب فعن قليل تبقى على التراب ثم صال وجال وطلب الحرب والنزال فلمانظر كهرداش اليه علم أنه فارسهام وبطل مصدام وتبين خطأ ظنه حيث لاح له عــذار أخضر فوق خــده كـآس نبت خـــلال ورد احمــر وقال للذين معه و يلــكم ليحمل واحـــد منكم عليه ويظهر له السيف البتار والرمح الخطار واعلموا أن قتال الجماعة للواحد عار ولوكان في سنان رمحه بشعلة نار فعنـــد ذلك حمل عليه فارس تحته جواد أدهم بتحجيل وغرة كالدرهم يحيرالعقل والناظر كاقال فيه الشاعر

قدجاً المهرالذي نزل الوغى جذلان يخلط ارضه إسمائه وكأغالطم الصباح جبينه واقتص منه فخاض في احشائه

ثم انذلك الفارس حمل عليه كانما كان وتجاولا في الحرب برهة من الزمان وتضار باضر با تحيرالا فك رويغشي الابصار غسبقه كان ما كان بضر بة بطل شجاع قطعت منه العامة والمغفر فال عن الجواد كأنه البعير اذا انحدر وحمل عليه الثاني والذالث والرابع والخامس ففعل بهم كالاول ثم حمل عليه الباقون وقد اشتد بهم القلق وزادت الحرق فما كان الا ساعة حتى التقطهم بسنان رمحه فنظر كهر داش الى هذا الحال فاف من الارتحال وعرف من نفسه أن عنده ثبات الجنان واعتقد أنه اوحد الا بطال والفرسان فقال لكانما كان قدوهبت المحدمك ودم أصحابي فدمن المالم شت واذهب الى حال سبيلك فقدر حمتك لحسن شبابك والحياة اولى بك فقال أمكان ما كان لا عدمت من ووة الكرام ولكن اثرك عنك هذا الكلام وفر بنفسك ولا تخش الملام ولا تطمع نفسك في ردالغنيمة واسلك لنجاة نفسك طريقة مستقيمة فعند ذلك اشتد بكهر دانس الغضب وحصل عنده ما يوجب العطب فقال لكان ما كان ويلك لوعر فت من انا ما نطقت بهذا

وجرابه بين كتفيه ولم يزالاسائر ين في البرأر بعة أيام وهايا كلان من صيد الغزلان ويشر بان من ما عالعيون و في الغراس أشرفاعلى تلعال تحته مراتع فيها اللوغنم و بقر وخيل قدملاً تولي والبطاح وأو لادها الصغار تلعب حول المراح فلما رأى ذلك كان ما كان زادت به الافراح وامتلاً صدره بالانشراح وعول على القتال و أخذ النياق والجال فقال لصباح انزل بنا على هذا المال الذي عن أهله وحيد و نقاتل دو نه القريب والبعيد حتى يكون لنا في أخذه نصيب فقال صباح يامولاي ان أصحابه خاق كثير وجم غفير وفيهم أبطال من فرسان ورجال وان رمينا أر واحنافي هذا الخطب الجسيم فاننا زكون من هوله على خطر عظيم فضحك كان ما كان وعلم أنه جبان فتركه وانحد من الرابية عاز ماعلى شن الغارات وترنم بانشاد هذه الابيات

وآل نعان هم ذوو الهنمم والسادة الضاربون في القمم قوم اذا ماالهياج قام لهم قاموا بأسواقه على قدم تنام عين الفقير بينهم ولا يرى قبيح صور العدم واندى أرتجى معاونة من مالك الملك بارىء النسم

ثم حمل على ذلك المال مثل الجل الهائج وساق حميه م الابل وانبقر والغنم والخيل قدامه فتبادرت اليه العبيد بالسيوف الثقال والرماح الطوال وفى أولمم فارس تركى الاانه شديد الحرب والكفاح عارف باعمال سمرالقناو بيض الصفاح فحمل على كان ما كان وقال له ويلك لوء لمت لمن هذا المال مافعلت هذه الفعال أعلم أن هـ ذه الامو ال العصابة الرومية والفرقة الجركسية الذين مافيهم الاكل بطل عابسوهمائة فارس قدخر جواعن طاعة كل ساطان وقد سرق منهم حصان وحلفو ابان لايرجعوا منهناالا بهفالاسمع كانماكان هذاالكلام صاحقائلاهذاهوالحصان الذي تعنون وأتتمله طالبوذوفي قتالى بسببه راغبون فبارزوني كالم اجمعون وشأنكم وماتر يدون تمصرخ بين أذي القانون فحرج عديهم مشلم الغول وعطف على الفارس وطعنه فأخرج كلاهومال على ثان وثالث ورابع فأعدمهم الحياة فعندذلك هابته العبيد فقال لهميابني الزواني سوقوا المال والخيول والاخضبت من دمائكم سنانى فساقوا المالوأخذوافي الانطلاق وانحدراليه صباح وأعلن بالصياح وزادت بهالافراخ واذا بغبارقدعلاوطارحتى سدالافطار وبانمن تحتهمائة فارس مثل الليوث العوابس فلما رآهم صباح فرالى الرابية وترك البطاح وصاريتفرج على الكفاح وقالماأنافارس الافىاللعب والمزاح ثم أن المائةفارس دار واحول كان ماكمان واحاطوا به من كل مكان فتقدم اليه فارس منهم وقال اين تذهب بهذا المال فقال له كان ما كان دونك والقتال واعلم الممن دونه أسداار وعو بطل صميدع وسيفا اينمامال قطع فاما سمع انفارس ذلك الكلام التفت اليه فرآه فارساكالاسدالضرغام الاأن وجهه كبدر التمام وكان ذلك الفارس رئيس المائة فارس واسمه كهرداش فلما رأى كانما كانمع كال فروسيته بديع المحاسن يشبه حسنه حسن معشوقة له يقال لهافاتن وكانت من أحسن النساء وجهاقد أعطاها الله من الحسن والجال

الوزير دندان وسمع بقتله تضعف قوته عماهو عازم عليه فلما اعطوه العهد والميثاق على ذلك الرمهم غاية الاكرام ثم دخل بيته وقد تفر ق عنه الرؤساء وامتنعت العساكرمن الركوب والنزول حتى يبصر وامايكون لانهم رؤ واغالب العسكرمع الوزير دندان ثم ان الخبر وصل الى قضي فكان فصل عندها غم زئد وأرسات الي العجو زالتي عادتها أن تأتيها من عند ابن عمها بالاخبار فلما حضرت عندها أمرتها ان تذهب اليه وتخبره بالخبر فلما وصات اليه العجو زسامت عليه ففر حبها وأخبر ته بالخبر فلما سمع ذلك قال بلني بنت عي سلامي وقولي لها ان الارض الله عز وجل يو رثها من يشاء من عباده وما أحسن قول القائل

الملك لله ومن يظفر بنيل مني يردده قهر ويضمن عنده الدركا لوكان الى أولغيرى قدر أنملة من التراب لكان الامر مشتركا

فرجعت العجوزالي بنتعمه واخبرتها بماقاله وأعلمتهابان كان ماكان أقام في المدينة ثمان الملك سلساز صارينه ظرخروجهمن بغداد ليرسل وراءه من بقتله فاتفق انه خرج الي الصيد والقنص وحرج صباح معهلانه كاذلا يفارقه ليلاولانهارا ناصطاد عشرغز لات وفيهن غزالة كحلاء العيوزمارت تتلفت يمينا وشالا فاطلقهافقال لهصباح لاى شيء اطلقت هذه الغزالة فضحك كانما كانواطلق الباقي وقال ان من المروءة أطلاق الغزلات التي لها اولاد. وما تتلفت تلك الغزالة الالان لهاأولادا فأطلقتها وأطلقت الباقى فى كرامتها فقال له صباح اطلقني حتى أدوح الىأهلى فضحك وضربه بعقب الرمح على قلبه فوقع على الارض يلتوى كالنعبان فبينهاها كذلك وادابنبرة سائرةوخيل ركض وبالمن تحتها فرسان وشجعان وسببذلك الالملك سلسان اخبره جماعة ان كان ما كان خرج الى الصيدوالقنص فأرسل أميرمن الديلم قال له جامع ومعه عشرين فارساود فع لهم المال ثم أمرهم أن يقتلوا كان ما كان فاياقر بو امنه حملواعليه وحمل عليهم فقتلهم عن آخرهم واذا بالملك ساسان ركبوسار ولحق بالمسكر فوجدهم مقتولين فتعجب ورجع واذا بأهاليهم قبضواعليه وشدوا وثاقه ثم انكان وأكان توجه بمدذلك من المكان وتوجه معه صباح البدوىفبينها هوسائراذ رأى في طريقه شاباعلى بابداره فألقي كان ماكان عليه السلام فردااشاب عليه السلام ثم دخل الدار وخرج ومعه قصعتان إحداها فيهالبن والتانية ثريد والسمن في جوانبها يمو جو وضع القصه تين قدام كان مأكان وقال له تفضل علينا بالا كل من زاد نافامتنع كازما كازمن الآكل فقال لهالشاب مالك أيماالا نسان لاتأكر فقال لهكازما كان انى على نذرفقال له الشاب وماسب نذرك فقال له كان ماكان اعلم ان الملك ساسان غصب ما كى ظلماوعدوا ناتم ازذلك الملك كان لايى وجدى من قبلي فاستولى عليه قهرا بعد موت ايي ولم يعتبرني لصغوسني فنذرت انني لاآكل لاحد زادحتي اشني فؤادي من غريمي فقال لهالشاب ابشرفقد وفي الله نذرك واعلم انه مسجون في مكان وأطنه يموت قريبافقال له كان ما كان في أي بيت هو معتقل فقال له في تلك القبة العالية فنظر كان ما كان الى قبة عالية ورأى الناس في تلك القبة

السكلام فى حومة الزحام فأسأل عنى فاناالا سدالبطاش المعروف بكهر داش الذى تهب الملوك الكبار وقطعالطريق علىجميع السفاروأخذأموالالتجار وهذاالحصان الذي تحتك طلبتي واريدان تعرفني كيفوصلت اليهحتي استوليت عليه فةال اعلم ان هذا الجوادكان سائر الي عمى الملك سلسان تحتعجو زكبيرة ولناعندها تارمن جهةجدي الملك غرالنعمان وعمي الملك شركان فقال كهرداش ويلكومن أبوك لاأملك فقال اعلم آني كان ماكان بن الملك ضوءالمكان بن عمرالنعمان فلماسمع كهرداش هذا الخطاب قال لايستنكر عليك الكالروالجع بيزالفر وسية والجيال ثم قال له توجه بامان فان أباككان صاحب فضل واحسان فقال لهكان ما كان اناو الله مااوقرك يامهان فاغتاظ البدوي ثم حمل كل منهماعلى صاحبه فشدت لهما الخيل آذانهاو رفعت اذنابها ولميز الايصطدمان حتى ظن كل منهما أنالسماءقد انشقت تم بعدذلك تقاتلا ككباش النطاح واختلفت بينهماطعنات الرماح فحاوله كهرداش بطعنة فزاغ عنها كان مم كرعليه وطعنه في صدر فاطلع السنان يامع من ظهره وجمع الخيل والاسلاب وصاح في العبيد دونكم والسوق الشديد فنزل عند ذلك صماح وجاء الى كان ما كان وقالله أحسنت يافارس الزمان اني دعوت لكوقد استجاب ريى دعاني تم ازصباح قطع رأس كهرداش فضحك كان ما كان وقال لهويلك يامباح آبي كنت اظن انك فارس الحرب والكفاح فقال لاتنس عبدكمن هذه الغنيمة لعلى أصل بسببها الىزواج بنت عمى نجمة فقال له لا بدلك فيهامن نصيب وأحكن كن محافظاعلى الغنيمة والعبيد ثم انكان ما كانسارمتوجها الى الديار ولم يزل سائر بالليل والنهارحتي أشرف على مدينة بغداد وعامت بهجميع الاجناد ورؤامامعه من الغنيمة والاموالورأس كهرداش على رمح صباح وعرف التجار رأس كهرداش ففرحوا وقالوا لقد اراح الله الخلقمنه لأنه كان قاطع الطريق وتعجبو امن قتله ودعو القاتله وأتت أهل بغداد الى كان ماكان بماجري من الاخبارفها بتهجميع الرجال وخافته الفرسان والابطال وساق مامعه الى ان اوصله تحت التصروركز الرمح الذى عليه رأسكر داش اليباب القصر ووهب لاناس وأعطاهم الخيل والجمال فأحبه أهل بغداد ومالت اليه القلوب تم أقبل على صباح وانزله في بعض الاماكن الفساح ثم دخل على أمه وأخبرها بماجري له في سفره وقدوصل الى الملك خبره فقام من مجلسه واختلى بخواصه وقال لهم اعلموااني اريدأن ابوح لكم بسرى وابدي لكم مكنون أمري اعلموا أن كان ما كان هو الذي يكون سببالا نقلاعنا من هذه الاوطان لانه قتل كهرداش مع ان له قبائل من الاكراد والاتراكوأمرنامعه آيل الىالهلاكوا كثرخوفنامن أقاربه وقدعامتم بمافعل الوزير دندان فانه جحدمعروفي بعدالاحسان وخانى فى الايمان و باغنى أنهجم عساكر البلدان وقصدأن يسلطن كانما كانلان السلطنة كانتلابيه وجده ولاشك انهقاتلي لامحالة فلماسمع خواص مملكته منههذاالكلام قالواله أيها الملكانه اقل من ذلك ولولا انناعامنا بانهتر بيتك لم يقبل عليه منااحد واعلم اننابين يديك انشئت قتله قتلناه وانشئت ابعداه ابعد ناه فلماسمع كلامهم قال ان قتله هو الصواب ولكن لابدمن أخذ الميثاق فتحالفواعلي انهم لابد ان يقتلوا كان ماكان فاذا أتى

تمزحين لعلوت رأسك بالسيف واخمدت أنفاسك فقالت حيث غضبت مني فانا أمزح معك ثم وثبت اليهوقبلت رأسهويديه وقالتله الصواب ماتراه وسوف أتدبرا ناوأنت فىحيلة نقتله بهافلماسمع منها هــذا الكلامفر حرقال لهاعجلي بالحيلة وفرجي كربتي فلقدضاق على بابالحيل فقالت له سوف إتحيل لكعلى اتلاف مهجته فقال لهاباي شيء فقالت له بجار يتناالتي اسمها بالسون فأنها في المسكر ذات فنون وكانت هذه الجارية من أنحس العجائز وعدم الخبث في مذهبها غيرجائز وكانت قدربت كانما كانوقضي فكانغيران كانما كانيميل اليها كثيراومن فوطميله اليها كان ينام تحت رجليها فلماسمع الملك ساسان من زوجته هذاالكلام قال ان هذا الرأي هوالصواب ثم احضرالجارية باكون وحدثها بماجري وامرهاأن تسعى في قتله ووعدها بال جميل فقالت له أمرك مطاع ولسكن أريديامولاىأن تعطيني خنجراق دستي بماءالهلاك لاعجل لكباتلافه فقال لهاساسان مرحبابك ثم أحضر لهاخنجرا يكادأن يسبق القضاء وكانت هذه الجارية قد سمعت الحكايات والاشعار وتحفظ النوادر والائخبار فاخذت الخنجر وخرجت من الديار مفكرة فعا يكون به الدمار وأتت الي كانماكان وهوقاعد ينتظر وعدالسيدة قضي فكان وكان في تلك الليلة قد تذكر بنت عمه قضي فكان فالتهبت من حبهافي قلبه النيران فبينهاه وكذلك واذابالجارية باكون داخلة عليه وهي تقول انأوان الوصال ومضت أيام الانفصال فلما سمع ذلك قال لها كيف حال قضى فكان فقالت له باكون اعلم انهامشتغاة بحبك فمندذلك قام كان ما كاذاليها وخلع أثوا به عليها ووعدها بكل جميل فقالتله اغلم اننى أنام عندك الليلة وأحدثك بماسمعت من الكلام وأسليك بحديث كل متيم أمرضه الغرام فقال لها كان ما كان حدثيني بحديث يفرح به قابي ويزول به كربي فقالت له با كون حبا وكرامة تم جاست الى جانبه وذلك الخنجر من داخل أثوابها فقالت له اعلم از أعذب ماسمعت أذني انرجلا كان يعشق الملاح وصرف عليهن ماله حتى افتقر وصارلا علك شيئا فضاقت عليه الدنيا فصار يمشى في الا سواق ويفتش على شيء يقتات به بينما هوماش واذا بقطعة مسمار شكته في أصبعه فسالدمه فقعدومسح الدم وعصب أصبعه ثمقام وهو يصرخ حتى جازعلى الحام ودخلها ثم قلم ، ابه فاماصارداخل الحام وجدها نظيفة فجاس على الفسقية ومازال ينزح الماء على رأسه إلى أن تعب وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ثم خرج الى الحوض البارد فلم يجد أحدا فاختلى بنفسه وأطلع قطعة حشيش و بلعها فساحت فى مخه فا نقلب على الرخام وخيل له الحشيش أن مهتارا كبيرا يكبسه وعبدين واقفان على رأسه واحد معه الطاسة والآخر معه آلة الحمام وما يحتاج اليه البلان فله اراى ذلك قال فى نفسه كأن هؤ لاء غلطوافى اومن طائنة تناالحشاشين ثم انه مدر جليه فتخيل له ان البلان قال له ياسيدى قد أزف الوقت على طلوعك واليوم نو بتك فضحك وقال فى نفسه ماشاء الله ياحشيش ثم قعد وهوسا كت فقام البلان والحوانج ولم يز الابه حتى ادخلاه الخلوة واطلقا فيها البخود ومشى وراءه العبد ان بالطاسات والحوانج ولم يز الابه حتى ادخلاه الخلوة واطلقا فيها البخود

يدخلون وعلى سلسان يلطمون وهو يتجرع غصن المنوز فقام كان ماكان ومشيحتي وصل الي تلك القبةوعاين مافيهاتم عادالي موضعه وقعدعلي الاكلوأ كل ماتيسر ووضع مابقي من اللحم فى من وده ثم جلس مكانه ولم يزل جالسالي أن أظلم الليل ونام الشاب الذي ضيفه ثم ذهب كان ما كان الىالقبةالتي فيهاسلسان وكانحولها كلاب إيحر سونهافو ثبعليه كابمن الكلاب فرميله قطعة لحممن الذي في مزوده ومازال يرمى للسكلاب لحماحتي وصل الى القبة وتوصل الى أنصار عند الملك سلسان ووضع يده على رأسه فقاللة بصوت عال من أنت نقال اما كان ما كان الذي سعيت في قتله فاوقعك الله في سوء تدبيرك أما يلفيك أخذملكي وملك أبي وجدى حتى تسعى في قتلي فحلف سلسان الايمان الباطلة انه لم يسعفي قتله وأنهذا الكلام غيرصحيح فصفح عنه كان ماكانوقاللهاتبعني فقال لاأقدرأن أخطو خطوة واحدة لضعف قوثي فقالكان ماكان اذا كانالأم كذلك نأخذلنافرسين ونركبأنا وأنت ونطلم البرثم فعل كإقال ورك هو وسلسان وسارالىالصباحثم صلواالصبح وسار واولم يزالوا كذلك حتى وصلواالى بستان فجعلوا يتحدثون فيه ثمقام كان ما كاذ الى سلسان وقال له هل بق فى قلبك منى أمرتكر هه قال سلسان لا والله ثم اتفقواعلى أنهم يرجعون الى بغدادفقال صباح البدوي أنا أسبقكالا بشرالناس فسبق يبشرالنساء والرجال فحرجت اليه الناس بالدفوف والمزامير وبرزت قضي فكان وهي مثل البدر بهي الأنوارفي دياجي الاعتكار فقابلها كانما كان وحنت الارواح والمتاقت الاشباح للاشباح ولم يبقلاهل العصرحديث الافي كانماكان وشهدله الفرسان أنه أشجع أهل الزمان وقالوا لابصلح أن يكون سلطاناعلمنا الاكان مأكان ويعود الىملك حده كم كان وأماسلسان فانه دخل على نزهة الزمان فقالت له اني أري الناس ليس لهم حديث الافي كان ما كـان ويصنونه بأوصاف يعجز عنهاالاسان فقال لهاليس الخبرك العيان فأني رأيته ولم أرفيه صفة من صفات الحال وماكل مايسمع يقالولكن الناس قلد بعضهم بعضافي مدحه ومحبته وأجري اللهعلي السنة الناس مدحه حتى ماات اليه قلوب أهل بغداد والوزيرد ندان الغادر الخوان قد جمله عساكرمن سائرالبلدانومن الذي يكون صاحب الاقطار ويرضى أن يكون تحت يدحا كميتيم ماله مقدار فقالت لهنزمةالزمان وعلى ماذاعولت فقال عولت على قتله ويرجع الوزير دمدان خائبافي قصدم ويدخل تحتأم ى وطاعتي ولا يبقي له الاخدمتي فقالت له نزهة الزمان الغدرقبيح بالاجانب فكيفبالاقاربوالصوابأن تزوجه ابنتك قضي فكان وتسمعماقيل فمامضيمن الزمان

اذارفم الزمان عليك شخصا وكنت أحق فمنه ولوتصاعد الله حق رتبته تجده ينياك ان دنوت وان تباعد ولا تقل الذي تدريه فيه تكن من عن الحسني تقاعد فكم في الخدر أبهي من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد

فلما مع مسلسان هذا الكلام وفهم الشعر والنظام قام مغضبا من عندها وقال لولا أني أعرف أنك

ليلة مباركة حيث نجاك اللهمن الملعو نة فقال لهاوكيف ذلك فاخبرته بالأمرمن أو له إلى آخره فقال لهاياوالدتىالحي مالهقاتل واذقتل لايمو تواكن الاحوط لناا ننا رحل عن هؤلاءالا عداءوالله يفعلماير يدفلهاأصبحالصباحخر جكانماكان من المـدينة واجتمع بالوزير دندان وبعد خروجه حصلت أمور بين الملك سلسان ونزهة الزمان أوجبت خروج نزهة الزمان أيضامن المدينة فاجتمعت بهم واجتمع عليهم جميع أرباب دولة الملك سلسان الذين يميلون اليهم فجلسوا يدبرون الحيلة فاجتمع رأيهم على غز وملك الروم وأخذالنارفلها توجهوا الى غز والروم وقعوا في أسر الملك رومزان بمدأمور يطول شرحها كايظهر من السياق فاباأصبح الصباح أمر الملك رومزان ان يحضر كان ماكان والوزير دندان وجماعتهما فحضروا بين يديه واجلسهم بجانبه وامر باحضار الموائد فاحضرت فأكلوا وشربوا واطمأنوا بعدان أيقنوا بالموت لماأم باحضارهم وقالوا لبعضهم انه ماأرسل اليناالالانهير يدقتلناو بعدان اطمأنواقال لهماني رأيت مناما وقصصته على الرهبان فقالوا مايفسره لك الاالوزير دندان فقال الوزير دندان خيرمارأيت ياملك الزمان فقال له أيها الوزير رأيت آى فى حفرة على صفة بئر اسودوكان اقواما يعذبوننى فاردت القيام فلهانهضت وقفت على أقدامي وما قدرت على الخروج من تلك الحفرة تم التفت فرأيت فيها منطقة من ذهب فددت يدى لاخذها فلهارفعتهامن الأرض رأيتهامنطقتين فشددت وسطي بهمافاذاه إقدصار تامنطقة واحدة وهذائها الوزير منامي والذي رأيته في لذيذ أحلامي فقال له الوزير دندان اعلم يامولا ناالسلطان انرؤياك تدل على ان لك أخاأوا بن أخاأوا بن عم أوأحد يكون من أهلك من دمك ولحمك وعلى كل حال هومن المصب فلم سمع الماك هذا الكلام نظر الى كان ما كان ونزهة الزمان وقضى فكان والوزير دندان رمن معهم من الاسارى وقال في نفسه اذا رميت رقاب هؤ لاء انقطعت قاوب عسكرهم پہلاك أصحابهم ورجمت الى بلا دى عن قريب ائلا يخرج الملك من يدى ولما صمم على ذلك استدعى بالسياف وأمره اذيضر برقبة كانءا كان من وقته وساعته واذابداية الماك قد أقبلت في تلك الساعة فقالت له ايها الملك السعيد على اذاعو لت فقال لهاعو لت على قتل هؤلاء الاساري الذين فى قبضتى و بعد ذلك ارمى رؤسهم الى اصحابهم تم احمل اناواصحابى عليهم حملة واحدة فنقتل الذي نقتله ونهز مالباق وتكوزهذه وقعة الانفصال وارجع إلى بلادي عن قريب قبل ان يحدث بعدالا مورامور في مماكتي فعندماسمعتمنه دايته هذاالكلام اقبلت عليه وقالت له بلسان الافرنج كيف يطيب عليك ان تقتل ابن اخيك واختك وابنة اختك فلماسمم الملك من دايته هذا الكلام إغتاظ غيظاشديداوقال لماياملعونة ألم تدامي ان أمي قدقتات وانابي قدمات مسموما وأعطيتيني خرزة وقلت لى ان هذه الخرزة كانت لا بيك فلم لا تصدقيني في الحديث فقالت له كل ماأخبرتك بهصدق ولكن شآنى وشآنك عجيب وأمرى وأمرك غريب فانني أنااسمي مرجانة واسم أمك ابريزة وكانت ذات حسن وجمال وشجاعتها تضرب بهاالأ مثال واشتهر تبالشجاعة بين الا بطال وأما أبوك فانه الملك عمر النعمان صاحب بغداد وخر اسان من غيرشك ولاريب ولارجم

فوجدهاملا نةمن سائرالفواكه والمشموم وشقاله بطيخة وأجلساه على كرسي من الابنوس ووقف البلان يغسله والعبدان يصبان الماءثم دلكودد لكاجيدا وقالواله يامولا ناالصاحب نعيم دأمم ثم خرجواوردواعليهالباب فلماخيل لهذلك قامورفع المأمر رمن وسطه وصاريضحك الى انغشي عليه واستمرساعة يضحك ثم قال في نفسه مابالهم يخاطبونني خطاب الوزير و يقولون يامولانا الصاحب فلعل الامرالتبس عليهم في هذه الساعة و بعد ذلك يعرفو نني ويقولون هذا زليط ويشبعون مكافى رقبني ثمانه استحمى وفتح الباب فتخيل له ان مملوكاصه يراوطو اشياقد دخلاعليه فالمماوكمعه بقجة ففتحها وأخرج منها ثلاث فوطمن الحريرفرمي الأول على راسه والأخرى على اكتافهوحزمهبالثالثةوقدملهالطواشي قبقابا فلبسه واقبلت عليه مماليكه وطواشيه وصادوا يسندونه وكل ذلك حصل وهو يضحك الىان خرج وطلع الليوان فوجد فرشا عظيما لايصلح الا للملوك وتبادرت اليه الغامان واجلسوه على المرتبة وصار وايكبسو نهحتي غلب عليه النوم فلما نام راى في حضنه صبية فياسها ووضعها بين فخذيه وجلس منهامجلس الرجل من المراة وقبض ذكره بيده وسحبها وعصرها تحته عنده واذابواحد يقول انتبه يازليط قدجاء الظهروانت نائم ففتح عينه فوجد نفسه على الحوض الباردوحوله جماعة يضحكون عليه وايره قائم والفوطه انحلت من وسطه وتبين له كل هذااضغاث احلام اوتخيلات حشيش فاغتم ونظرالي الذي نبهه وقال كنت اصبرحتي احطه فقال له الناس اماتستجي ياحشان وانت نائم وذكرك قائم وصكوه حتى احمر قفاه وهوجيعان وقد ذاق طعم السعادة وهوفى المنام فاماسمع كان مأكان من الجارية هذا الكلام ضحك حتى استلقى على قفاه وقال لباكون يادادتي ان هذا حديث عجيب فانى ماسمعت مثل هذه الحكاية فهل عندك غيرها فقالت لهنعم ثم اذالجارية باكون لم تزل تحدث كانما كان بمخارف حكايات ونوادرمضح كاتحتي غلب عليه النوم ولم تزل تلك الجارية جالسة عندراسه حتى مضى غالب الليل فقالت في نفسها هذا وقت اتهاز الفرصة ثمنهضت وسلت الخنجر ووثبت على كانما كان وارادت ذبحه واذبام كان ماكان دخلت عليهما فامارأتهابا كون قامت لهاو استقبلتها تم لحقها الخوف فصارت تنتفض كأنها أخذتها الحمي فاسارأتهاام كانما كان تعجبت ونبهت ولدهامن النوم فامااستيقظ وجدامه جالسة فوق راسه وكان السبب في حياته مجيئها وسبب عبى المه اليه ان قضى فكان سمعت الحديث والاتفاق على قنله فقالت لا مهاز وجة العم الحقى ولدك قبل ان تقتله العاهرة باكون واخبرتها بماجري من اوله الى آخره فخرجت وهي لا تعقل شيئاحتي دخلت في الساعة التي نام فيهاو همت با كون عليه تريد ذبحه فلمااستيقظ قال لائمه لقدجئت ياأمي في وقت طيب ودادتي باكون حاضرة عندي في تلك الليلة تمالتفت الىباكونوقال لها بحياتي عليك هل تعرفين حكاية أحسن من هــذه الحكاية التي حدثتيني بهافقالت له الجارية واين ماحدثتك بهسابقاً بما أحدثك به الان فانه أعذب وأغرب ولكن احكيه لك في غيرهذا الوقت ثم قامت با كون وهي لا تصدق بالنجاة فقال لها مع السلامة ولحت بمكرهاأن امه عندها خبر بماحصل فذهبت إلى حالها فعند ذلك قالت لهوالدته ياولدي هذه

عندالملك انهمن اهل العراق من غيرة كولا ارتياب وان أباد الملك عمر النعمان فقام من تلك الساعة وحلكتاف اخته نزهة الزماز فتقدمت اليه وقبلت يديه ودمعت عيناها فبكي الملك لبكأم اوأخذه حنوالاخوةومالقابه الىان اخيهالساطان كاذما كان وقام ناهضا للىقدميه وأخذالسيفمن يد السياف فأيقن الاسارى بالهلاك لمارأوا منهذلك فأمر باحضارهم بين يديه وفك وثاقهم وقال لدايته مرجانة اشرحى حديثك الذي شرحتيه إلى هؤلاء الجاعة فقالت دايته مرجانة اعلم أيها الملك أنهلذاالشيخهو الوزيردندان وهولىأ كبرشاهدلانه يعرفحقيقة الامرتم إنها أقبلت عليهم من وقتها وساعتها وعلى من حضرهمن ملوك الروم وملوك الافر نجوحد ثتهم بذلك الحديث والملكة نزهة الزمان والوزير دندان ومن معهامن الاساري يصدقونهاعلى ذلك وفي آخر الحديث لاحتمن الجارية مرجانة التفاتة فرأت الخرزة النالثة بعينهارفيقة الخرزتين اللتين كانتما مع الما- كذأبر يزة في رقبة السلطان كان ماكان فعرفتها فصاحت مبيحة عظيمة دوى لهاالفضاء وقالت للملك ياولدي اعلم أنه قدزادفي ذلك مدق يقيني لان هذه الخرزة التي في رقبة هذا الاسير نظير الخرزةالتي وضعتها في عنقك وهي رفيقتها وهذا الاسيرهو ابن أخيك وهو كان ماكان ثم ان الجارية مرجانة التفت إلى كان ما كان وقالت له أرنى هذه الخرزة ياملك الزمان فنزعها من عنقه و ناولها لتلك الجارية دايةالملك ومزان فاخذتهامنه تم سأنت نزهة الزمانءن الخررة الثالثة فاعطتهالها فلما صارتالخرزتان في يدالجارية ناولتهما للملك رومزان فظهر لهالحق والبرهان وتحقق أنه عم السلطان كان ما كان وان أباه الملك عمرالنمهان فقام من وقته وساعته الى الوزير دندان وعائقه ثم عانق الماك كازماكان وعلا الصياح بكثرة الافراح وفي تلك الساعة انتشرت البشائر ودقت الكاسات والطبول وزمرت الزمور وزادت الافراح وممع عساكر المراق والشام ضجيج الروم بالافراح فركبوا عن آخرهم وركب الماك الزباكان وقال في نفسه ياتري ماسبب هذا الصياح والسرورالذى في عسكر الافرنج والروم وأماء ساكر العراق فانهم قدأ قبلوا وعلى القتال عولوا وصادوا فى الميدان ومقام الحرب والطعان فالتفت الماكر ومزان فرأى العساكر مقبلين للحرب متهيئين فسألعن سبب ذلك فاخبر وهبالخبر فامرقضي فكان ابنةأخيه شركان أن تسيرمن وقتها وساعتها الىعسكر الشام والعراق وتعلمهم بحصول الاتفاق وان الملك رومز ان ظهر أنه عم السلطان كان ما كان فسارت قضي ف-كان بنفسها ونفت عنها الشرور والاحزان حتى وصات الى الملك الزبلكان وسلمت عليه وأعلمته بماجريمن الاتناق وان الماك رومزان ظهرأنه عمها وعمكان ماكانوحيز أقبات عليه وجدته باكى العين خائفاعلى الامراء والاعيان فشرحت له القصةمن أولها الى اخرها فزادت أفراحهم وزاات أتراحهم وركب الملك الزبلكان هو وجميع الاكابر والاعيان وسارت قدامهم الملكةقضي فكان حتى أوصلتهم الىسرادق الملكر ومزان فلما دخلواعليه وجدوه جالسا معابن أخيه الملطان كان ماكان وقد استشاره هو والوزيردندان فى أمرالماك الزبلكان فاتنقواعلى أنهم يسلمون اليهمدينة دمشق الشام ويتركونه ملكا عليها كما

بالفيبوكان قدارسل ولده شركان الى بعض غزواته صحبة هذاالوزير دندان وكان منهم الذي قدكان وكان أخوك الملك شركان تقدم على الجيوش وانهر دوحده عن عسكره فوقع عند أمك الملكة أبر يزةفى قصرهاونز لناواياهافى خلوةللصراع فصادفناو نحنءلي تلك الحالة فتصارع مع أمك فغلمته لماهر حسنها وشجاعتها ثم استضافته أمكمدة خمسة أيام في قصرها فبلغ أباهاذلك الخبرمن العجوزشواهي الملقبة بذات الدواهي وكانت أمك قد أسامت على يد شركان أخيك فاخذها وتهجه بهاالىمدينة بغدادسراوكنت أناور يحانه وعشرون جاريةمعها وكناقد أسلمنا كلناعلي يد الملك شركان فلماد خلناعلى اليك الملك عمر النعمان ورأى أمك الملكة أبريزة وقع في قلبه محبتها فدخل عايها ليلة واختلى بها فحملت بك وكان مع أمك ثلاث خرزات فاعطتها لابيك فاعطى خرزة لابنته نزهة الزمان واعطى الثانية لا مخيك ضوء المكان واعطى النالنة لا خيك الملك شركان فاخذته منه الماكمة أبريزة وحفظتهالك فلهاقر بتولادتهااشتاقت امك الىاهلها واطلعتني على سرها فأجتمعت بعبداسوديقال لهالغضبان واخبرته بالخبر سراو رغبته في ان يسافر معنا فاخذنا العبد وطلع بنامن المدينة وهرب بناوكانت امك قربت ولادتها فلهاد خلناعلى اوائل بلاد نافي مكان منقطع اخذ امك الطلق بولادتك فدث العبد نفسه بالخنافاتي امك فلهاقرب منها راودها على الفاحشة فصرخت عليه ضرخة عظيمة وانزعجت منه فمن عظم انزعاجها وضمتك حالا وكان في تلك الساعة قد طلع علينا فىالبرمن ناحية بلاد ناغبارقدعلاوطارحتى سدالاقطار فخشى العبدعلى نفسهمن الهلاك فضرب الملكة ابريزة بسيفه فقتلهامن شدةغيظه وركب جواده وتوجه الىحال سبيله وبعدماراح العبد انكشف الغبارعن جدك الملك حردوب ملك الروم فراى امك ابنته وهي في ذلك المكان قتيلة وعلى الأرض جديلة فصعب ذلك عليه وكبر لديه وسألني عن سبب قتابها وعن سبب خروجها خفية من بلاد ابيها فحكيت له جميع ذلك من الأول الى الآخر وهذا هو سبب المداوة بين اهل بلاد الروم وبين اهل بغدادفعندذلك آحتملناامك وهي قتيلة ودفناها في قصرها وقداحتملتك اناور بيتك وعلقت لك الخرزة التي كما نت مع امك الملكة ابريزة ولما كبرت و بلغت مبلغ الرجال لم يمكني ان اخبرك بحقيقة الأمرلا نني لوآخبرتك بذلك لثارت بينهم الحروب وقد امرنى جدك بالكمان ولاقدرة لىعلى مخالفة إمرجدك الملك حردوب ملك الروم فهذاسبب كتمان الخبر عنك وعدم إعلامك بأناباك الملك عمرالنعهان فلمااستقلات المملكة اخبرتك وماامكنني ان اعلمك الافي هذاالوقت ياملك الزمان وقد كشفت السروالبرهان وهـ ذاماعندي من الخبرو أنت برأيك أخبر وكاذالا سارى قدسمعوا من الجارية مرجانة داية الملك هـذا الكلام جميعه فصاحت نزهـة الزمان من وقتها وساعتها صيحة عظيمة وقالت هذا الملك رومزان أخي من أبي عمر النعمان وامه الملكة ابريزة بنت الملك حردوب ملك الروم وأناأعرف هذه الجارية مرجاتة حق المعرفة فلما سمع الملك رومز انهذاالكلام أخذته الحدة وصارمتحيرا فيأمره وأحضرمن وقته وساعته نزهة الزمان بين يديه فامارآها حن الدم للدم واستخبرهاعن قصته فحكت له فوافق كلامها كلام دايته مرجانة فصح واحد مع بعضه ياثم عرضو االجميع بين أيديه بارسألاهم عن حالهم وعن كبارهم فقالوا مالناكبار غير الائة أشخاصوهم الذين جمعونا من سائرالنواحي والاقطار فقالا لهم • يزوهم لنا باعيانهم فيزوهم لمهافامر بالقبض عليهم واطلاق بقية أصحابهم بعد أخذجيع ممعهم من الاموال وتسليمه للتاجر فتفقد التاجر قماشه ومالهفوجده قدهلك ربعه فوعدوه أنهم يعوضون لهجميع ماضاع منه فعند ذاك أخرج التاجركتا بين أحدهم بخطشركان والآخر بخط نزهة الزمان وقد كان الناجر اشترى نزد فالزمان من البدوى وهى بكروقدمها لأخيها شركان وجرى بينهاو بين أخيها ماجريثم ان الملك كانرماكان وقف على الكتابين وعرف خط عمه شركان وسمع حكايه عمته نزهة الزمان فدخل بدلك الكتاب الثانى الذى كانت كتبته للتاجر الدى ضاع منه المال وأخبرها كانءاكان بقصةالتاج من أولهاإلى آخرها فعرفته نزهةالزمان وعرفتخطها وأخرجت للتاجرا الضيافات وأوصت عليه أخاها الملك رومزان وابن أخيها الملك كان ماكان فامرله باموال وعبيد وغلمان من أجل خدمته وأرسلت اليه نزهة الزمان مائة الف درهم من المال وخمسين حملامن البضائع وقدأتكنته بهدايا وأرسات اليه تطلبه فالمحضر طلعت وسامت عليه وأعامته أنهابنت الملك عمر النعمان واذأخاها الملك رومزان وابنأخيها الملك كاذما كاذففر حالتاجر بذلك فرحا شديد وهنأها بسلامتهاواجتماعها باخيهاوابن أخيها وقبل يديهاوشكرها علىفعلهاوقال لهاواللهماضاع الجميل معك ثم دخلت إلى خدرها وأقام التاجر عندهم ثلاثة أيام ثم ودعهم ورحل الى الشام وبعد ذلك أحضر الملوك الثلاثة أشخاص اللصوص الذين كانوارؤساء قطاع الطريق وسألوهم عن حالهم فتقدم واحدمهم وقال إعاموا أني رجل بدوى أقف في الطريق لاخطف الصفار والبنات الابكار وأبيعهم التجارودمت على ذلك مدةمن الزمان إلى هذد الايام وأغر انى الشيطان فاتفقت مع هذين الشقيقين على جمعالا وباشمن الاغراب والبلدان لاجلنهب الاموال وقطعالطريق على التجار فقالواله إحك لناعلى أعجب مارأيت في خطفك في الصفار والبنات فقال لهم أعجب ماجرى لي ياملوك الزمان أنني من مدة اثنتين وعشر ين سنه خطفت بنتاً من بنات بيت المقدس ذات يوم من الايام وكانت تلك البنت ذات حسن وجمال غيرانها كانت خدامة وعليماأثواب خلقة وعلى رأسها قطعة عباءة فرأيتهاة مدخرجت من الخان فحطفتها بحيلة في تلك الساعة وحملة هاعلى جمل وسقت بها وكاذفأملي أنني أذهببها إلى أهلي في البرية وأجعلها عندي ترعى الجمال وتجمع البعرمن الوادي فبكت بكاءشد يدافدنوت منهاوضر بتهاضر باوجيما وأخذتهاإلى مدينة دمشق فرآهامي تاجر فتحير عقله لمارآهاوأعجبته فصاحتها وأراد اشتراءهامنى ولم يزل يزيدنى في ثمنها حتي بعتها له بمائة الفدرهم فعندما أعطيتهاله رأيتمنها فصاحة عظيمةو بلذني أن التاجركساها كسوة ملبجة وقدمهاالى الملك صاحب دمشق فاعطاه قدرالمبلغ الذى دفعه الى مرتين وهذا ياملوك الزمان أعجب ماجري ولعمرى انذلك النمن قليل فى تلك البنت فلماسمع الملوك هـ نده الحكاية تعجبوا ولماسمعت نزهة الزمان من البدوى ماحكاه صار الضياء في وجهها ظلاماً وصاحت وقالت

كان مثل العادة وه يدخلو نالى العراق فعلوا الملك الزباكان عاملاعلى دمشق الشام ثم أمروه بالتوجه أليها فتوجه بعساكره اليها ومشوا معهساعة لاجل الوداع و بعد ذلك رجعوا الى مكانهم ثم نادوا فى العسكر بالرحيل الى بلاد العراق واجتمع العسكران مع بعضهم ثم أن الملوك قلو البعضهم ما بقيت قلو بنا تستريح ولا يشغى غيظنا الاباخد الثار وكشف العاربالا نتقام من العجوز شواهى ما كان بعمه الملك رومزان ودعا للجارية مرجانة حيث عرفتهم بعضهم ثم سار واولم يزالوا سائرين حتى وصلوا الى أرضهم فسمع الحاجب الكبير سلسان فطلع وقبل يدالملك رومزان ودعا للجارية مرجانة حيث عرفتهم بعضهم ثم سار واولم يزالوا عليه ثم أن الملك ومزان ياعم ما يصلح هذا الملك الالك فقال لهمعاذ الله أن اعارضك فى ملك فعند لهمه الملك رومزان ياعم ما يصلح هذا الملك الالك فقال لهمعاذ الله أن اعارضك فى ملك فعند ذلك أشار اليهم الوزير دندان أن يكون الاثنان فى الملك سواء وكل واحدا يحكم يوما فارتضيا بذلك وادرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧٢) قالت باغنى أيما الملك السعيد انهما اتفقاعلى أن كل واحد يحكم يوماً ثم أولموا الولائم وذبحوا الذباغ وزادت بهم الافراح وأقامواعلى ذلك مدةمن الزمان كلذلك والسلطان كان ماكان يقطع ليله مع بنت عمه تضي فكان و بعد تلك المدة بينا قاعدون فرحون بهذا الامر وانصلاح الشان اذَّظهر لهم غبار قدعلاوطارحتي سد الاقطار وقد أتى اليهم من التجار صارخ يستغيث وهو يصيح و أقول ياماوك الزه ان أبفأسلم في بلاداك فروأنهب في بلادكم وهي بلادالعدلوالامان فاقبل عايه الملك رومز ان وسأله عن حاله فقالله أناتاجر من التجار ولي غائبءن الاوطان مدةمديدةمن الزمان واستغرقت في البلاد بحوعشر ين سنةمن الاعوام وان معي كتابا من مدينة دمشق كان قد كتبه الى المرحوم المالك شركان وسبب ذلك أنني قد أهديت اليهجارية فلماقر بتمن تلك البلاد وكانمعي مائة حمل من تحف الهند وأتيت بهاالي بغداد التي هي حرمكم ومحل امنكم وعدل كم خرجت عليناء ربان ومعهم أكر اد مجتمعة من جميع البلاد فقتلوا رجالى ونهبوا أموالى وهذا شرح حالى ثم ان التاجر بكي بين يدي الملك رومزان وحوقل واشتكي فرحمه المك ورق اليه وكذلك رحمه ابن أخيه الملك كان ماكان وحلفوا أنهم يخرجون اليه فحرجوا اليه فى مائة فارس كل فارس منهم يعد بين الرجال بالوف وذلك التاجر سار أمامهم يدهم على الطريق ولم يزالواسائرين ذلك النهار وطول الليل الى السحرحتي اشرفوا على وادغزير الأنهاركشير الاشجار فوجد القوم قد تفرقوا في ذلك الوادي وقسموا بينهم أحمال ذلك التاجرو بقي البعض فاطبق عليه المائة فارس وأحاطو ابهم من كل مكان وصاح عليهم الماك رومزانهو وابر أخيه كاذما كان فما كان غيرساعة حتى أسروا الجميم وكانوا ثلمائة فارس مجتمعين من أو باش العربان فاما أسر وهم أخذوا مامعهم من مال التاجروشد و اوثاقهم وطلعوا بهم إلىمدينة بغداد فعندذلكجلسالملكرومزانهووابنأخيه الماككان ماكان على تخت كأن الخضاب على كفها غراب على ثلجة واقف ترى الشمس والبدر من وجهها قريبين خاف وذا خائف

ثم قلت للشاب بعدانا كاتوشر بتياوجه العرباعلراني أوقفك على حقيقة خبرىوأريدأن تمخبرنى بحالكوتوقفني علىحقيقة خبرك فقال الشاب الماهذه الجاريةفهي اختي فقلت أريدأن تزوجني بهاطوعاوالااقتلك وآخذهاغصبافعندذلك أطرق الشابرأسه الىالارضساعة ثمرفع بصره إلى وقال لى لقدصدقت في دعو الـ انك فارس معروف و بطل موصوف و انك أسد البيدا. ولكنأن هجمتم علىغدراوقتلتموني قهرا وأخذتم اختي فان هذا يكون عارا عليكم وانكنتم على ماذكرتم من أنكم فرسان تعدون من الابطال ولا تبالون بالحرب والنزال فأمهلوني قليلاحتي البسآلة حربى واتقلد بسيني واعتقل برمحي واركب فرسي واصير انا وايا كمفي ميدان الحرب فان ظفرت بكماقتاكم عن آخر كموان ظفرتم بي وقتلتموني فهذه الجارية اختى لكم فلماسمعت منه هذا الكلام قلت لهان هذاهوالانصاف وماعند ناخلاف ثمرددت رأسجوادي إلىخلني وقد زاد بي الجنون في عبة تلك الجارية ورجعت الى أصحابى و وصنت لهم حسنها وجما له اوحسن الشاب الذى عندها وشجاعتهوقوةجنانهوكيف يذكرانه يصادمالف فارس ثمماعاست اصحابي بجميع مافي الخباء من الامو الوالتحف وقلت لهم اعلمواان هـذا الشاب ماهو منقطع في تلك الارض الا لكونهذا شجاعة عظيمة واناأوصيكم انكل من قتل هذاالفلام يأخذاخته فقالوا رضينا بذلك ثمان أصحابي لبسوا آلة حربهم وركبواخيولهم وقصدواالغلام فوجدوه قدلبس آلة حربهوركب جواده و وثبت اليه اخته وتعلقت بركابه و بلت برقعها بدموعها وهي تنادي بالويل والثبور من خوفهاعلى أخيها وتنشد هذه الابيات

> لعله اله العرش يرهقهم رعبا ولاشيء من قبل القتال ولا ذنيا واشجع من حل المشارق والغربا فانت أخوها وهي تدعو لك الربا وتأخذني قهرا وتأسرني غصا اذا لم تكن فيهاوان ملئت خصبا واسكن لحدا فيه أفترش التربا

اذا ماالتيقنا حين أنخنهم ضربا واشجعهم قابا واثبتهم لبا واترك الرمح يستغرق الكعبا قتيل وليت الطير تنهيني نهيا م-٧ الف ليله المجلد الثاني

الى الله اشكو محنة وكآبة يريدون فتــلا يأخى تعمدا وقد عرف الابطال انك فارس تحامي من الاخت التي قل عزمها فلا تترك الاعداء علك ميحتي ولست حق الله ابقى ببلدة وأقتل نفسي في هواك محبة فلما صم أخوهاشه رها بكي بكاءشديداو ردرأس جواده الى اخته وأجابهاعلى شعرها بقوله

قفی وانظری منی وقو ع عجائب وان وز الليث المقدم فيهم سأسقيه منى ضربة ثعلبية وان لم اقاتل عنك أختى فليتني لاخيهار ومزان إنهذاالبدوي الذي كانخطفني من بيت المقدس بعينه من غيرشك ثم ان تزهة الزمان حكت لهم جميع ماجرى لهامعه فيغر بتهامن الشدائد والضرب والجو عوالذل والهوانثم قالت لهم الآن حل لي قتله ثم جذبت السيف وقامت الى البدوى لقتله واذا هوصاح وقال ياملوك الزمان لاتدعوها تقتلني حتى أحكى لسكم اجري لى من العجائب فقال لها ابن أخيم اكان ما كان ياعمتي دعيه محكى لناحكاية وبعد ذلك افعلى ماتريدين فرجعت عنه فقال له الملوك الآن احك لنا كاية فقال ياملوك الزمان أنحليت لكم حكاية عجيبة تعفوا عنى قالوا زمم فابتدأ البدوى يحدثهم باعجب ماوقع لهوقال اعلمواأني من مدة يسيرة أرقت ليلة ارقاشديداوما مدقت أن الصباح صبح فلمأأصبح الصباح قمتمر وقتى وساعتي وتقلدت بسيفي وركبت جوادي واعتقلت رمحي وخرجتأر يدالصيد والقنص فواجهني جماعةفي الطريق فسألوني عن قصدي فأخبرتهم به فقالواونحن رفقاؤك فنزلنا كلنامع بعضنافبينما تحن سائر وذواذا بنعامة ظهرت لنا فقصد ناها ففرتمن بين أيديناوهي فاتحة أجنحتها ولم تزل شاردة ونحن خلفها الى الظهرحتي رمتنافى برية لانبات فيهاولاماء ولايسمع فيهاغير مفير الحيات وزعيق الجان وصر يخالغيلان فلهاوصلنا الى ذلك المكان غابت عنافلم ندرأ في سماء طارت أم في الارض غارت فردد نار ووس الخيل وأردنا الرواح ثم رأيت أن الرجوع في هذا الوقت الشديد الحر لاخيرفيه ولا اصلاح وقد اشتد علينا الحروعطشناعطشاشديداووقفت خيولنافايقنابالموت فبينمانحن كذلك اذنظرنامن بعيد مرجا أفيح فيهغزلان تمرح وهناك خيمةمضرو بةوفي جانب الخيمة حصان مربوط وسنأن يلمع على رمح مركوز فانتعشت نفوسنامن بعداليأس وردد نارؤ وسخيانا كحوتاك الخيمة نطلب ذلك المرج والماء وتوجه اليه جميع أصحابي وأنافي أولهم ولمنزل سائر ينحتي وصلنا الىذاك المرج فوقفناعلى عينوشر بنا وسقينا خيلنافاخذتني حمية الجاهليةوقصدت بابذلك الخباءفرأيت فيهشابالآ نبات بعارضيه وهوكأ نههلال وعن يمينه جارية هيفاء كأنهاقضيببان فلمانظرت اليها وقعت محبتهافي قامي فسلمت على ذلك الشاب فردعلى السلام فقات يأخاالعرب أخبرني من أنت وما تكون لك تلك الجارية التي عندك فاطرق الشاب رأسه الى الارض ساعة ثم رفع رأسه وقال أخبرنى من أنت وما الخيل التي ممك فقات أنا حماد بن الفزاري الفارس الموصوف الذي أعد بين العرب بخمسمائة قارس ويحن خرجنا من محلنا نريد الصيد والقنص فأدركنا العطش فقصدت أنا باب تاك الخيمة لعلى اجد عندكم شربة ماء فلها سمع منى ذلك الكلام التفت الي جارية ما يحة وقال ائتي الى هذا الرجل بالماءوه الحصل ون الطعام فقامت الجارية تسحباذيالها والحجال الذهب تشخشخ فى رجليها وهي تتمثر في شعرهاوغات قليلائم أقبلت وفي يدها الميني اناء من فضة مملوء ماءبارداوفي يدهااليسرى قدح ملآن تمرا ولبنا وما حضر من لحم الوحوش فما استطعت ان آخذ من الجارية طعاما ولا شرابا من شدة محبتي لها فتمثلت بهذبن البيتين وقلت

مرجى فوقعت مغشيا على و رفع سيفه واراد أن يضر بعنق فتعلقت بأذياله فحملنى بكفه فصرت معه كالعصفو رفايارات ذلك الجارية فرحت بفعل أخيها وأقبلت عليه وقبلته بين عينيه ثم انه صلمنى الى اخته وقال لها دونك واياه واحسنى مثواء لانه دخل فى زمامنا فقبضت الجارية على اطواق درعى وصارت تقود فى كا تقود الكلب وفكت عن اخيها لامة الحرب والبسته بدلة ونصبت له كرسيا من العاج فجلس عليه وقالت له بيض الله عرضك وجعلك عدة للنائبات فأجابها يهذه الابياب

تقول وقد رأت في الحرب اختى لوامع غرتى مثل الشعاع الا لله درك من شجاع تذل لحربه اسد البقاع فقلت لها سلى الابطال عنى اذا مافر أرباب القاع انا المعروف في سعدى وجدى وعزمى قدد علا اي ارتفاع الاحاد قد نازلت ليذا يريك الموت يسعى كالافاعي

فلما سمعت شعره حرت في امرى ونظرت الى حالتى وماصرت اليه من الاسر وتصاغرت الى نفسى شده الفتة وصرت الى نفسى هذه الفتة وصرت العجب من جالها وأجريت العبرات وانشدت هذه الابيات

خليلى كمف عن لومى وعدلى فأنى للملامة غير واع كلفت بغادة لم تبدالا ان دعتنى في محبتها الدواعى أخوها في الهوى امدى رقيبى وصاحب همة وطويل باع ثم أن الجارية أحضرت لاخيها الطعام فدعانى الى الاكل معه ففرحت وأمنت على نفسى من القتل ولمافرغ أخوها من الاكل احضرت له أنية المدام ثم إن الشاب أقبل على المدام وشرب حتى شعشع المدام في رأسه وأحمر وجهه فالتفت الى وقال ويلك ياحماد أنا عابد بن تميم بن ثعلبة ان الله وهب لك نفسك وابقي عليك عرسك وادرك شبر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة في ١٧٤) قالت بالمنى أيها الملك السعيد ان البدوى حماد قل ثم ان عابد بن تميم بن ثعلبة قال لى ان الله وهب لك نفسك وابقي عليك عرسك وحيانى بقدح شربته وحيانى بثان ونالث و رابع فشر بت الجيع و نادمنى وحافنى انى لا اخونه فحلفت له الفا وخمسائة يمين انى لا أخونه قط بل اكون له معينا فعند ذلك امر اخته ان تأتينى بعشر خلع من الحرير وهذه بدلة منها على جسدي وأمرها أن تحضر لى الحصان الاشقر فاحضرته لى ثم وهب لى جميع ذلك وقت عنده ثلاثة أيام فى أن الم وشرب والذى قداعاله لى موجود عندى الى الآن وبعد ثلاثة أيام قال يا من وقد استأمنت على نفسى وان وأيت خيلا ثائرة فلا تفزع منها واعلم أن انام قليلالاريح نفسى وقد استأمنت على نفسى وان وأيت خيلا ثائرة فلا تفزع منها واعلم أن انام من ثعلبة يطلبون حربى ثم توسد سيفه تحت رأسه ونام فلما استغرق فى النوم وسوس الى

اقاتل عنك مااستعطت تكرما وهذا حديث بعدنا يملا الكتبا فلما فرغمن شعره قال يالختى اسمعى ما قول الكوماقوميك به فقالت الهسمعاوطاعه فقال لها ان هلكت فلا تمكنى أحدامن نفسك فعند ذلك الطمت على وجهها وقالت معاذا الله يااخى أن أراك صريعا وامكن الاعداء منى فعند ذلك مدالغلام يده اليها وكشف برقعها عن وجهها فلاحت لناصو رتها كالشمس من تحت الغهام فقبلها بين عينيها وودعه و بعد ذلك التفت وقال لنايا فرسان هل انتم ضيفان أو تريدون الضرب والطعان فان كنتم ضيفان فليبرزلى منكم فارس بعد فارس في هذا الميدان ومقام الحرب والطعان فعند ذلك برزاليه شجاع فقال له الشاب ما اسمى واسم ابيه فقال له الشاب ما اسمى واسم ابيه موافق لاسمى واسم ابيه فأجابه الشاب بقوله

كذبت في قولك من بلال وجئت بالزور وبالمحال ان كنت شهما فاستمع مقالي مجندل الابطال في المجال وصارمي ماض كما المسلال فاصبر لطعن مرجف الجبال

تم حملاعلى بعضهماً فطعنه الشاب في صدره فخرج السنان يامع من ظهره ثم برزاليه واحدفقال الشاب يأيها الكلب وخيم الرجس فأين عال سعره مرز بخس وأنما الليث الكريم الجنس من لم يبال في الوغي بنفس

مُم لم عمله الشاب دون ان تركه غريقاً في دمه ثم نادي الشاب هل من مبارز فبرز اليه واحد فانطلق على الشاب وجعل يقول

اليك اقبلت وفى قلبى لهب منه انادى عنـــد صحبى بالحرب لما قتلت اليوم سادات العرب فاليوم لاتلقى فــكاكامن طلب للما سمع الشابكلامه اجابه بقوله

كذبت بئس انت من الشيطان قدجئت بالزور والبهتار اليوم تلقى فاتك السنان فى موقف الحرب وفى الطعار مطعنه فىصدره فطلعالسنان من ظهره ثم قال هل من مبارز فخرجاليه الرابع وسأله الشاب عن سمه فقال له الفارس اسمى هلال فأنشد يقول

اخطأت اذا اردت خوض بحرى وجئت بالزور وكل الامر انا الذي تسمع منى شعري اختلس النفس ولست تدرى محملا على بعضهما واختلف بينهما ضر بتان فكانت ضربة الشاب هى السابقة الى الفارس فقتله بماركل من نزل اليه يقتله فالها نظرت اصحابى قد قتلوا قلت فى نفسى ان نزلت اليه فى الحرب لم اطقه ان هر بت ابتى معيرة بين العرب فلم يمهلنى الشاب دون أن انقض على وجذبنى بيده فأطاحنى من

الدواهي فانهاسب هذه البلاياحيث أوقعتمافي الرزاياومن لنابهاحتي نأخذمنها الثار ونكشف العار فقال لهم الملك رومز ان عم كان ما كان لا بدمن حضورها ثم أن الملك رومز ان كتب كتابامن وقته وساعته وأرسله الىجدتهالعجوز شواهى الملقبة بدات الدواهي وذكر لهافيه انه غلب على مملكة دمشق والموصل والعراق وكسرعسكر المسلمين وأسرملوكهم وقال أريدأن تحضري عندى من كل بد أنت والملكة صفية بنت الملك أفريدون ملك القسطنطينية ومن شئتم من أكابر النصاري من غير عسكرفان البلاد أمان لانهاصارت عت أيدينافلما وصل الكتاب اليها وقر أته وعرفت خط الملك. رومز اذفرحت فرحاشد يداوتجهزت من وقتها وساعتها للسفرهي والملكة صفية أمنزهة الزمان ومن صحبتهم ولم يزالوامسافرين حتى وصلواالى بفداد فتقدم الرسول واخبرهم بحضورها فقال. رومز ازازالمصلحة تقتضيان نلبس اللبس الافرنجبي ونقابل العجوز حتى نأمن من خداعها، وحيلهافقالواسمعاوطاعة تمانهم لبسوالباس الافرنج فلمارأت ذلك قضي فكان قالت وحق الرب المع و د لولاأني أعرف كم لقلت از كم أفريج ثم ان الملك رومز وان تقدم أمامهم وخرجوا يقابلون. العجوز في الف فارس فاما وقعت العين على العيز ترجل رومز و ان عن جواده وسعى اليها فاما رأته وعرفته ترجلت اليه وعانقته ففرط بيده على أضلاع احتى كادان يقصفها فقالت ماهذا فلم تتم كلامها حتى نزل اليه، اكان ما كان و الوزيرد ندان وزعقت الفرسان على من معها من الجوار والغامان. وأخذوهم جميعهم ورجعواالى بغدادوأم فرومزان أنيزينو ابغدادفزينوها ثلاثة أيام ثم أخرجوا شواهي الملقبة بذات الدواهي وعلى رأسه اطرطورا جمرمكال بروث الحير وقدامها منادينادي هذا جزاءمن يتجارىءلي الملوك وعلى أولا دالملوك مم صلبوها على باب بغدا دولمارأي أصحابها ماجري لها، أسلموا كلهم جميمانم انكان ماكان وعمهر ومزآن ونزهة الزمان والوزير دندان تعجبوا لهذه السيرة العجيبة وأمرواالكتاب أن يؤرخوها في الكتبحتي تقرأمن بعدهم وأقاموا بقية الزمان في ألذعيش وأهناه الى أن أتاهمهازم اللذات ومفرق الجاعات وهذا آخر ماا نتهى الينامن تصاريف الزمان بالملك. عمرالنعمان وولده شركان وولددضوءالمكان وولدولده كانما كانو نزهةالزمان وقضي فكان ثم انالملك قال لشهر زاداً شتهي أن تحكى لى شيئامن حكاية الطيو رفقالت حبا وكرامة فقالت لها أختها لمأرالملك فيطول هذه المدة انشر حصدره غير فيهذه الليلة وأرجو أأن تكون عافبتك معه محودة وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

معلى حكاية تتعلق بالطيور كهم

(و فى لياة ١٧٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدانه كان فى قديم الزمان وسالف العصر والا وان طاو وسيا وي المجانب البحر مع زوجته وكان ذلك الموضع كثير السباع وفيه من الوحوش غيرانه كثيرا لا شجار والانهار وذلك الطاو وسهو وزجته يأويان الي شجر ةمن تلك الاشجارليلا من خوفهما من الوحوش و يفدوان فى طلب الرزق نهار اولم يزالا كذلك حتى كثر خوفهما فسارا يبغيان موضعا غير موضع عاد ظهرت لهم جزيرة كثيرة يبغيان موضعا غير موضع عاد ظهرت لهم جزيرة كثيرة

إبليس بقتله فقمت بسرعة وجذبت سيفه من تحت رأسه رضر بته ضربة أطاحت رأسه عن جثته فعلمت بى اخته فوثبت من جانب الخباء ورمت نفسها على أخيها وشقت ماعليها من الثياب وأنشدت هذه الابيات

وما لامرى، عما الحكيم قضى مفر ووجهك يحكى حسنة دو رةالقمر ورمحك من بعداطراد قدانكر ولاتلد الانثى نظيرك مرض ذكر وقد خان ايمانا و بالعهد قد غدر لقد كذب الشيطان فى كل ماأم الى الاهل بلغ أن ذا اشأم اللهر وأنت صريع ياأخي متجندل لقد كان يوم الشؤميوم لقيته و بعدك لايرتاح للخيل را كب واصبح حمادلك اليوم قاتلا يريد بهذا ان ينال مراده

فلمافرغتمن شعرها قالتلى ياملعون الجدين لماذا قتلت اخي وخنته وكان مرادهان يردك الى بلادك بالااد والهدايا وكان مراده ايضاً ان يزوجني لك في اوَّل الشهر ثم جذبت سيفًا كان عندهاوجعات قائمه في الارض وطرفه في صدرها وانحنت عليه حتى طلعمن ظهرها فخرت على الارضميتة فخزنت عليها وندمت حيث لاينفعني الندم وبكيت ثم قت مسرعاالي الخباء وأخذت ماخف حمله وغلاثمنه وسرت الى حال سبيلي ومن خوفي وعجلتي لمالته تالي احدمن اصحابي ولادفنت الصبية ولاالشاب وهذه الحكاية اعجب من حكايتي الاولى مع البنت الخادمة التي خطفتها من بيت المقدس فاماسمعت نزهة الزمان من البدوى هذا الكلام تبدل النور في عينها بالظلام وقامت وجردت السيف وضربت به البدوي حماد على عاتقه فأطلعته من علائقه فقال لهاالحاضرون لاي شيء استعجلت على قتله فقالت الحمدالله الذى فسح في اجلى حتى اخذت ثارى بيدي ثم انها امرت العبيدان يجرودمن رجليه ويرموه للكلاب وبعدذلك أقبلواعلى الاثنين الباقين من الثلاثة وكان أحدهاعبدا اسودفقالوالهمااسمك أنت فاصدقنا فىحديثك قال انااسمي الغضبان وأخبرهم بماوقع له معالملكة ابريزة بنت الملك حردوب ملك الروم وكيف قتلها وهرب فلم يتم العبد كلامه حتى رمي الملك رومز انرقبته بالحسام وقل الحمدلله الذي أحياني وأخذت ثار أمي بيدي واخبره ان دايتُه مرجانة حكت لهعلى هذاالعبدالذي اسمه الغضبان وبعدذتك أقبلواعلى الثالث وكانهوالجال الذي اكتراه أهل بيت المقدس الى حمل ضوء المكان وتوصيله إلى المارستال الذي في دمشق الشام فذهب بهوالقاه فيالمستوقدوذهب الىحال سبيله ثم قالواله اخبرناأنت بخبرك واصدق فىحديثك فحكى لهم حميع ماوقع لهمع السلطان ضوء المك زوكيف حمله من بيت المقدس بالدراهم وهو ضعيف على انه يوصله اليالشام ويرميه في المارسة أن وكيف جاءله أهل بيت المقدس بالدراهم فأخذها وهرب بعدان رماه فى مستوقد الحمام فلما أتم كلامه أخذ السلطان كان ما كان السيف وضر به فرمي عنقه وقال الحمد لله الذي أحياني حتى جازيت هذا الخائن بمافعل مع أبي فانني قد سمعت هذه الحكاية بعينها من والدى السلطان ضوءالمكان فقال الملوك لبعضهم مابقي علينا الا العجوز شواهي الملقبة بذات هروبي من ابن ادم فقال له الشبل وهل أنت خائف من ابن آدم أن يقتلك فقال الحارلايا ابن السلطان وانماخو فيان بعمل حيلة على ويركمني لائن عنددشيئا يسميه البردعة فيجعلها على ظهري وشيئا دسميه الحزام فيشده على بطني وشيئا يسميه الطفر فيجعله تحتذنبي وشيئا يسمى اللجام فيجعله في فمي ويعمل منخاسا ينخسني بهويكلفني مالاأطيق من الجرى واذاعثرت لعنني واذانهقت شتمني وبعدذلك اذاكبرت ولماقدرعلي الجري يجعل لى رجلامن الخشب ويسلمني الى السقائين فيحملون الماءعلى ظهرى من البحرفي القرب ونحوها كالجرار ولا أزال في ذل وهوان وتعب حتى أموت فيرمونى فوق التلال للكلاب فأي شيءا كبرمن هذا الهمواي مصيبة أكبر من هذه المصائب فلماسمعت أيتهاالطاووسة كلام الحمارا قشعرجسدي من ابن آدم وقات للشبل ياسيدي ان الحمار معذور وقدزادني كلامه رعباعلى رعبي فقال الشبل للحمار آلي أين أنت سائر فقال له الحمار آبي نظرت ابن آدم قبل اشراق الشمس من بعيد ففر رت هر بامنه وهاأ ناأر يدا نطلق ولم أزل أجرى من شدة خوفى منه فعسى أن أجدلي موضعاياً ويني من ابن ادم الغدار فبينها ذلك الحراريتحدث معالشبل ذلك الكلاموهو يريدأن يودعناوير وحاذظهرت لناغبرة فنهق الحمار ونظر بعينه الي ناحية الغبرة وضرط ضراطاعالية وبعدساعة انكشفت الغبرة عن فرس أدهم بغرة كالدرهم وذلك الفرس طريف الفرة مليح التحجيم حسن القوائم والصهيل ولميزل يجرى حتى وقف بين يدى الشبل ابن الاسدفايارا والشيل استعظمه وقال له ماجنسك إيهاالوحش الجليل وماسبب شرودك في هذا البرالعريض الطويل فقال ياسيدالوحوش انافرس من جنس الخيل وسبب شرودي هروي من ابن ادم فتعجب الشيل من كلام الفرس وقال لا تقل هذا الكلام فانه عيب عليك وأنت طويل غليظ وكيف بخاف من ابن آدم معءظم جنتك وسرع جريك وانامع صغر جسمي قدعزمت على ان التقي معابن آدم فابطش به وآص لحمه واسكن روع هذه البطة المسكينة وأقرها في وطنهاوها أنت لماأتيت فى هذه الساعة قطعت قلبي بكلامك وارجعتني عماأردت ان أفمله فاذا كنت أنت مع عظمك قمد قهرك ابن آدم ولم يخف من طولك وعرضك مع انك لور فسته برجلك لقتلته ولم يقدر عليك بل تسقيه كاس الردى فضحك الفرس لماسمع كالرم الشبل وقال هيهات هيهات أن أغلبه ياابن الملك فلا يغرك طولي ولاعرضي ولاضخامتي معابن آدم لانهمن شدة حيله ومكره يصنع لي شيئا يقال له الشكال ويضع فى أد بعة قوائمي شكالين من حبال الليف الملفوفة باللبادو يصلبني من رأسي في وتد عال وابقى واقفاوا نامصلوب لاأقدران أقعد ولاأنام واذاأراد أن يركبني يعمل لى شيئافي رجلي من الحديداسمه الركاب ويضم على ظهرى شيئا يسميه السرج ويشده بحز امين من تحت أبطي ويضع فى في شيئامن الحديد يسميه اللجام و يضع فيه شيئامن الجلد يسميه السرع فاذاركب فوق ظهري على السرج يسك السرع بيده ويقودني ويهمزني بالركاب في خواصري حتى يدميها ولا تسال ماابن السلطان عماأقاسيهمن ابن آدم فاذا كبرت وانتحل ظهرى ولمأقدر على سرعة الجرى يبيعني للطحان ليدورني في الطاحون فلاأز ال دائرافيها ليلاونها رااليان أهرم فيبيعني للجزار فيذبحني

الاشجار والانهار فنزلافي تلك الجزيرة وأكلامن أثمارها وشربا من أنهارها فبينما هما كذلك واذا ببطة أقبات عليهماوهي في شدة الفزع ولم تزل تسمي حتى أتت الى الشجرة التى عليها الطاووس اهو و زوجته فاطمأ نت فلم يشك الطاووس فى أن تلك البطة لها حكاية عجيبة فسألها عن حالها وعن سبب خوفها فقالت ابنى مريضة من الحزن وخوفى من ابن آدم فالحذر ثم الحذر من بنى آدم فقال لها الطاووس لا مخافى حيث وصلت الينافقالت البطة الحدثة الذي فرج عنى همى وغمى بقر بكا وقد أتيت راغبة في مودت كافام فرغت من كلام انزلت اليهازوجة الطاووس وقالت لها أهلا وسهلا ومرحبالا بأس عليك ومن أين يصل الينا ابن آدم ونحن في تلك الجزيرة التى فى وسط البحر فن البرلاية حدران يصل اليناومن البحر لا يمكن ان يطلع علينا فا بشرى وحدثينا بالذي نزل بك واعتر الكمن بنى آدم فقالت البطة اعلمي أيتم الطاووسة انى في هذه الجزيرة طول عمرى آمنة لا أدى مكروها بغنمت ليلة من الليالي فرأيت في منامي صورة ابن آدم وهو يخاطبني وأخاطبه وسمعت قائلا يقول أيتما الخذر من مكره فا والخداع فالحذركل الخذومن مكره فا والخداع فالحذركل الحذومن مكره فا والتحديد عما كركا قال فيه الشاعر

يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب

واعامى أن ابن آدم الايسلم أحدمن شره ولا ينجو منه طير ولا وحسوقد بله تك ماسمه مه عن ابن الفيل عكره وابن آدم الايسلم أحدمن شره ولا ينجو منه طير ولا وحسوقد بله تك ماسمه مه عن ابن آدم فاستيقظت من منامى خائفة مرعو بة وا ناالى الآن ما انشر حصدرى خوفاعلى نفسى من ابن الدم لئلا يدهمي بحيلته و يصيد في بحبائله ولم يأت على آخر النهار الا وقد ضعفت قوتى و بطلت همى ثم اني استقت الى الأ كل والشرب فخرجت أتمشى وخاطرى مكدر وقلبي مقبوض فلما وصلت الى ذلك الجبل وجدت على باب مغارة شبلا أصفر اللون فلمار آني ذلك الشبل فرح بى فرحا شديد المواعبه لونى وكونى لطيفة الذات فصاح على وقاللى اقربي منى فلما قربت منه قال لى مااسمك وما بخسك فقلت له اسمى بطة و انامن جنس الطيور ثم قلت له ماسب قعو دك الى هذا الوقت في هذا المكان فقال الشبل سبب ذلك ان والدى الاسدله ايام وهو يحذر ني من ابن آدم فاتفق اننى رأيت في المسلمان الشبل سبب ذلك ان والدى الاسدله ايام وهو يحذر ني من ابن آدم فاتفق اننى رأيت في المسلمان الن آدم واوميته بقتل و فك من ابن آدم معت كلامه قلت له أحذر الشبل من ابن آدم واوميته بقتله حتى قام من وقته وساعته من المكان الذى كان فيه وتمشى أحذر الشبل من ابن آدم واوميته بقتله حتى قاممن وقته وساعته من المكان الذى كان فيه وتمشى وتمشيت و راءه ففرقع بذنبه على ظهره ولم يزل يمشى وأناأمشي و راءه الى مرق الطريق فوجدنا غبرة وتمشي حدذلك انكشمة في الفي أنفي وقبل طارت و بعدذلك انكشفت الغبرة فبان من مختها حمار شاردع ولن وهو تارة يقمص و يجرى وتارة وتمشى وارة وتارة وتمص و يجرى وتارة وتمسم ويورة وتمارة وتمس و يجرى وتارة وتمس و يحرى وتارة وتمد ولك المدروك وتارة وتمدد المدروك وتارة وتمد وتمورة وتمورة وتمدر وتمورة وتمارة وتمدر وتمورة وتارة وتمدر وتمورة وتمدر وتمورة وتمال وتمورة وتمال وتمورة وتمال وتمورة وتماله وتماله وتماله وتماله وتمورة وتمورة وتماله وتمورة وتماله وتما

يتمرغ فلماراه الاسدصاح عليه فاتى اليه خاضعافقال له ايها الحيوان الخريف العقل ماجنسك وما سبب قدومك الى هذا المكان هذا المكان

ا كسر بخاطرك لانى ذو مروءة اظن آنك لاتقدران تماشى الوحوش فاخبرنى الى أين تذهب فقال له النجاراعلم اننى رائح الى وزير والدك الفهدلانه لمابلغه ان ابن آدم داس هذه الارض خاف على نفسه خوفا عظيا اوأرسل الى رسولامن الوحوش لاصنع له بيتايسكن فيه ويأوى اليه ويمنع عنه عدوم حتى لأيصل اليه أحدمن بني آدم فالماء في الرسول اخذت هذه الالواح وتوجهت اليه فأيا سمع الشبل كلام النجارا خذه الحسد للفهد فقال له بحياتي لابدأن تصنع لى هذه الالواح بيتاقبل أن تصنع للفهد بيته واذا فرغت من شغلي فامض الى الفهدو اصنع لهما يريد فلم اسمع النجار من الشبل هذا الكلامقال له ياسيد الوحوش مااقدر أن اصنع لك شيئا الااذاصنعت للفهد مايريد ثم أجيء الى خدمتك واصنع لك بيتا يحصنك من عدوك فقال له الشبل والله مااخليك تر وح من هــذا المــ، ن حتى تصنع لى هذه الالواح بيتا ثم ان الشبل هم على النجار ووثب عليه وأراد ان يمز حمعه فلطشه بيده فرمي المقطف من على كتفه ووقع النجار مغشيا عليـــه فضحك الشبل عليه وقالله ويلك يانجارانكضعيف ومالك قوة فأنت معذو راذا خفتمن ابن آدم فلها وقع النجار على ظهره اغتاظ غيظا شديدا ولكنه كتم ذلك عن الشبل من خوفه منه ثم قعد النجار وضحك في وجه الشبل وقال له ها أنا أصنع لك البيت ثم أن النجار تناول الالو اح التي كانت معه وسمر البيت وجعله مثل القالب قياس الشآل وخلى بابه مفتوحا لآنه جعله على صورة صندوق وفتح لهطاقة كبيرة وجعل لهاغطاء وثقب فيهاثقبا كيثيرة وأخرج منها مساميرمطرفة وقال الشبل ادخل فهذاالبيت من هذه الطاقة لاقبيه عليك ففرح الشبل بذلك وأتى تلك الطاقة فرآها ضيقة فقالله النحار أدخل وأبرك على يديك ورجليك ففعل الشبل ذلك ودخل الصندوق وبقى ذنبه خارجا ثم أراد الشبل أن يتأخر إلى ورائه و يخرج فقال له النجار أمهل حمى أنظر هل يسم ذنبك معك أم لا فامتثل الشبل أصه ثم أن النجادلف ذنب الشبل وحشاه في الصندوق ورداللوح على الطاقة سريعاً وسمره فصاح الشبل قائلا يا نجارما هذا البيت الضيق الذي صنعته لى دعنى أخرج منه فقال له النجارهيهات لا ينفع الندم على مافات إنك لا تخرج من هذا المكان تمضحك النجار وقال الشبل إنك وقعت في القفص وكنت أخبث الوحوش فقال له ياأخي مامذاالخطاب الذي تخاطبني به فقال له النجار اعلم يا كلب البر إنك وقعت فيها كنت تخاف منه وقدرماك القدرولم ينفعك الحذر فلماسم الشبل كلامه ياأختى علمأنه ابن آدم الذي حذره منه أبوه فى اليقظة والهاتف في المنام وتحققت أنه هو بلاشك ولاريب فحفت منه على نفسي خوفاعظيما وبعدت عنه قليلاوصرت أنتظرماذا يفعل بالشبل فرأيت ياأختي ابن آدم حفر حفرة في هــــذا المكان بالقرب من الصندوق الذي فيه الشبل ورماه في تلك الحفرة والتي عليه الحطب وأحرقه بالىار فكبرياأختى خوفي ولى يومان هاربةمن ابنآدم وخائفةمنه فاما سمعت الطاو وسةمن من البطة هذا الكلام وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ١٧٦ ) قالت بُلغني أيها الملك السعيد ان الطاو وستملس معت من البطة هذا

ويسلخ جلدى وينتفذنني ويبيعهاللغرا بلى والمناخلي ويسلى شحمي فاماسمع الشبل كالام الفرس إزدادغيظا وغماوقال لهمتي فارقت ابن آدمقال فارقته نصف النهار وهو في أثرى فبينما الشبل يتحدثمع الفرس فيهذاالكلام واذا بغبرة ارتو بعدذلك انكشفت الغبرة وباذمن تحتهاجل هانجوهو يبعبع ويخبط برجليه في الارض ولميز ل يفعل كذلك حتى وصل الينافامارآ والشبل كبيراً غليظاظن انهابن آدم فأرادالوثوب عليه فقلت لهيا بن السلطان هذا ماهو ابن ادم وانما هوجل وكأنه هارب من ابن آدم فبينما انايا أختي مع الشبل في هذا الكلام واذا بالجل تقدم بين أيادى الشبل وسلم عليه فر دعليه السلام وقالله مسبب عيئك الى د ذا المكان قال جئت هار بأمن ابن آدم فقال لهالشبل وأنتمع عظم خلقتك وطولك وعرضك كيف تخافمن أبن آدم ولورفسته برجلك وفسة لقتاته فقالله الجمل يأابن السلطان اعلم ان ابن آدم له دواهي لا تطاق وما يغلبه الا الموت لانه يضع في أنفي خيمًا او يسميه خز اماو يجهل في راسي مقود او يسلمني الي أصغر اولاده فيجرني الولد الصغيربالخيط مع كبرى وعظمي و يحملونني أثقل الاحمال ويسافرون بى الاسفار الطوال ويستعملونني في الاشغال الشاقة اناءالليل واطراف النهار واذا كبرت وشخت أوانكسرت فلم يحفظ صحبتي تل يبيه ني للجز ارفيذ بحنى ويبيع جلدى للدباغين ولحي للطباخين ولاتسأل عمااقاسي من ابن آدم فقال له الشبل أي وقت فارقت ابن آدم فقال فارقته وقت الغروب واظنه يأتي عند انصراف فلم يجدنى فيسمي في طلبي فدعني ياابن الساطان حتى أهيج في البراري والقفارفة الالشبل تمهل قليلايأجمل حتى تنظر كيف افترسه واطعمك من لحمه وأهشم عظمه واشرب من دمه فقالله الجمل ياابن السلطان اناخائف عليكمنه فانه نخادعما كرثم أنشدقو لالشاعر

اذاحل الثقيل بارض قوم فاللساكنين سوى الرحيل

فبينها الجهل يتحدث مع الشبل في هذا اله كلام واذا بغبرة طلعت و بعد ساعة انكشفت عن شيخ قصير رقيق البشرة على كتفه مقطف فيه عدة نجار وعلى رأسه شعبة وثما نية الواح و بيده اطفال صغار وهو يهر ول في مشيه وماز ال يمشي حتى قرب من الشبل فاما رأيته يا أختى وقعت من شدة الخو ف وأماالشبل فانه قام و تمشى اليه ولا قاه فلها وصل اليه فيحك النجار في وجهه وقال بلسان فصيح ايها الملك الجليل صاحب الباع الطويل اسعدالله مساءك و مسعاك و زاد في شجاعتك وقواك أجر في ثمادها في و بشره رما في لا في ما وجدت لى نصيرا غيرك ثم ان النجار وقف بين يدى وقواك أجر في ثمادها في و بشره رما في لا في ما وجدت لى نصيرا غيرك ثم ان النجار وقف بين يدى الاسدوبكي و ان واشتكي فله سمع الشبل بكاء دوشكو ادقال له اجر تك ثما تخشاه فن الذى قد ظلمك وما تكون ايها الوحس الذى ما أناف تجار واما الذى ظلمنى فانه ابن آدم و في صباح هذه الليلة فقال له النجار ياسيد الوحوش اما أناف تجار واما الذى ظلمنى فانه ابن آدم و في صباح هذه الليلة وسخر و نخر و رمت عيناه بالشر و وصاح وقال والله لاسهر ن في هذه الليلة الي الصباح ولا ارجع الى وسخر و نخر و رمت عيناه بالشر و وصاح وقال والله لاسهر ن في هذه الليلة الي الصباح ولا ارجع الى والدي حتى ا بلغ مقصدى ثم ان الشبل التفت الى النجار وقال له ارى خطوا تك قصيرة ولا اقدران والدي حتى ا بلغ مقصدى ثم ان الشبل التفت الى النجار وقال له ارى خطوا تك قصيرة ولا اقدران والدي حتى المناه على المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله والله والله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه

بعض العباد كان يتعبد في الجبال وكان يأوى الىذلك الجبل زوج من الحام وكان ذلك العابد قسم قوته نصفين وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العابد قسم قوته نصفين وجعل نصفه لنفسه ونصفه لذلك الزوج الحمام ودعاالعابد لهما بكثرة النسل في تمثر نسلهماولم يكن الحمام يأوى إليغير الجبل الذي فيه العابد وكاذ السبب في اجتماع الحمام بالعابد كثرة تسبيح الحمام وقيل انالحام يقول في تسبيحه سبحان خالق الخلق وقامم الرزق وباني السموات وباسط الارمين ولم زل ذلك الزوج الحمام في أرغد عيش هو ونسله حتى التذلك العابد فتشتت شمل الحمام وتفرق في المدن والقرى والجبال وقيل انه كان في بعض الجبال رجل من الرعاة صاحب دين وعقل وعفة وكان لهغنم يرعاها وينتفع مالمانها وأصوافها وكان ذلك الجبل الذي يأوى اليه الراعي كثيرالاشجار والمرعى والسباع ولم يكن لتاك الوحوش قدرة على الراعي ولاعلى غنمه ولم يزل مقيما في الجبل مطمئنا لا يهمه شيءمن أمرالدنيا لسعادته واقباله على عبادته فاتفق له انه مرض مرضا شديدافدخل كهفا في الحبل وصارت الغنم تخرج بالنهار الى مرعاها وتأوى بالايل الى الكهف فأرادالله أزيمتحن ذلك الراعي ويختبره في طاعته وصبره فبعث اليه ملك فدخل عايه في صورة امرأة حسناء وجلس بين يديه فلمارأي الراعي تلك المرأة جالسة عنده اقشعر بدنهمنها فقال لها أبتهاالمرأة ماالذي دعاك الى المجيء هناوليس اك حاجة معي ولابيني وبينك مايوجب دخولك عندي فقالتله أيها الانسان أمترى حسني وجمالي وطيب رآ تحتى أماتعلم حاجه الرجال الي النساء فاالذى عنعكمني فقال الراعى الذالذي تقولينه كرهته وجميع ماتبدينه زهدته لأنك خداعة غدارة لاعهداك ولاوفاء فكممن قبيح تحت حسنك أخفيتية وكممن صالح فتنتيه وكأنت عاقبته الىالندامةوالحزن فارجعي عني أيتهاالمصلحة نفسهالفسادغيرها ثمالتي عباءته على وجهه حتى لا يرى وجهها واشتغل بذكر ربه فلمارأى الملك حسن طاعته خرج وعرج الى السماء وكان بالقرب من الراعي قرية فيها رجل من الصالحين لم يعلم بمكانه فرأى في منامه كأن قائلا يقول له بالقرب منك فىمكان كذاوكذارجل صالح فاذهب اليه وكن تحت طاعة أمره فاماأصبح الصباح توجه نحوه سأبرا فالمااشتدعليه الحرانتهي الى شجرة عندها عين جاريه فجلس في ظل الشجرة ليستريح فبينهاهو جالسواذا بوحوشوطيورأتوا الىتلكالمين ليشر بوامنهافلمارأوا العابد جالسانه روا ورجعوا شاردين فقال العايدفي نفسه أناما استرحت هناالا لتعب هذه الوحوش والطيورتم قام وقال معاتبا لنفسه لقدأضر بهذه الحيوانات في هذااليوم جلوسي في هذا المكاف فاعذرى عندخالتي وخالق هذه الطيور والوحوش فاني كنتسببالشرودهم عن مأمهم ومرعاهم فواخجلتي من ربى يوم يقتص الشاة الجاءمن الشاة القرناء ثم أفاض من جفنه العبرات وأنشد

أما والله لو علم الانام لما خلقوا لما غفلوا وناموا

الكلام تعجبت منه غاية العجب وقالت ياأختي إنك أمنت من بني آدم لا ننافي جزيرة من جزائر البحر وليس لابن آدم فيهامسلك فاختارى المقام عندنا إلى أن يسهل الله أمرك وأمرنا قالت أخاف أزيطرقني طارق والقضاء لاينفعك عنه آبق فقالت أقعدى عندناوأ نتمثلنا ولازالت بهاحتي قعدت وقالت يااختي أنت تعلمين قلة صبري ولولا أني رأيتك هناما كنت قعدت فقاوات الطاووسة ان كان على جبينناشيء نستوفاه وان كاذ أجلناد نافمن يخلصناولن تموت نفسحتي تستوفي رزقها وأجلهافبيهاها فىهذا الكلام اذطلعت عليهما غبرةفعند ذلك صاحت البطة ونزلت البحر وقالت الحذر الحذر وان لم يكن مفرمن القدر وكانت الغبرة عظيمة فلما اكشفت النبرة ظهر من تحتهاظبي فاطهأ نت البطة والطاووسة ثم قالت البطة ياأختى ان الذى تفزعين منه ظبي وها هو قد أقبل نحونا فليس علينامنه باس لأن الظبي اعاياكل الحشائش من نبات الأرض وكما أنت من جنس الطيرهو الآخرمن جنس الوحوش فاطمئني ولاتهتمي فان الهم ينحل البدن فلم تتم الطاووسة كلامها حتى وصل الظبى اليهايستظل تحت الشجرة فلهادأى الطاووسة والبطة سلم عليهم وقال لهما انى دخلت هذه الجزيرة اليوم فلم أرأ كثرمنها خصبا ولاأحسن منها مسكناً ثم دعاهما لمرافقته ومضافاته فالما رأت البطة والطاووسة تودده اليهما أفبلتا عليه ورغبتافي عشرته ومحالفوا على ذلك وصار مبيتهم واحدوماً كلهم سواء ولم يزالوا آمنين آكلين شار بين حتى مرت بهم سفينة كانت تائمة فى البحر فأرست قريبا منهم فطلع الناس وتفرقو افي الجزيرة فرأوا الظبي والطاووسة والبطة مجتمعين فأقبلواعليهم فشرد الظبي والبرية وطارت الطاووسةفي الجوفبقيت البطة مخبلة سفينتهم فلمادأت الطاو وسةماجري للبطة ارتحات من الجزيرة وقالت لاأرى الآفاق الا مراصد الكل أحد ولولا هذه السفينة ما حصل بيني و بين هذه البطة افتراق ولقد كانت من خيار الاصدقاء ثم طارت الطاووسة واجتمعت بالظبي فسلم عليهاوهنأها بالسلامة وسألها عن البطة فقالت له فدأ خذها العدو وكرهت المقام في تلك الجزيرة بعدها ثم بكت على فراق البطة وانشدت ان يوم الفراق قطع قامي قطع الله قلب يوم الفراق تقول وأنشدت ايضا تمنيت الوصال يعود يوما لاخبره بما صنع الفراق فاغتم الظبي غماشديدا ثمردعزم الطاورسة عن الرحيل فأقام معها في تلك الجزيرة آمنين آكلين شأربين غيرأنهمالم يزالاحزينين على فراق البطة فقال الظبي للطاووسة ياأختي قدعلمت أنالناس الذين طلموا لنامن المركب كانوا سببالفراقناوله لاك البطة فاحذريهم واحترسي منهم ومرمكر ابن آدم وخداعه قالت قدعامت يقيا أنماقتلهاغير تركهاالتسبيح ولقدقات الها انى أخاف عليكمن تركك التسبيح لان كل ما خلقه الله يسبحه فان غفل عن التسبيح عوقب بهلاكه فلماسمع الظبي كلام الطاووسة قال أحسن اللهصورتك وأقبل على التسبيح لايفتر عنه ساعة وقدقيل أذالظبي يقول في تسبيحه سبحان الملك الديان ذي الجبروت والسلطان ورردأن

عن اهله ووطنه وقد قيل ان فرقة الصالحين لا يعد لهاشيء من المصائب وتما يسمى العاقل نفسه الاستئناس في النربة والصبر على الرزية والكربة وارجو أن محمد صحبتي لك واكون لك خادما ومعينا فلما سمع طير الماء مقالة الساحف قل له لقد صدقت في قولك ولعمرى انى وجدت للفراق الما وها مدة بعدى عن مكانى وفراق لاخوانى وخلاني لازفيه الفراق عبرة لمر اعتبر وفكرة لمن تفكر واذالم بجدالة في من يسليه من الاصحاب ينقطع عنه الخيراً بداو يثبت له الشر سرمد اوليس للعاقل الاالتسلى بالاخواز عن الهموم في جميع الاحوال وملازمة الصبر والتجلد فالمها خصاتان محود تان يعينان على نرائب الدهر و يدف ان الذع والجزع فى كل أمر فقال له السحلف اياك والجزع فانه يفسد عليك عيشك و يذهب مروء تك وماز الايتحدثان مع بعضها الى أن قال طير الما السحلف المائز أن خين وائب الزمان وطوارق الحدثان فلما سمع السحلف مقالة طير الماء والميرا لماء طار الى مكان الجيفة فلم وصل اليه لم يرمن ولم يزل يسكن روع عليرا لماء حتى اطها نرثم ان طير الماء طار الى مكان الجيفة فلم وصل اليه لم يرمن الما الطير شيئاً ولا من المائي واتملى بخلافي لا نه لا مهر الماء قرير العين عن وطنه فذهب معه الى ذلك المدان فلم يجد شيئا مما يخافان منه فصار طير الماء قرير العين وانشده فذهب معه الى ذلك المدان فلم يجد شيئا مما يخافان منه فصار طير الماء قرير العين وانشده فذهب معه الى ذلك المدان فلم يجد شيئا مما يخافان منه فصار طير الماء قرير العين وانشده فذهب معه الى ذلك المدان فلم يجد شيئا مما يخافان منه فصار طير الماء قرير العين وانشده فذهب معه الى ذلك المدان فلم يجد شيئا مما يخافان منه فصار طير الماء قرير العين

ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها الخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج

شم سكناتلك الجزيرة فبينماطيرالما عنى أو من وسر و روفر حوحبور إذساق القضاء اليه باز اجائعا فضر به بمخلبه ضربة فقتله ولم بغن عنه الحذر عند فر اغ الاجل وسبب قتله غفلته عن التسبيح قبل أنه كان يقول في تسبحيه سبحاذر بنا فيماقدر ودبر سبحان ربتا فيما غنى وأفقر هذاما كان من حديث الطير فقال الملك ياشهر زاد لقد زدتيني بحكايتك مواعظ واعتبار فهل عندك شيء من حكايات الوحوش

فقالت اعلم أيها الملك أن تعلب اوذئب الفاوكر افكان يأويان اليهم امع بعضه بإفاب اعلى ذلك مدة من الزمان وكان الذئب للشعلب قاهر الخاتفى أن النعلب أشار على الذئب بالرفق وترك الفساد وقال له ان دمت على عتوك ر عاسلط الله عليك ابن آدم فانه ذوحيل ومكرو خداع يصيد الطيره بن الجو والحوت من البحر و يقطع الجبال و ينقلها وكل ذلك من حيله فعليك بالانصاف وترك الشروالاعتساف فانه أهنأ لطعامك فلم يقبل الذئب قوله وأغلظ له الرد وقال له لاعلاقة لك بالسكلام في عظيم الامور وجسيمها ثم لطم النعلب لطمة فخرمنها مغشياء اليه فاما أفاق تبسم في وجه الذئب واعتذر اليهمن

فوت ثم بعث ثم حشر وتوبيـخ وأهوال عظام ونحن اذا نهينا أوامرنا كأهل الكهف أكثرنانياما

ثم بكي على جلوسه تحت الشجرة عند العين ومنعه الطيور والوحوش، ن شربها و ولي ما تما على وجهه حتى أي الى الراعى فدخل عنده وسلم عليه فرد عليه السلام وعانقه و بكي ثم قالله الراعي ماالذي أقدمك الى هذا المكان الذي لم يدخله أحدمن الناس على فقال العابد اني رأيت في منامىمن يصف لى مكانك ويامرنى بالمسيراليك والسلام عليك وقعد أتيتك ممتثلالما امرت به فقبله الراعي وطابت نفسه بصحبته وجلس معه في الجبل يعبد أن الله تعالى في ذلك الغار وحسنت عبادتهما ولميزالا فىذلك المكان يعبدان ربهماو يتقوتان من لحوم الغنم وألبلنها متجردين عن المالوالبنين الى أن أتاهم اليقين وهذا آخر حديثهما قال الملك لقدز هدتيني ياشهرزاد في ملكي وندمتيني على مافرط مني في فتل النساء والبنات فهل عندك شيء من حديث الطيورة الت نعم زعموا أيها الملك انطيراطار وعلاالى الجوثم انقض على صخرة في وسط لماء وكان الماء جاريا فبينا الطائر واقف على الصخرة واذا برمة انسان جرها الماءحتي اسندهاالي الصخرة ووقنت تلك الجيفة في جانب الصخرة وارتفعت لانتفاخها فدناطيرالماء وتأمام افر آهارمة ابن آدم وظهر له فيهاضرب السيف وطعن الرماح فقال في نفسه ان هذا المقتول كان شرير افاجتمع عليه جماعه وقتلوه واستراحو امنهومن شره ولم يزل طيرالماء يكثر التعجب من تاك الرمة حتى رأى نسورا وعقبانا احاطوا بتلك الجيفة من جميع جوانبها فامارأى ذلك طيرالماءجزع جزعا شديدا وقال لاصبرلى على الاقامة في هذا المكان تم طار منه يفتش على موضع يأو يه اليحين نفاد تلك الجيفة وزوالسباع الطيرعنها ولم يزلطائر احتي وجدنهرافي وسطه شجرة فنزل عليها كئيبا حزينا على بعده عن رطنه وقال في نفسه لم تزل الآحز ان تتبعني وكنت قد استرحت لما رأيت تلك الجيفة وفرحت بهافر حاشد يداوقات هذار زقساقه الله الى فصار فرحي غه اوسرورى حز ناوهما وافترستها سباع الطيرمني وحال بينهاوبيني فكيف ارجوان اكون سالمافي هذه الدنيا واطمئن اليهاوقدقيل في المثل الدئيا دارمن لادار له يغتربها من لاعقل له ويطمئن اليها بماله وولده وقومه وعشيرته ولم يزل المغتربها راكنا اليها يختال فوق الارضحتي يصير تحتماو يحثواعليه اتراب أعز الناس عليه واقربهم اليه وماللفتي خيرمن الصبرعلى مكارهها وقدفارقت مكاني ووطني وكنت كارها لفرقة اخوانى واصحابي فبيناهوفي فكرته واذابذ كرمن السلاحف اقبل منحدرافي الماء ودنامن طير الماء وسلم عليه وقال ياسيدي ماالذي ابعدك عن موضعك قال حلول الاعداء فيه ولا صبر للعاقل على مجاورة عدوه وما احسن قول بعض الشعراء

اذا حل الثقيل بارض قوم فما للساكنين سوى الرحيل فقال له السلحف اذاكان الامر كاوصفته والحالمثل ما ذكرته فأ نالا ازال بين يديك ولا افارةك لاقضى حاجتك وأوفى بخدمتك فانه يقال لاوحشة اشدمن وحشة الغريب المنقطع

ليتنى ابصرت هذا الوقت فىذى البئر ذئبا طالما قد ساء قابى وسقانى المر غصبا ليتنى من بعد ذا ابقى ويقضي الذئب نحبا ثم بخلواالكرم منه وأرىلى فيهنها

فلما فرغ من شعره انطاق مسرعا حتى وصل الى الذئب وقال ان الله سهل لك الامو رالى الكرم بلا تعب وهذا من سعادتك فهنيئالك بما فقح الله عليك وسهل لك من تلك الغنيمة والرزق الواسع بلام شقة فقال الذئب للمعلب وما الدلبل على ما وصفت قال الى انتيهت الى الكرم فوجدت صاحبه قد مات ودخلت البستان فرأيت الانحار زاهية على الا شجار فلم يشك الذئب فى قول المعلب وأدركه والشرفة البيت وتمثل بهذا البيت الشرفة الميت وتمثل بهذا البيت

اتطمع من ايلي بوصلي و إنما تضرباعناق الرجال المطامع

فلما انتهى الذئب الى الثامة قال اله الثعلب ادخل الى الكرم فقد كفيت مؤنة هدم حائط البستان وعلى الله تمام الاحسان فأقبل الذئب ماشيا يريد الدخول الى الكرم فلما توسط غطاء الثامة وقع فيها فاضطرب الثعلب اضطر اباشديدا من السرور والفرح و زوال الهم والترحثم انه تطلع فى الحفرة فرأى الذئب يبكى ندما وحزناعلى نفسه فبكى الثعاب معه فرفع الذئب رأسه الى الثعلب وقال له امن وحمتك لى بكيت لطول عمر ك الماضى و اسفاعلى كو نك لم تقع فى هذه الثامة قبل اليوم ولووقه تقبل اجتماعى بك لكنت ارحت واسترحت و اسفاعلى كو نك لم تقع فى هذه الثامة قبل اليوم ولووقه تقبل اجتماعى بك لكنت ارحت واسترحت و اسفاعلى كو نك لم تقع فى هذه الثامة قبل اليوم ولووقه تقبل اجتماعى بك لكنت ارحت واسترحت و اختره المعامل المقبل العلم المحمل و أخبرها بماحصل لى لعلم المحمل المحمل و قتك المعلم فقال له الثعلب يقد أوقعك فى الهلاك شدة طمعك و كثرة حرصك حيث سقطت في حفرة لست منها بسالم الم تعلم أيها الذئب الجاهل ان صاحب المثل يقول من له يفكر فى العواقب لم يأمن المعاطب فقال الذئب للثعلب يا ابا الحصين انما كنت تظهر عبتى و ترغب فى مودتى و تخاف من شدة قوتى فلا تحقد على بما فمات مهك في قدر وعفاكان عبتى و ترغب فى مودتى و تخاف من شدة قوتى فلا تحقد على بما فمات مهك في قدر وعفاكان الم و معلى الله وقد قال الشاعر

ازرع جيلاونوفي غيرموضعه ماخاب قط جيلا اينها زرع ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا الذي زرع

فقال له الثعاب يا أجهل السباع واحمق الوحوش فى البقاع هل نسيت تجبر ك وعتوك وتكبرك وأنت لم ترع حق المعاشرة ولم تنتصح بقول الشاعر

لاتظامن اذا ما كنت مقتدرا ان الظلوم على حد من النقم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عايك وءين الله لم تنم

فقال له الذئب يا أبا لحصين لا تؤ اخذني بسابق الذنوب فالمفومن السكرام مطلوب وصنع المعروف من حسن الذخائر وماأحسن قول الشاعر

بادر بخيراذا ماكنت مقتدر فليسفى كلحين أنت مقتدر

الكلام الشين وأنشد هذين البيتين

إذا كنت قد أذنبت ذنباسالفا فى حبكم وأتيت شيئا منكرا أنا تائب عما جنيت وعفوكم يسع المسىء إذا أتى مستغفرا فقبل الذئب اعتذاره وكف عنه أشراره وقال له لاتتكلم فيالا يعنيك تسمع مالا يرضيك.

فقبل الدئب اعتداره و لف عنه اشراره وقال له لا نشطه فيما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ١٧٨ ) قالت بلغني إيها الملك السعيد إن الذئب قال للنعاب لا تشكلم فيما لا يعنيك تسمع مالا يرضيك فقال له الشعلب سمعاوط اعة فأناعه زل عمالا يرضيك فقدقال الحكيم لاتخبر عمالا تسئل عنه أولا تجب إلى مالا تدعى اليه وذرالذى لا يعنيك الى مالا يعنيك ولا تبذل الصيحة الاشرار فانهم يجزونك عليهاشرا فاماسمع الذئب كلام الثعلب تبسم في وجهه ولكنه أضمر لهمكر اوقال لابدأن أسعى في هلاك هذا الثعاب وأما الثعلب فانه صبر على أذى الذئب وقال في نفسه إن البطروالافتراء يجلبان الهلاك ويوقعان في الارتباك فقد قيل من بطرخسر ومن جهل ندم ومن خاف سلم والانصاف من شيم الاشراف والآداب أشرف الاكتساب ومن الرأى مداراة هذاالباغي ولابدلهمصرع ثم اذالثعلب قاللذئب اذالرب يعفو ويتوب على عبده ان افترف الذنوب وأناعبدضعيف وقدار تكبت في نصحك التعسيف ولوعامت بماحصل لى من لطمتك. لعامت أن الفيل لا يقوم به ولا يقدر عليه ولكني لا أشتكي من المهذه اللطمة بسبب ماحصل لي. بهامن السرور فانهاوان كانت قدبلغت مني مبلغاعظيها فانعاقبتها سروراوقد قال الحكيم ضرب المؤ دب أوله صعب شد مد وآخره احلى من العسل المصفى فقال الذئب غفرت ذنبك وأقلت عثرتك. فكن من قوتي على حذر واعترف لى بالعبودية فقدعامت قهرى لمن عاداني فسجد له النعلب وقال له أطال الشعمرك ولازلت قاهر المن عاداك ولم بزل العلب خائفامن الذئب مصانعا له ثم أن الثعلب ذهب إلى كرم يومافرأى في حائطه المة فأنكرها وقال في نفسه إن هذه الله قلا بدلها من سبب وقد قيل من رأى خرقافي الأرض فلم يجتنبه ويتوق عن الاقدام عليه كان بنفسه مغررا وللهلاك متعرضا وقداشته أن بعض الناس يعمل صورة الثعلب في الكرم ويقدم اليه العنب في الاطباق لاجلأن يرى ذلك تعلب آخر فيقدم اليه فيقع فى الهلاك وانى أرى هذه الثلمة مكيدة وقدقيل ان الحذر نصف الشطارة ومن الحذر أن أبحث على هذه الثامة وأنظر لعلى أجد عندها أمرايؤدي إلى التلف ولا يحملني الطمع على أن التي نفسي في الهلكة ثم دنا منها وطاف بها وهو محاذر فرآها فاذاهى حفرة عظيمة قدحفرهاصاحب السكرم ليصيد فيهاالوحش الذى يفسد الكرم ورأى عليهاغطا وقيقا فتأخر عنهاوقال الحدالله حيث حذرتها وأرجوأن يقع فيهاعدوى الذئب الذى نغص عيشى فأستقل بالكرم وحدى وأعيش فيه آمنا ثمهز رأسه وضحك ضحكا عاليا وأطرب بالنغات وأنشدهذه الابيات

تضرعه والكلام الذى يدل على تو بته من العتو والنكبر أخذته الشفقة عليه فوثب من فرحته و وقف على شفيرا لحفيرة ثم جاس على رجليه وأدلى ذنبه فى الحفيرة فعند ذلك قام الذئب ومديده الى ذنب الثعلب وجذ به اليه فصار في الحفيرة معه ثم قال له الذئب أيها الثعلب القليل الرحمة كيف تشمت بى وقد كنت صاحبى و تحت قهرى و وقعت معيى فى الحفيرة و تعجلت لك العقو بة وقد قالت الحكاء لوعاير احدكم اخاه برضاع كلبة لا رتضعه او ما أحسن قول الشاعر

أذا ماالدهر جارعلى اناس كلا كله أناخ بآخرينا فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقي الشامتون كالقينا

ثم الدائب المعلب فلابدان اعجل قتلك قبل ان ترى قتلى فقال المعلب في انه سه انى وقعت مع هذا الجبار وهذا الحال يحتاج الى المسكر والخدائ وقد قيل ان المراة تصوغ حليها ليوم الزينة وفى المثل ما ادخر تك يادم عتى الالشدتى وان لم اتحيل فى امر هذا الوحش الظالم هلكت لا محالة وما أحسن قول الشاعر

عش بالخداع فانت في زمن بنوه كاسدبيشة وادر قناة المكر حتى تستدير رحي المعيشة واجن النمار نان تفتك فرض نفسك بالحشيشة

تمان الثعلب قال للذئب لا تعجل على بالقتل فتندم أيها الوحش الصند يدصاحب القوة والبأس الشد بدوان تمهلت ومعنت النظر فيماأ حكيه لكءر فت قصدي الذي قصدته وانتجلت بقتلي فلا فائدةلك فيه ونموت جميعا ههنا فقالله الذئب أيها الخادع الماكر وما الذي ترجوه من سلامتي وسلامتك حتى تسألني التمهل عليك فأخبرني بقصدك الذي قصدته فقالله الثعلب اماقصدي الذي قصدته فراينيغي أن تحسن عليه مجازاتي لاني سمعت ماوعدت من نفسك واعترافك بماسلف منكو تلهفك على مافاتك من التو بةوفعل الخيرو سمعت ما نذرته على نفسك من كف الاذي عن الاصحاب وغيرهم وتركك أكل العنب وسائر الفواكه و لزماك الخشوع وتقليم أظفارك وتكسير أنيابك وان تلبس الصوف وتقرب القربان لله تمالى ان عجالته عا أنت فيه فاخذ تني الشفقة عليك مع اننى كنت على هلا كك حريصا فلماسمعت منك توبتك ومانذرت على نفسك ان عاك الله ارمني خلاصك عما أنت فيه فأدليت اليكذنبي لكيما تتعلق به وتنجو فلم تترك الحالة التي أنت عليها من العنف والشدة ولم تلتمس النجاة والسلامة لنفسك بالرفق بل جذبتني جذبة ظننت منهاان روحي قد خرجت فصرت اناوانت في منزلة الهلاكوالموت وماينجيني أناوأنت الاشيءان قبلته منى خلصت اناوأنت وبعددلك يجبعليك انتنى بمأنذرته واكون رفية أفقال له الذئب وماالذي اقبله منك قالله الثلعب تنهض قائماتم اعلو الافوق رأسك حتى اكوز قريبا من ظاهر الارض فاني حين اصيرفوقها اخرجوآ تيك عاتتعاق بهوتخاص انت بعد ذلك فقال له الذئب لست بقولك واثقا لان الحكاء قالوامن استحمل النقة في موضع الحقد كان مخطئا وقيل من وثق بغير ثقة كان مغرورا م \_ ٣ الف له المحاد الثاني

وماز الاالذئب يتذلل للثعلب ويقول لهلعلك تقد درعلى شيء تخاصني بهمن الهلاك فقالله الثعلب ايهاالفظ الغليظ انى أشبهك فى حسن علانيتك وقبح نيتك بالبازمع الحجل قال الذئب وما حديث البازو الحجل قال الثعلب دخلت يوما كرمالا كل من عنبه فبينها الفيه اذ رأيت باز اانقض على حجل فلمااقتنصه انفلت منه الحجل ودخل وكره واختفى فيه فتبعه الباز وناداه أيها الجاهل اني رأيتك في البرية جائعا فرحمتك والتقطت لك حباوامسكتك لتأكل فهربت مني ولمأعرف لهروبك وجها الاالحرمان فاظهر وخذماأتيتك من الحب فكلههنيئام يئا فلما سمع الحجل قولالباز صدقه وخرجاليه فانشب مخالبه فيه ومكنهامنه فقالله الحجل أهذا الذى ذكرت انك أتيتني بهمن البرية وقلت لى كله هنيئام ريئاف كذبت على جعل ماتاً كله من لحي فى جوفك سما قاتلافاما أكله وقعريشه وسقطت قوته ومات لوقته ثم قال له الثعلب اعلم أيم االذئب أن من حفر لاخيه قليبا وقع فيه قريباوأ نت غدرت بي أولا فقال الذئب للمعلب دعني من هذا المقال وضرب الامثال ولا تذكرلي ماسلف منىمن قبيح الفعال يكفيني ماانا فيهمن سوءالحال حيث وقعت في ورطة يرثي ليمنها العدوفضلاعن الصديق وانظرلى حيلة اتخلص بهاوكن فيهاغياثى وانكان عليك ذلك مشقة فقد يتحمل الصديق لصديقه اشدالنصب ويقاسي فمافيه نجاته العطب وقدقيل ان الصديق الشفيق خيرمن الاخالشق قوان تسببت في نجاتي لاجمعن لكمن الآلةما يكون لكعدة ثم لاعامنك من الحيل الغريبة ماتفتح بهالكروم الخصيبة وتجنى الاشجار المنمرة فطب نفسا وقرعينا فقالله الثعلب وهو يضحك مااحسن ماقالته العلماء فى كثيره بن الجهل مثلك قال الذئب و اقالت العلماءقال الثعلبذ كرااماماءان غليظ الجثة غليظ الطبع يكون معيدامن العقل قريبامن الجهل لان قولك أيماالما كوالاحمق قديحتمل الصديق المشقة في تخليص صديقه صحيح كاذكرت والكن عرفتني بجبهلك وقلة عقلك كيف أصادقك مع خيانتك احسبتنى لك صديقاوانا لكعدوشامت وهذا الكلام أشدمن رشق السهام ان كنت تعقل واماقولك انك تعطيني من الآلات مايكون عدة لي وتعلمني من الحيل ماأصل به الى الكروم المخصبة واجتنى به الاشجار المثمرة فمالك أيها المخادع الغادر لا تعرف لك حيلة تتخلص بهامن الهلاك فرا بعدكمن المنفعة لنفسك وما ابعدني من القبول لنصيحتك فان كان عندك حيل فتحيل لنفسك في الخلاص من هذا الامرالذي اسأل الله انيبعدخلاصكمنه فانظرأيها الجاهل انكان عندك حيلة فحلص نفسك بهامن القتل قبل ان تبذل التعليم لغيرك ولكنك مثل انسان حصل لهمرض فأتاه رجل مريض بمثل مرضه ليداويه فقال له هل لك ان اداويك من مرضك فقال له الرجل هلابدأت بنفسك في المداواة فتركه وانصرف وأنت أيماالذئب كذلك فالزممكانك واصبرعلى مااصابك فلماسم الذئب كلام الثملب علم أنه لاخيرله عنده فبكي على نفسه وقالكنت في غفلة من أمرى فان خلصني الله من هذا المكرب لا تو بن من تجبرى على من هو أضعف مني ولالبس الصوف ولاصعدن الجبل ذاكرا لله تعلى خائفا من عقابه واعترل سائر الوحوش ولاطعمن المجاهدين والفقراء ثم بكي وانتحب فرق له قاب النعلب وكان لماسمع

لابدأن أحسن مكافأتك فقال النعلب قدة ل الحكاء لا تو الجاهل الفاجر فانه يشينك و لا يزينك و لا تو اخ الكذاب فانه ان بدامنك خيرا خفاه وان بدامنك شرافشاه وقال الحكاء لك القدر وأمامن شيء حيلة الاالموت وقد يصلح كل شيء الافساد الجوهر وقد يدفع كل شيء الاالقدر وأمامن جهة المكافأة التي زعمت الى استحقه امنك فانى شبهتك بالحية الحاربة من الحاوى اذرا هارجل وهي مرء و بة فقال لحاما شأنك أيتها الحية قالت هر ستمن الحاوى فانه يطلبني و ائن انجيتني منه واخفيتني عندك لاحسن مكافأتك وأمنن معك كل جميل فاخذها اغتناه اللاجر وطمعافي واخفيتني عندك لاحسن مكافأت وأمنن معك كل جميل فاخذها اغتناه اللاجر وطمعافي المكافأة وادخلها في جيبه فلمافات الحاوى ومضى الى حال سبيله و زال عنهاما كانت تخافه قال لها الرجل أين المكافأة فقدا نجيتك م الكافأة ثمنه شته نهشة مات منها وأنت أيه اللاحمق شبهتك بتلك وقد عامت انتالا نتجاوز هذه المكافأة ثمنه شته نهشة مات منها وأنت أيه اللاحمق شبهتك بتلك الحية مع ذلك الرجل اما سمعت قول الشاعر

لاتأمنن فتى اسكنت مهجته غيظاوتحسك ان الغيظ قدر الا ان الافاعى وان لانت ملامها تبدى انعطافاو تخفي السم قتالا

فقال له الدئب أيها الفصيح صاحب الوجه المايد حلا تجهل حالى وخوف الناس منى وقد عامت الى اهجم على الحصون واقلع الكروم فافعل ما أمرتك به وقم بى قيام العبد بسيد دفقال له الثعلب أيها الاحق الجاهل المحال بالباطل اني تعجبت من حماقتك وصلابة وجهاك فيها تأمرني به من خدمتك والقيام بين يديك حتى كاننى عبدك ولكن سوف ترى ما يحل بك من شرخ رأسك بالحجارة وكسر أنيابك الغدارة ثم وقف الثعلب على تل يشرف على الكرم ولم يزل يصيح لاهل الكرم حتى بصر وابه وأقبلوا عايمه مسرعين فثبت لهم الثعلب حتى قر بوامنه ومن الحفرة التى فيها الدئب ثم ولى الثعلب ها رباف خطراص اب الكرم في الحفرة فالمارأ وافيها الذئب وقعوا عليه بالحجارة الثقال ولم يزالوا يضر بونه بالحجارة والخشب و يطعنو نه بأسنة الرماح حتى قتلوه وانصر فو افرجع الثعلب الى تلك الحفرة و وقف على مقتل الذئب فرآه ميتا فحرك رأسه من شدة الفرحات وانشد هذه الابيات

اودى الزمان بنفس الذئب فاختطفت بعدا وسحقا لهامن مهجة تلفت فكم سعيت أباسرحان في تلفي فاليوم حلت بك الآفات والتجت وقعد في حفرة ماحلها أحد الاوفيهارياح الموت قدعصفت

ثم أن الثعلب أقام بالكرم وحدد مطمئنالا يخاف ضرراوهذا ما كانمن حديث الثعلب (ومما يحكى) ان فأرة و بنت عرس كانتا ينزلان منزلا ابعض الناس وكان ذلك الرجل فقيراوقد مرض بعد اصدقائه فوصف له الطبيب السمسم المقشو وفاعطى قدرا من السمسم لذلك الرجل الفقير ليقشره له فأعطاه ذلك از جل از وجته وأمره اباصلاحه فقشرته تلك المرأة له واصلحته فلماعاينت بنت عرس السمسم اتت اليه ولم تزل تنقل من ذلك السمسم الى جدر هاطول يومها حتى فلماعاينت بنت عرس السمسم اتت اليه ولم تزل تنقل من ذلك السمسم الى جدر هاطول يومها حتى

ومن جرب المجرب حلت به الندامة ومن لم يفرق بين الحالات فيعطى كل حالة حظها بل أحمل الاشياء كلهاعلى حالة واحدة قل حظه و كثرت مصائبه ومااحسن قول الشاعر

لايكن ظنك لاسيئا ان سوءالظن من أقوى الفطن مارمي الانسان في مهلكة مثل فعل الخير والظن الحسن

فقالله الثعلب انسوء الظن ليس محمودا في كل حال وحسن الظن من شيم الحكال وعاقبته النجاةمن الاهوالوينبغي لك أيها الذئب ان تتحيل على النجاة بما أنت فيه ونسلم جميعا خيرمن موتنافارجع عن سوءالظن والحقد لانك ان احسنت الظن بي لا اخلومن أحد امرين أماان آتيك بماتتعلق بهوتنجوا بماأنت فيهوأماان اغدر بكفاخلص وادعك وهذايما لايمكن فاني لاآمن ان انابتلي بشيء بما ابتليت به فيكون ذلك عقو بةالغذر وقدقيل في الامثال الوفاء مليح والغدر قبيح فينبغي انتثق بى فانى لمأكن جاهلا بحوادث الدهر فلاتؤ خرحيلة خلاصنا فالامر اضيق من ان نطيل فيه المكلام فقال الذئب اني مع قلة ثقتي بو فائك قدع فت ما في خاطر كمن انك اردت خلاصي لماعرفت تو بتى فقات في نفسي انكان حقافيماز عمانه يستدرك ماافسدوان كان مبطلا فجز اؤه على ربه وهاا نااقبل منك مااشرت به على فان غدرت بي كان الغدرسببالهلا كك ثم ان الذئب انتصبقائما في الحفرة واخذ الثعلب على اكتافه حتى ساوى به ظاهر الارض فو ثب الثعلب عن اكتاف الذئب حتى صارعلي وجه الارض و وقع مفشيا عليه فقال له الذئب ياخليلي لا تغفل عن أمرى ولاتؤ خرخلاص فضحك الثعلب وقهقه وقال أيها المغر ورلم يوقعني في يدك الاالمز حمعك والسخرية بكوذلك اني لماسمعت توبتك استخفني الفرح فطربت ورقصت فتدلى ذنبي في الحفرة فجذبتنى فوقعت عندكثم انقذني الله تعالى من يدكفالي لأأكون عو ناعلى هلا كك وأنتمن حزب الشيطان واعلم انني رأيت البارحة في منامي الى ارقص في عرس فقصصت الرؤيا على معبر فقال لى انك تقع فى و رطة وتنجومنها فعلمت وقوعى فى يدك ونجاتي هوتاً ويل رؤياى وأنت تعلم أيها المفرور الجاهل اني عدوك فكيف تطمع بقلة عقلك وجهلك في انقاذي اياك مع ماسمعت من غلظ كالامك وكيف أسعى في نجاتك وقدةالت العلماء أن في موت الفاجر راحة للناس وتطهير للارض ولولا مخافة ان احتمل من الالم في الوفاء لك ماهو أعظم من ألم الغدر لتدبرت فى خلاصك فاما سمع الذئب كلام الثعلب عض على كتفه ندما . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ١٧٩) قالت بلغنى أيه الملك السعيدان الذئب لماسمع كلام المعلب عض على كتفه ندما مم لين له السكال مولم يجد بدامن ذلك وقال له بلسان خافت انكم معاشر المعالب من أحلى القوم لسانا والطفها من احاوهذا منك من احولكن ماكل وقت يحسن اللعب والمزاح فقال المعلب أيها الحاهل ان للمزاح حدلا يجاوزه صاحبه فلا تحسب ان الله يمكنك منى بعد أن انقذنى من يديك فقال له الذئب انك لجديران ترغب فى خلاصى لما بيننا من سابق المؤاخذ والصحبة وان خلصتنى

أنمودة اخوانالصني تنجى من الهلكات (وحكى)أن ثعلباسكن في بيت في الجبل وكان كلا ولد ولدا واشتد ولده أكله من الجوع وان لمياكل ولده يضربه الجوع وكان ياوي الى ذروة ذلك الجبل غراب فقال الثعلب في نفسه أريد أن أعقد بيني وبين هذا الغراب مودة وأجعله لى مؤ نسا على الوحدة معاونا على طلب الرزق لانه يقدرمن ذلك على مالا أقدر عليه فدنا الثعلب من الغراب حتى سار قريبا منه بحيث يسمع كلامه فسلم عليه ثم قال له يا جارى ان للجار المسلم على الجار المسلم حقين حق الجيرة وحق الاسلام واعلم بانك جارى ولك على حق يجب قضاؤه وخصوصامع طول المجاورة على أن في صدرى وديعة من محبتك دعتني الى ملاطفتك وبعثتني على التماس اخوتك فماعندكمن الجواب فقال الغراب للثعلب اعلم أن خير القول أصدقه وربماتتحدث بلسانك بماليس فيقلبك وأخشى أن تكون اخوتك باللسان ظاهرا وعداوتك في القلب لانك آكل وأناماً كول فوجب لنا التباين في المحبة ولا يمكن مواصلتنا فماالذي دعاك الى طلب مالاتدرك وارادة مالا يكون وأنت من جنس الوحوش وأنا من جنس الطير وهذه الاخوةلاتصح فقالله الثعلب انمن علم موضع الاخلاء فأحسن الاختيار فيما يختاره منهم رعايصل الىمنافع الاخوان وقداحببت قربك واخترت الأنس بك ليكون بعضنا عونالبعض على أغر اضنا وتعقب مودتنا نجاما وعندى حكايات في حسن الصداقة فان اردت ان احلبها حكية الك فقال الغراب اذنت لك في ان تبثها فحدثني بهاحتي اعرف المرادمنها فقال له الدُمل ب السمم ياخليلي يحكي عن برغوث وفأرةمايستدل به على ماذكرته لك فقال الغراب وكيف كان ذلك فقال الثعلب زعمو اانفارة كانت في بيت رجل من التجارك ثير المال فأوى البرغوث ليلة الىفراش ذلك التاجر في أي بدناناعما وكان البرغوث عطشانا فشرب من دمه ووجد التاجر من البرغوث ألما فاستيقظمن النوم واستوى قاعداو نادي بعض أتباعه فاسرعو االيه وشمرواعن ايديهم يطوفون على البرغوث فاماأحس البرغوث بالطلب ولىهار بافصادف جحرالفأرة فدخله فامارأته الفأرة قالت لهما الذي أدخلك على ولست من جوهري ولامن جنسي ولست با من من الغلظة عليك ولامضار رتك فقال لهاالبرغوث انيهر بتفي منزلك وفزت بنفسي من القتل وأتيتك مستجيرا بك ولاطمعلى في بيتك ولا يلحقك مني شريدعوك الى الخروج من منزلك وانى أرجو أن أكافئك على إحسانك الابكل جميل وسوف تحمدين عاقبة ماأقول لك فلماسمعت الفأرة كلام البرغوث وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفىلية م ١٨) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الفأرة لما سمعت كلام البرغوث قالت اذاكان السملام على ما أخبرت فاطمئن هناو ماعليك باس ولا تجد الاما يسرك ولا يصيبك الاما يصيبنى وقد بذلت لك مودتى ولا تندم على مافاتك من دم انتاجر ولا تأسف على قوتك منه وارض بما تيسر لك من الميش فان ذلك أسلم لك وقد سمعت ايها البرغوث بعض الوعاظ ينشد هذه الابيات سلكت القناعة والانفراد وقضيت دهرى بماذا اتفق

نقلت اكثره وجاء تالمرأدفرأت نقصان السمسم واضحا فجلست ترصد من ياتي اليه حتى تعلم سبب نقصانه فنزلت بنت عرس لتنقل منهعلي عادتها فرأت المرأة جالسة فعلمت انهاتر صدها فقالت في نفسهاان لهذا الفعل عواقب ذميمة واني أخشى من تلك المرأة أن تكون لي بالمرصاد ومن لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب ولا بدلي أن أعمل عملا حسنا أظهر به براءتي من جميع ماعملته من القبيح فجعلت تنقل من ذلك السمسم الذي في جحرها فرأتم المرأة وهي تفعل ذلك فقالت في نفسها ماهذا سبب نقصه لانها تأتى به من جحر الذي اختاسه وتضعه على بعضه وقدأحسنت الينافي ردالسمسم وما جزاءمن أحسن الا أن يحسن اليه وليست هذه آفة في السمسم ولكن لاأزال أرصده حتى يقعواعلم من هو ففهمت بنت عرس ما خطر ببال تلك المرأة فانطلقت إلى الفأرة فقالت لها ياأختي انه لا خير فيمن لايرعي المجاورة ولا يثبت على المودة فقالت الفأرة نعم يا خليلتي وانعم بك وبجوارك فاسبب هذا الكلام فقالت بنت عرس انربالبيت أتى بسمسم فأكل منه هو وعياله وشبعو اواستغنو اعنه وتركوه وقداخذمنه كلذي روح فلواخذت انت الاخرى كنت احق به يمن يأخذمنه فأعجب الفأرة ذلك ورقصت ولعبت ذنبها وغرها الطمع فى السمسم فقامت ن وقتها وخرجت من بيتها فرأت السمسم مقشور يامع من البياض والمر أة جالسة ترصده فلم تفكر المرأة في عاقبة الأمر وكانت المرأة قداستعدت بهراوة فلم تمالك الفأرة نفسها حتى دخلت في السمسم وعانت فيه وصارت تأكل منه فضربها المرأة بتلك الهراوة فشجت رأسها وكان الطمع سبب هلاكها وغفلتها عن عواقب الامور فقال الملك باشهرزاد واللهان هذه حكاية مليحة فهل عندك حديث في حسن الصداقة والمحافظة عليهاعند الشدة والتخلص من الهلكة قالت نعم بلغني أن غرابا وسنورا كانامة آخين فبينهاهم اتحت الشجرة على تلك الحالة اذ رأيا نمرا مقبلا على تلك الشجرة التي كانا تحتماً ولم يعلما به حتى سار قر ببامن الشجرة فطار الغراب الى أعلى الشجرة وبق السنور متحيرافقال للغراب ياخليلي هل عندك حيلة في خلاصي كماهوالرجاءفيك فقالله الغراب انماتلتمس الاخواز عند الحاجة اليهم في الحيلة عند نزول المكروه بهم وماأحسن قول الشاءر

ان صديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لا ينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك

وكان قريبامن الشجرة رعاة معهم كلاب فذهب الذراب حقى ضرب بجناحه وجه الارض ونعق وصاح ثم تقدم اليهم وضرب بجناحه وجه بعض المكلاب وارتفع قليلا فتبعته الكلاب وسارت في أثره ورفع لم اعيى رأسه فرأى طائر يطير قريبا من الارض ويقع فتبعه وسار الغراب لا يطير الا بقد والتخلص من الكلاب ويطمعها في أن تفترسه ثم ارتفع قليلا وتبعه المكلاب حتى انتهى الى الشجرة التي تحتها المخر فلها وأت المكلاب النمر وثبت عليه قولى ها رباوكان يظن أنه يأكل السنور فنجامنه ذلك السنور بحيلة الغراب صاحبه وقد أخبرتك بهذا أيها المالك لتعلم يأكل السنور فنجامنه ذلك السنور بحيلة الغراب صاحبه وقد أخبرتك بهذا أيها المالك لتعلم

وحذرافي نفسى و بصرافى عيني واعلم ان من تشبه باقوى منه تعب و ربما هلك هذا ماعندي من الكلام واذهب عنى بسلام فلهايئس النعلب من مصادقة الفراب رجع من حزنه يأن وقرع للندامة سناعلى سن فاماسمع الغراب بكاء دوانينه ورأى كآبته وحزنه قال ايها الثعلب مانابك حتى قرعت نابك قالله الثعلب انماقر عتسني لاني رأيتك أخدع مني ثم انه ولي هاربا و رجع الى جحره طالبا وهذاما كانمن حديثهماا بهاالملك فقال الملك ياشهر زادماأحسن هذه الحكايات هل عندائشيء مثلها من الخرافات (قالت)و يحكي ان قنفذا اتخذمسكنا بجانب نخلة وكان الورشان هووز رجته قد لأتخذاءشافي النخلة وعاشافو قهاعيشارغدافقال القنفذفي نفسه ان الورشان بأكل من ثمر النخلة وانا لاأجدالي ذلك سبيلاول كن لا بدمن استعمال الحيلة ثم حفر في اسفل النخلة بيتاواتخذه مسكناله ولزوجته واليجانبه مسجداوا نفردفيه واظهر النسك والعبادة وترك الدنياوكان الورشان متعبدا مصليافر قالهمن شدة زهده وقال كمسنة وانتهكذاقال مدة ثلاثين سنةقال ماطعامك قال مايسقط من النخلة قال مالباسك قال شوك انتفع بخشو نته فقال وكيف اخترت مكانك هذا على غيره قال اخترته على غيرطريق لاجل ان أرشد الصال واعلم الجاهل فقال له الورشان كنت أظن على انك على غيرهذه الحالة واكنني الأن رغبت فماعندك فقال القنفذاني أخشى ان يكون قولك مند فعلك فتكون كالزراع الذى لماجاءوقت الزرع قصرفي بذره وقال انى أخشى ان يكون أوان الزرع قدفات فأكون قدأضمت المال بسرعة البذرفل إجاء وقت الحصادورأى الناس وهم محصدون ندم على مافاته من تقصيره ومن تخلفه ومأت أسفاوحز نافقال الورشان القنفذو ماذا أصمع حتى اتخلص من علائق الدنياوا نقطم الى عبادة ربي قالله القذفذ خذفي الاستعداد للميعاد والقناعة بالكفاية من الزاد فقال الورشانكيف لى بذلك واناطائر لا استطيع ان اتجاوز النخلة التي فيها قوتى ولو استطعت ذلك ماعر فتموضعااستقر فبه فقال القنفذ يحكنك أن تنثرمن ثمر النخلة مايكفيك مؤونة عام انت وزوجتك وتسكن فيوكر تحت النخلة لالتماس حسن ارشادك ثممل الىمانثر تهمن الممر فانقاب جميعه وادخر دقو تاللعدم واذاقرغت الثمار وطال عليك المطال ورالى كفاف من العيش فقال الورشان جزاك الله خيراحيث ذكرتني بالميعاد وهديتني الى الرشاد ثم تعب الورشان هووز وجته في طرح المرحتي لم يبق في النخلة شيءفوجد القنفذمايا كلوفرح بهوملا مسكنه من الثمر وادخره لقوته وقال في نفسه ازالورشان هو وزوجته اذااحتاجاالي مؤنتهما طاباها مني وطمعا فيما عندي وركناالي تزهدي وورعي فابارأي الورشان منه الخديعة لائحة قال له أين الليلة من البارحة أما تعلم أن للمظلومين ناصرافاياك والمكر والخديعة لئلا يصمك ماأصاب الخداعين الذبن مكر وابالتاجر فقال القنفذوكيف ذلكقال بلغني أن تاجرا من مدينة يقال لهاسنده كان ذامال واسع فشد جمالا وجهز متاعاوخرج بهالى بعض المدن ليبيعه فيهافتبعه رجلان من المكرة وحملا شيئامن مال ومتاع وأظهرا للتاجر أنهمامن التجار وسارامعه فلما نزلا أولمنزل اتفقاعلي المكربه وأخذمامعه ثمانكل واحد منهماأضمر المكر لصاحبه وقال في نفسه لومكرت بصاحبي بعدمكر ذابالتاجر لصفالي الوقت وأخذت بكسرة خبز وشربة ماء وملح جريش وثوب خلق فان يسر الله لى عيشتى والا قنعت بما قد رزق

فلماسمع البرغوث كلام الفأرة قال ياأختى قدسمعت وصيتك وانقدت الى طاعتك ولاقوة لي على مخالفتك الى ان ينقضي العمر بتلك النية الحسنة فقالت له الفأرة كني بصدق المودة في صلاح النية ثم انعقدالودبينهماوكان البرغوث بعدذلك يأوى الىفراش التاجرولا يتجاوز بلغتهو ياوي بالنهار معالفاً رة في مسكنها فاتفق ان التاجر جاء ليلة الى منز له بدنا نيركثيرة فِعل يقلبها فلم سمعت الفارة صوت الدنا نيراطلعت رأسهامن جحرها وجعلت تنظ اليهاحتي وضعها التاجر تحت وسادة ونام فقالت الفأرة للبرغوث اماتري الفرصة والحظ العظيم فهل عندك حيلة توصانا الى بلوغ الغرض من تلك الدنا نيرفقال لهاالبرغوث قدالتزمت لك باخراجه من البيت ثم انطلق البرغوث الى فراش التاجر ولدغه لدغة قوية لم يكن جرى للتاجر مثلها ثم تذحى البرغوث الى موضع يأمن فيه على نفسه من التاجر فانتبه التاجريفتش على البرعوث فلم يجدشينا فرقد على جنبه الآخر فلدغه البرغوث لدغة أشدمن الاولى فقلق التاجر وفارق مضجعه وخرج الى مصطبة على باب داره فنام هناك ولم ينتبه الي الصباح ثمان الفارة أقبلت على نقل الدنا نيرحتى لم تترك منهاشيئا فالماصدح الصباح صارالتاجريتهم الناس ويظن الظنون ثم قال النعلب للغراب واعلم انى لم أقل لك هذاالكلام ابها الغراب البصير العاقل الخبير الاليصل اليكجز اءاحسانك الى كاوصل للفأرة جزاءاحسانهاالي البرغوث فانظر كيف جازاها أحسن المجازاة وكافأها أحسن المكافأة فقال الفراب ان شاء المحسن يحسن أولا يحسن وليس الاحسان واجبالمن التمس صلة بقطيعة وان أحسنت اليكمع كونك عدوى اكون قداتسبب في قطيعة نفسي وأنتأيها النعلب ذومكر وخداع ومن شيمتك المكروا لخديعة لاتؤمن على عهدومن لايؤمن على عهدلا امان له وقد بلغني عن قريب انك غدرت بصاحبك الذئب ومكرت به حتى أهلكته بغدرك وحيلتك وفعلت بههذه الأمورمع انه من جنسك وقد صحبته مدة مديدة فا أبقيت عليه فكيف أثق منك بنصيحة واذاكان هذا فعلك مع صاحبك الذي من جنسك فكيف يكون فعلك مع عدوك الذي من غيرجنسك ومامثالك معى الأمثال الصقر مع ضواري الطير فقال الثعلب وماحكاية الصقرمع ضوارى الطيرفقال الغراب زعمواان صقراكان جبارا عنيدا وأدرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١ ١/١) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الغراب قال زعمواان صقر اكان جباراعنيدا أيام شبيبته وكانت سباع البر وسباع الطير تفزع منه ولا يسلم من شره أحد وله حكايات كثيرة فى ظلمه وتجبره وكان دأب هذا الصقر الاذي لسائر الطيور فله من تعليه السنون ضعف وجاع واستد جهده بعد فقد قو ته فاجع را يه على ان يأتي مجمع الطيرفيا كل ما يفضل منها فعند ذلك صارقو ته بالحيلة بعد القوة والشدة وانت كذلك أيها الثعلب ان عدمت قو تك ما عدمت خداعك ولست أشك في ان ما تطلب من صحبتي حيلة على قو تك فلا كنت عن يضع يده في يدك لا أن الله أعطاني قوة في جناحي

تارة يترك الملازمة و ينظر في الامورثم ان العصفورغاب يوماً عن الطاروس فقلق قلقاً عظيماً فبينما هو كذلك اددخل عليه العصفور فقال لهما الذي أخرك وأنت أقرب أتباعي إلي فقال العصفور وأبت امرا واشتبه على فتخو فت منه فقال له الطاووس ما الذي رأيت قال العصفور رأيت رجلامعه شبكة قد نصبها عند وكرى وثبت أوتادها و بذر في وسطها حباً وقعد بعيداً عنها فجلست أنظر ما يفعل فبينها أنا كذلك وإذا بكرى هو وزوجته قد ساقهما القضاء والقدر حتى سقطاً في وسط الشبكة فصارا يصرخان فقام الصياد وأخذه أفازعجنى ذلك وهذا سبب غيابى عنك ياملك الزمان وما بقيت أسكن هذا الوكر حذراً من الشبكة فقال له الطاووس لاترحل من عاملك لا ينفع الحذر من القدر فامتثل امرة وقال سأصبر ولا أرحل طاعة للملك ولم يزل العصفو رفياذراعلى نفسه واخذ الطعام الى الطاووس فأكل حتى اكتفى وتناول على الطعام ماء ثم نفسه كيف اكون وزير الملك وارى العصافير تقتل في جوارى والله لا صاحن بينهما ثم ذهب اليهما فقام اليه الصياد نفسه كيف اكون وزير الملك وارى العصافير تقتل في جوارى والله لا صاحن بينهما ثم ذهب اليهما فقام اليه الصياد فلم ما فقال العصفو رفى وسطها فقام اليه الصياد في المنافق ورفى نفسه قدوق و فلك العصفو ورفى نفسه قدوق من القصاء المالا الطاووس ولم ينفعني الحذر من القدر فلامفر من القضاء المحاذر وما الشاعر من القضاء المحاذر والمنافوس قول الشاعر وما الله الطاووس ولم ينفعني الحذر من القدر فلامفر من القضاء المحاذر وما حسن قول الشاعر

مالایکون فلایکون بحیلة أبدا وما هو کائن سیکون سیکون سیکون سیکون ماهو کائن فی وقته وأخو الجهالة دائما مغبون

فقال الملك يأشهر زاد زيديني من هذا الحديث فقالت الليلة القابلة ان ابقاني الملك اعزه الله وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

اللهار ١٠٠٠ حكاية على بن بكارمع شمس النهار

(وفى ليلة ١٨٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدانه كان فى قديم الزمان فى خلافة هر ون الرسيدرجل تاجرله ولديسمى أباالحسن على بن طاهر وكان كثيرالمال والنوال حسن الصورة محبوبا عندكل من يراه وكان يدخل دارالخلافة من غيراذن و يحبه جميع سرارى الخليفة وجواريه وكان ينادمه و ينشد عنده الاشعار و يحدثه بنوادر الاخبار الاانه كان يبيع و يشترى فى سوق التجار وكان يجاس على دكان شاب من أولا دملوك العجم يقال له على بن بكار وكان ذلك الشاب منيع القامة ظريف الشكل كامل الصورة مورد الخدين مقرون الحاجبين عذب الكلام ضاحك السن يحب البسط والانشر اح فاتفق انهما كانا جالسين يتحدثان و يضحكان واذا بعشر جوار كأنهن الأقار وكل منهن ذات حسن وجمال وقد واعتدال و بينهن صبية راكبة على بغلة اسرج مزركش لهركاب من الذهب وعليم الزار وفيع وفى وسطها زنار من الجرير مطر زبالذهب كا قال فيها الشاعر لهركاب من الذهب وعليم الخرير ومنطق رخيم الحواشي لاهراء ولانزر

جميع المالاتم اضمرا لبعضهمانية فاسدة وأخذكل منهماطعاماً وجعل فيهسماوقر به لصاحبه فقتلا بعضهما وكأنا يجلسان مع التاجر ويحدثانه فاماأ بطأواعليه فتش عليهما ليعرف خبرها فوجدها ميتين فعلم أنهماكا نامحتالين وأراداالمكر بهفعادعايهمامكرهماوسلم التاجروالمالمعهمافقال الملك نبهتيني ياشهرزادعلى شيءكنت غافلاعنه افلاتز يديني من هذه الأمور (قالت) بلغني أيها الملك السعيدان رجلا كان عنده قردوكان ذلك الرجل سارقالا يدخل سوقامن اسواق المدينة التي هوفيها الاو يرجع بكسبعظيم فاتفق أذرجلاهمل اثوابامقطعة ليبيعها فذهب بهاالى السوق وصارينادى عليهافلايسومهاأحدوكان لايعرضهاعلي أحدالاامتنع من شرائهافاتفق ان السارق الذيمعه القردرأى الشخص الذيمه الثياب المقطعة وكان قدوضعها في بقجة وجلس يستريح من التعب فلعب القر دقدامه حتى أشغله بالفرجة عليه واختلس منه تلك البقجة ثم اخذ القرد وذهب الى مكان خال وفتح البقجة فرأى تلك الثياب المقطعة فوضع افي بقجة نفيسة وذهب بها الى سوق آخروعرض البقحة للبيع بمافيها واشترطان لاتفتح ورغب الناس فيهالقلة الثمن فرآها رجل وأعجبه نفاستها فاشتر اهابهذا الشرطوذهب بهاالى زوجته فامارأت ذلك امرأته قالت ماهذا قالمتاع نفيس اشتريته بدون القيمة لا بيعه وآخذ فائدته فقالت المالمغبون ايباع هذا المتاع باقل من قيمته الا اذا كان مسروقااماته لم ان من اشترى شيئاولم يعاينه كاذ مخطئاو كان مثله مثل الحائك فقال لهاوكيف كان ذلك فقالت بلغنى انحائك الفي بعض القرى وكان يعمل فلاينال القوت الاجمهد فتفق اند رجلامن الأغنياء كانسا كناقر يبامنه قداولم وليمة ودعا الناس اليها فحضر الحائك فرأى الناس الذين عليهم الثياب الناعمة يقدم لمم الأطعمة الفاخرة وصاحب المنزل يعظمهم لمايرى من حسن زيهم فقال في نفسه لو بدلت تلك الصنعة بصنعة أخف مؤ نةمنها وأكثر أجرة لجعت مالا كثيرا واشتريت ثيابافاخرة وارتفع شانى وعظمت في أعين الناس ثم نظرالي بعض ملاعب الحاضرين في الوليمة وقدصعدسوراشاهقائم رمى بنفسه الى الأرضونم ض قائم افقال في نفسه لا بدأن أعمل مثل عمل هذاولا أعزعنه شم صعد الى السور ورمى نفسه فلماوصل الى الأرض اندقت رقبته فمات واعا أخبرتك بذلك لئلا يتمكن منك الشره فترغب فيماليسمن شأنك فقال لهاز وجهاما كل عالميسلم بعلمه ولاكل جاهل يغطب بحمله وقدرأ يت الحاوى الخبير بالافاعي العالم بها وربما نهشته الحية فقتلته وقديظهر بهاالذى لامعرفة لهبها ولاعلم عنده باحو الهائم خالف زوجته واثتري المتاع وأخذ في تاك العادة فصارية ترى من السارة ين بدون القيمة الى ان وقع في تهمة فهاك فيها وكان في زمنه عصفور يأتى كل يوم الى ملك من ملوك الطيور ولم يزل غاديا ورائحاً عنده كيثكان أول داخل عليه وآخرخارجمن عنده فاتفق انجماعةمن الطيراجتمعوافي جبل عال من الجبال فقال بعضهم لبعض اناقد كثرنا وكثر الاختلاف بينناولا بد لنامن ملك ينظر في أمورنا فتجتمع كلمتنا ويزول الاختلافعنافر بهم ذلك المصفورة شارعليهم بتمليك الطاورس وهو الملك آلذي يتردد اليه فاختار واالطاووس وجعلوه عليهم ماكافأحسن اليهم وجعل ذلك العصفوركاتبه روزيره فكاف وقفت اشكوا حاليه مولاى ياقابي العزيز وياحياتي الغاليه انعم على بقبلة هبة والا عاريه واردها لك لاعدمت بعينها وكا هيه واذا اردت زيادة خذها ونفسى راضيه ياملبسى ثوب الضنى يهنيك ثوب العافيه

فطرب على بن بكار وقال خذ زيديني من مثل هذاالشعر فركت الاو تار وانشدت هذه الاشعار

من كثرة البعد ياحبني عامت طول البكا جفوني ياحظ عيني أومناها ومنتهى غايتي وديني ارث لمن طرفة غريق في عبرة الواله الحزين

فلمافرغت من شعرهاقالت شمس النهار لجارية غيرها انشدى فأطربت بالنغمات وانشدت هذه الابيات سكرت من لحظه لا من مدامته ومال بالنوم عن عيني تمايله فا السلاف سلتني بل سوالفه وما الشمول شلتني بل شمائله لوي بعزمي أصداغا لوين له وغالى عقلى بما تهوي غلائله فلما سمعت شمس النهار انشاد الجارية تنهدت واعجبها الشعر ثم أمرت جارية أخرى ان تغنى فأنشدت هذه الاسات

وجه لمصباح السماء مباهى يبدو الشباب عليه رشح مياه رقم العندار غلالتيه باحرف معنى الهوى فى طيبها متناهى نادى عليه الحسن حين لقيته هندا المنمنم فى طراز الله فلمافرغت من شعرهاقال على بكارلجارية قريبة منها انشدى انت أيها الجارية فاخذت المعود وانشدت هذه الابيات

زمن الوصال يضيق عن هـذا التمادى والدلال كم من صدود متلف ماهـكذا أهـل الجال فاستغنموا وقت السعود بطيب ساعات الوصـال

فلمافرغت من شعرها تنهد على بن بحار وارسل دموعه الغز ارفلما راته شمس النهارقد بكى وان واستكى احرقها الوجدو الغرام واتلفها الوله والهيام فقامتمن فوق السرير وجاءت الى باب القبة فقام على بن بحار وتلقاها و وتعامغ شياً عليهما في باب القبة فقام الجوارى اليهما و حملنهما و الحدنه اللهبة و رششن عليهما ماء الوردفلي أفاقالم يجد اأبا الحسن وكان قد اختفى في جانب سرير فقالت العبية اين ابوالحسن فظهر لهامن جانب السرير فسلمت عليه وقالت اسأل الله أن يقدر في على مكافأ تك ياصاحب المعروف ثم أقبلت على على بن بكار وقالت له ياسيدى ما بلغ بك الهوى الى غاية الاوعندى امنا له الهيس فنا الاالصبر على مااصابنا فقال على بن بكار والله ياسيدى ليس جع شملى بك يطيب ولا يذهب ما تمكن من حبك في قلبى الا شملى بك يطيب ولا يذهب ما تمكن من حبك في قلبى الا

وعينان دل الله كونا فكانتا فعولان بالالباب ماتفعل الخر فياحبها زدنى جوى كل ليلة وياسلوة الاحباب موعدك الحشر

فلما وصلوا الى دكان اي الحسن نزلت عن البغلة وجلست على دكانه فسلمت عليه وسلم عليها فلها رآها على بن بكارسلبت عقله وأراد القيام فقالت له اجلس مكانك كيف تذهب اذا حضرنا هذا ماهو انصاف فقال والله ياسيدتى انى هارب ممارأيت وماأحسن قول الشاعر

هى الشمس مسكنها فى الماء فعز الفؤاد عزاء جميلا فلن تستطيع اليها الصعودا ولن تستطيع اليك النزولا

فلما سمه على بن بكار بن ملك العجم والغريب بجب اكرامه فقالت له اذا جاءتك جاريتى هذا غريب اسمه على بن بكار بن ملك العجم والغريب بجب اكرامه فقالت له اذا جاءتك جاريتى فائت به عندى فقال ابوالحسن على الرأس ثم قامت وتوجهت الى حال سبيلها هذا ما كان من أمرها (وأما) ما كان من أمر على بن بكارفانه صارلا يعرف ما يقول و بعد ساعة جاءت الجارية الى ابي الحسن وقالت ان سيد بى تطلبك أنت و رفيقك فنهض ابوالحسن واخذ معه على بن بكار وتوجها الى دار هر ون الرشيد فادخاتها في مقصورة واجاستها واذا بالموائد وضعت قدامها فأكلا وغسلا ايديها ثم احضرت لها الشراب فشر باثم امرتهما بالقيام فقام امعها و ادخلتهما مقصورة اخرى مركبة على أربعة اعمدة وهي مفروشة بانواع الفرش مزينة باحسن الزينة كأنها من قصورالجنان مانده شاماها ينامن التحف فبيناها يتفرجان على هذه الغرائب واذا بعشر جوار اقبلن و بينهن عارية اسمها شمس النهار كأنها القمر بين النجوم وهي متوشحة بفاضل شعرها وعلم تزل تتبختر وازرار من الحرير بطراز من الذهب وفي وسطها حيامة مرصعة بانواع الجواهر ولم تزل تتبختر حتى جلست على السرير فلهارا هاعلى بن بكار أنشد هذه الاشعار

ان هذی هی ابتداء سقامی وتمادی وجدی وطول غرامی عندهاقد رأیت نفسی ذابت من ولوعی بها و بری عظامی

فلهافر غمن شعردقال لا بى الحسن لوعملت معي خيراكنت أخبرتنى بهذه الامو رقبل الدخون هذا لاجل أن اوطن نفسى واصبرها على ماأصابها ثم بكى وان واشتكى فقال له ابو الحسن يا أخى أنا ما ردت لك الا الخير ولكن خشيت أن اعلمك بذلك فليحقك من الوجد ما يصدك عن لقائها ويحيل بينك و بين وصالها فطب نفساً وقرعينا فهى بسعدك مقبلة وللقائك متوصلة فقال على بن كار مااسم هذه الصبية فقال له ابو الحسن تسمى شمس النهار وهي من محاظي أمير المؤمنين هرون الرشيد وهذا المكان قصر الحلافة ثم ان شمس النهار جاست و تأمات محاسن على بن بكار و تأمل هو حسنها واشتغلا بحب به ضها وقد أمرت الجوارى ان تجلس كل واحدة منهن العود وانشدت تقول سرير فجلست كل واحدة قبال طاقة وامرتهن بالغناء فتسامت واحدة منهن العود وانشدت تقول أعد الرسالة ثانية وخذ الجواب علانيه واليك ياملك الملاح

وأمرت بقية الجواري ان يمضين الى اما كنهن وامرت الجارية ان تدع الباب مفتوحا ليدخل الخليفة فدخمل مسرورومن معمه وكانوا عشرين وبايديهم السيوف فساموا على شمس النهار فقالت لهم لاي شيء جئتم فقالوا ان امير المؤمنين يسلم عايك وقد استوحش لرؤيتك و يخبرك أنه كان عنده اليومسر وروحظ زائد وأحب أن يكون ختام السرور بوجودك في هذه الساعة فهل تأتين عنده أو ياتين عندك فقامت وقبلت الارض وقالت سمعا وطاعة لامير المؤمنين ثم أمرت باحضارالقهرمانات والجواري فحضرن وأظهرت لهن أنهامقبلة على ماأم به الخليفة وكان المكان كاملافى جميع أموره ثم قالت للخدم أمضو الى أمير المؤمنين وأخبر ودأنني في انتظاره بعد قليل الى أنأهيىء له مكانا بالفرش والامتعة فمضى الخدم مسرعين الي أمير المؤمنين تم ان شمس النهار قلمت ودخلت الىممشوقهاعلى بن بكار وضمته الىصدرها وودعته فبكى بكاء شديدا وقال ياسيدتى هـذا الوداع فمتعيني بهلعله يكون على تلف نفسي وهلاك روحي في هواك ولكن أسأل الله أن ير زقني الصبر على ما بلاني به من محبتي فقالت له شمس النهار والله ما يصير في التاف الاأنا فأنك قد تخرج الىالسوق وتجتمع بمن يسليك فتكونا مصوناوغرامك مكنونا وأما أنا فسوف أقع في البلاء خصوصا وقدوعدت الخليفه بميعادفر بمايلحقني من ذلك عظيم الخطر بسبب شوقى آليك وحبي لك وتعشق فيك وتأسفي على مفارقتك فبأى لسان أغنى وباى قلب أحضر عند الخليفة وباى كلام أنادم أمير المؤمنين وباى نظر أنظر الى مكان ما أنت فيه وكيف أكون في حضرة لم تمكن بهاوباي ذوق أشرب مداما ماأنت حاضره فقال لهاأ بوالحسن لاتتحيري واصبري ولاتغفلي عن منادمة أمير المؤمنين هذه الليلة ولاتريه تهاونا فبيناها في الكلام واذا بجارية قدمت وقالت ياسيدتى جاءغلمان أمير المؤمنين فنهضت قائمة وقالت الجارية خذى أبالخسن ورفيقه واقصدى بهما أعلى الروشن المطل على البستان ودعيهما هناك الى الظلام ثم تحيلي في خروجهما فاخذتهما الجارية وأطلعتهما فى الروشن وأغلقت الباب عليه- باومضت الى حال سبيلها وصار ينظران الى البستان واذابالخليفة قدم وقدامه نحوالمائة خادم بايديهم السيوف وحواليه عشر وزجارية كانهن الاقمار عليهن أفخر ما يكوز من الملبوس وعلى رأس كل واحدة تاج مكال بالجو اهرواليواقيت وفي يدكل واحدة شممة موقودة والخليفة عشى بينهن وهن محيطات بهمن كل ناحية ومسرور وعفيف ووصيف قدامه وهو يتمايل بينهم فقامت شمس النهار وجميع من عندها من الجواري ولاقينهمن بابالبستان وقبلن الارض بين يديه والميزان سائر اتأممه الى أذجاس على السرير والذين فيالبستاذمن الجوارى والخدم وقفواحوله والشمو عموقودة والآلات تضرب الىان امرهم بالانصراف والجلوس على الاسرة فجلست شمس النهارعلي سرير بجانب سرير الخليفة وصارت تحدثه كل ذلك وابوالحسن وعلى بن كار ينظران ويسمعان والخليفة لم يرهما ثم ان الخليفة صاريلعب معشمس النهار وامر بفتح القبة ففتحت وشرعوا طيقانها واوقدوا الشموع حتى صارالمكان وقت الظلام كالنهارثم ان الخدم صار واينقلون آلات المشروب فقال ابوالحسن

بذهاب روحى ثم بكى فنزلت دموعه على خده كأنها المطرفا باراته شمس النهاريبكي كت لبكائه فقال ابوالحسن والله اني عجبت من أمركا واحترت في شأنكا فان حالكا عجيب وأمركا غريب في هذا البكاء وانتها مجتمعان فكيف يكون الحال بعد انفصالكا ثم قال هذا ليس وقت حزن و بكاء بل هذا وقت سر و روانشراح فاشارت شمس النها رالي جارية فقامت وعادت ومعها وصائف حاملات مائدة صحافها من الفضة وفيها انواع الطعام ثم وضعت المائدة قدامها وصارت شمس النها رتأكل وتلقم على ابن بكارحتى اكتفوا ثم رفعت المائدة وغسلوا ايديهم وجاءتهم المباخر بأنواع العود وجاءت القهاقم عماء الورد فتبخر وا وتطيبوا وقدمت لهم اطباق من الذهب المنقوش فيها من انواع الشراب عماء الورد فتبخر وا وتطيبوا وقدمت لهم اطباق من الذهب المنقوش فيها من انواع الشراب والفواكه والنقل ماتشتهى الانفس وتلذ الاعين ثم جاءت لهم بطشت من العقيق ملان من المدام فاختارت شمس النهار عشروصائف أوقفتهن عندها وعشر جوارمن المغنيات وصرفت باقى الجوارى أن يضر بن بالعود ففعلن ما امرت به وأنشد قواحدة منهن

بنفسى من رد التحية ضاحكا فجدد بعد اليأس فى الوصل مطمعى القد ابرزت سر الغرام سرائرى واظهرت للعذال مابين اضلعي وحالت دموع العين تعشقه معى فلما فرغت من شعرها قامت شمس النهار وملائت الكأس وشر بته ثم ملائته واعطته لعلى بن بكار. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المياح

وفي ليلة ١٨٣ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن شمس النهار ملا تالكأس واعطته لعلى

ابن بكارثم امرت جارية ان تغنى فانشدت هذين البيتين

تشابه دمعی اذ جری ومدامتی فمن مثل الکأس عینی تسکب فوالله لاأدري ابالخر اسبات جفونی أممن ادمعی کنت اشرب

فلمافرغت من شعرها شرب على بن بكاركا سهورده الى شمس النهار فملا ته وناولته لإبى الحسن فشر به ثم اخذت العود وقالت لا يغنى على قدحى غيرى ثم شدت الاوتار وانشدت هذه الاشعار

غرائب الدمع في خديه تضطرب وجدا ونار الهوي في صدره تتقد يبكي من القرب خوفا من تباعدهم فالدمع ان قر بوا جار وان بعدو

فلماسم على بن بكار وابو الحسن والحاضر ون شعر شمس النهار كادوا أن يطير وامن الطرب ولعبوا وضحكوا فديناهم على هذا الحال واذا بجارية اقبلت وهي ترتعده من الخوف وقالت ياسيدتى قد وصل اميرالمؤمنين وهاهو بالباب ومعه عنه يف ومسر ور وغيرها فلما سمعوا كلام الجارية كادوا أن يهلكو امن الخوف فضحكت شمس النهار وقالت لا تخافوا ثم قالت للجارية ردى عليهم الجواب بقدرما نتحوله من هذا المكانثم انها امرت بغلق باب القبة وارخاء الستورعلى ابوابها وهم فيها واغلقت بأب القاعة ثم خرجت الى البستان وجلست على سريرها وامرت جارية أن تكبس رجليها

فقام على بن بكاريتمشي قليلاوهو لايستطيع المشي وكاذا بوالحسن له في ذلك الجانب اصدقاء فقصدمن يثق به و يركن اليه منهم فدق بابه فر جاليه مسرعافه ارآهار حب بهماود خليهما الى منزله وأجلسهما وتحدث معه باوساله بأين كانافقال لهأبوالحسن قدخرجنافي هذاالوقت وقدأ حوجنا الى هذا الأمرانسان عاملته في دراهم و بلغني أنه يريد السفر عمالي فحرجت في هذه الليلة وقصدته واستانست برفيقي هذاعلى بنبكار وجئنالعلنا ننظره فتواري مناولم نرهوعدنا بلاشيءوشق علينا المودة في هذا الليل ولم زلنامح لاغير محلك فجئنااليك على عوائدك الجيلة فرحب بهما واجتهد في إكرامهماوأقاماعنده بقية ليلتهما فلماأصبح الصباح خرجامن عنده وماز الاعشيان حتى وصلا الىالمدينة ودخلاوجاز اعلى بيت أبى الحسن فحلف على صاحبه على بن بكار وأدخله بيته فاضطجعاعلى الفراش قليلا ثم أفاقافاص ابوالحسن غامانه أن يفرشو البيت فرشافاخرا ففعلواثم از أباالحسن قال فى نفسه لابدأن أوًا نس هذا الفلام وأسليه عما هو فيه فانى أدرى بامره ثم ان على بن بكارلما أفاق استدعى بماء فضر والهالماء فقام وتوضأ وصلى مافاته من الفروض في يومه وليلته وصاريسلي نفسه بالكلام فامار أى منه ذلك أبو الحسن تقدم النه وقال ياسيدى على الاليق بما أنت فيه أن تقيم عندى هذهالليلة لينشر حمدرك وينفر جمابك من كرب الشوق وتتلاهى معنافقال على بن بكار افعل ياأخي مابدالك فأنى على كل حال غير ناج مماأصابني فاصنع ماأنت صانع فقام ابوالحسن واستدعى غلمانه وأحضر أصحابه وأرسل إلى أرباب المغانى والأكلات فضروا وأقاموا على أكل وشرب وانشراح باقي اليوم الى المساءتم أوقدواالشمو عودارت بينهم كؤوس المنادمة وطاب لهم الوقت فأخذت المغنية العودوجعلت تقول

رميت من الزمان بسهم لحظ فأضناني وفارقت الحبائب وعاندني الزمان وقل صبرى واني قبل هذا كنت حاسب فلماسمع على بن بكاركلام المغنية خر مغشيا عليه ولم يزل في غشيته الى أن طلع الفجرو يئس منه ابو الحسن ولما طلع النهار أفاق وطلب الذهاب الى بيته فلم يمنعه ابو الحسن خوفامن عاقبة أمره فأتاه غلمانه ببغلة وأركبوه وصار معه أبو الحسن إلى أن أدخله منزله فلما اطمأن في بيته حمد الله أبو الحسن على خلاصه من هذه الورطة وصار يسليه وهو لا يتمالك نفسه من شدة الغرام ثم ان أبا الحسن ودعه . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن ابا الحسن و دعه فقال له على بن بكار يا أخى لا تقطع عنى الاخبار فقال سمعا وطاعة ثم ان اباالحسن قام من عنده واتى الى دكانه و فتحها فا جلس غير قليل حتى أقبات اليه الجارية وسلمت فرد عليها السلام و نظر اليها فوجدها خافقة القلب يظهر عليها أثر الكا بة فقال لها اهلاو سهلا كيف حال شمس النها رفقالت سوف أخبرك بحالها كيف حال علي بن مكار فأخبرها ابوالحسن بجميع ما كان من امره فتأسفت وتأوهت و تعجب من ذلك الامر ثم قالت ان حال سيدتى أعجب من ذلك فانكم لما توجه تم رجعت وقلبي يخفق عليكم

انهذه الآلات والمشر وب والتحف مارايت مثلها وهذاشيء من اصناف الجواهر ماسمعت عثله وقد خيل لى اننى فى المنام وقد اندهش عقلى وخفق قلبى واماعلى بن بكار فانه لما فارقته شمس النهار لم يزل مطر وحاعلى الارض من شدة العشق فلما افاق صار ينظر الى هذه الفعال التى لا يوجد مثلها فقال لا بى الحسن يا خي اخشي ان ينظر ناالخليفة او يعلم حالنا واكثر خوفى عليك واما انا فانى اعلم ان نفسى من الهالكين وماسب موتى الاالعشق والغرام وفرط الوجد والهيام ونرجوا من الله الخلاص مما به بلينا ولم يزل على بن بكار وابوالحسن ينظر ان من الروشن الى الخليفة وماهو فيه حتى تكاملت الحضرة بين يدى الخليفة ثم ان الخليفة التفت الى جارية من الجوارى وقال هات ماعندك ياغرام من السماع المطرب فاطرب تبالنغات وانشدت هذه الابيات

وما وجداء آبية بان اهامها فحنت الى بان الحجاز ورنده اذا آنست ركباتكفل شوقها بنار قراه والدموع بورده بأعظم من وجدى بحبى وإنما يرى اننى اذنبت ذنبا بوده

فلما سمعت شمس النهار هذا الشعر وقعت مغشياعليها من فوق الكرسى الذي كانت عليه وغابت عن الوجود فقام الجوارى واحتملنها فلم انظر على بن بكار من الروشن وقع مغشيا عليه فقال ابو الحسن ان القضاء قسم الغرام بينكا بالسوية فبينها ها يتحدثان واذا بالجارية التي اطلعتها الروشن جاءتهما وقالت يا ابالحسن انهض انت ورفيقك وانز لا فقد ضاقت علينا الدنيا وانا خائفة ان يظهر امن نافقوما في هذه الساعة والامتنافقال ابوالحسن فكيف ينهض معى هذا الغلام ولاقد درة له علي انهوض فسارت الجارية ترش ماء الورد على وجهه حتى افاق فحمله ابوالحسن هو والحارية وزلا به من الروشن ومشياقليلا ثم فتحت الجارية بابا مغيرا من حديد واخرجت ابالحسن هو وعلى بن بكار على مصطبة ثم صفقت الجارية بيدها فجاء زورق فيه انسان واخرجت ابالحسن هو وعلى بن بكار على مصطبة ثم صفقت الجارية بيدها فجاء زورق فيه انسان وفر والبستان نظر على بن بكار الى القبة والبستان وودعها بهذين البيتين

مددت الى التوديع كفاضعيفة واخرى على الرمضاء تختفؤادى فلا كان هذا الزاد آخر زادى

ثم ان الجارية قالت للملاح اسرع بهما فصاريقدف لاجل السرعة و الجارية معهم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و فى ليلة كل ١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملاح صاريقدف والجارية معهم الى ان قطعو اذلك الجانب وعدوا إلى البرالذانى ثم انصرفت الجارية وودعتها وطلعافى البروقالت لها كان قصدى ان لا افارق كالنبي لا اقدر ان اسير الى مكان غيرهذا الموضع ثم ان الجارية عادت وصارعلى بن بكار مطروحا بين يدى الى الحسن لا يستطيع النهوض فقال له ابو الحسن ان هذا المكان غيرامين و تخشى على انفسنامن التلف فى هذا المكان بسبب اللصوص و اولا دالحرام

جاءت جارية شمس النهاره اخبرتنى انه ماعاقها عن الحجى الاجلوس الخليفة عندسيدتها واخبرتنى بما كان من أمرسيدتها وحكى له جميع ماسمعه من الجارية فتأسف على بن بكار غاية الاسف و بكى ثم التفت الى أبى الحسن وقال له بالله ان تساعدنى على ما بليت به واخبرنى ماذا تكون الحيلة وانى أسألك من فضلك المبيت عندى في هذه الليلة لاستأنس بك فامتثل ابو الحسن أص دو أجابه الى المبيت عند و باتا يتحدث از في تلك الليلة ثم ان على بن بكار بكى وارسل العبرات وأنشد هذه الابيات



فه شمس النهاروهي مغشيا عليها وحواليها الجواري والاطباء يعالجونها كخ خفرت بسيف اللحظ ذمة مغفري وفرت برمح القد درع تصبري م \_ } الف ليلة المجاد الثاني

وماصدقت بنجاته كم فلما رجعت وجدت سيدتى مطروحة فى القبة لا تتكلم ولا تردعلى أحد وأميرالمؤمنين جالس عندرأسها لا يخدمن يخبره بحبرها ولم يعلم مابها ولم تزل فى غشيتها الى نصف الليل ثم أفاقت فقال لها أميرا لمؤمنين ما الذى أصابك ياشمس النهار وما الذى اعتراك فى هذه الليلة فلم المناسم مت شمس النهار كلام الخليفة قبلت أقدامه وقالت له ياأميرا لمؤمنين جعلنى الله فعاءك إنه خام في خلط فأضرم النار فى جسدى فوقعت مغشيا على من شدة ما بى ولا أعلم كيف كان حالى فقال لها الخليقة ما الذى استعملتيه فى نهارك قالت أفطرت على شىء لم آكله قط ثم أظم تالقوة واستدعت بشىء من الشراب فشر بته وسألت أميرا لمؤمنين أن يعود إلى انشراحه فعاد إلى الجلوس فى القبة فلها جئت اليها سالتنى عن حال كالجارية بالفناء فانشدت هذين البيتين

ولم يصف لى شيء من العيش بعدكم فياليت شعرى كيف حالكم بعدى يحق لدمعى ان يكون من الدما اذاكنتم تبكون دمعا على بعدى فلم سمعت هذا الشعر وقعت مغشيا عليها. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

الكلامالماح

(وفى ليلة ١٨٦) قالت بلغنى ايم الملك السعيد ان الجارية قالت لابى الحسن ان سيدي للسمعت هذا الشعر وقعت مغشياعليها فأمسكت يدهاو رششت ماء الورد على وجهها فافاقت فقلت لها ياسيد في لاته تدكى نفسك ومن بحويه قصرك بحياة محبو بك ان تصبرى فقالت هل في الامرا كثر من الموت فانا طلبه لان فيه راحتى فبينها نحن في هذا القول اذ غنت جارية بقول الشاعر وقالوا لعل الصبر يعقب راحة فقلت وأين الصبر بعد فراقه وقد أكيد الميثاق بينى وبينه نقطع حبال الصبر عند عناقه

فامافرغت من الشعر وقعت مغشياعا يهافنظرها الخليفة فاتى مسرعا اليهاوأم برفع الشراب وأن تعود كل جارية الى مقصورتها وأقام عندها باقى ليلته الى أن أصبح الصباح فاستدعي الاطباء وأمرهم بمعالجتها ولم يعلم بماهى فيه من العشق والغرام وأقمت عندها حتى ظننت آنها قد انصلح حالها وهذا الذى عاقنى عن المجيى ءاليكا وقد خلفت عندها جماعة من خواصه الما أمرتنى بالمسير اليكا لآخذ خبرعلى بن بكار وأعود اليها فلماسمع ابو الحسن كلامها تعجب وقال لها والله اخبرتك مجميع ما كان من أمره فعودى الى سيدتك وسامي عليها وحثيها على الصبر وقولى لها اكتمي السرواخبريها انى عرفت أمرها وهو أمر صعب يحتاج الى التدبير فشكرته الجادية ثم ودعته وانصرفت الى سيدتها هذا ما كان من أمرها (وأما) ما كان من أمر أبى الحسن فانه لم يزل في دكانه الى آخر النهار فلما مضى النهار قام وقفل دكانه وأتى إلى دارعلى بن بكارفدق الباب فحر جله بعض غلمانه وادخله فلما دخل عليه تبسم واستبشر بقد ومه وقال له ابو الحسن دع هذا الكلام فلوامكن فداء ك كنت افديك بر وحي وفي هذا اليوم عمري فقال له ابو الحسن دع هذا الكلام فلوامكن فداء ك كنت افديك بر وحي وفي هذا اليوم

ولا رأيت منظرا باهيا ولا قطعت عيشا هنيا وكانني خاقت من الصبابة ومن الم الوجد والسكآبة فعلى السقام مترادف والغرام متضاعف والشوق متكاسر وسرت كمقال الشاعر القلب منقبض والفيكر منبسط والعين ساهرة والجسم متعوب والصبر منفصل والهجر متصل والعقل مختبل والقلب ميلوب واعلم ان الشكوى لا تطفى و نار البلوى لكم انتعلل من أعله الاشتياق واتلفه الفراق وانى اتسلى بذكر نفظ الوصال وماأحسن قول من قال

اذالم يكن في الحب سخط ولارضا فاين حلاوت الرسائل والكتب

قال ابو الحسن فاماقر أناها هيجت الفاظها بلابلى واصابت معانيها مقاتلى ثم دفعتها الى الحارية فلما أخذتها قال لهاعلى بن تكاد ابلغى سيدتك سلامي وعرفيها بوجدى وغرامي وامتزاج الحبة بلحمي وعظامي واخبريها انن محتاج الى من ينقذنى من بحر الهلاك وينجينى من هذ الارتباك ثم بكي فعكت الحارية لبكائه و ودعته وخرجت من عنده وخرج أبو الحسن معها ثم ودعها ومضى الى دكانه و أدرك شهر زاد الصباح فسدت عن الكلام المباح

(وفي لياة ٨٨ ٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان أباالحسن ودع الجارية و رجع الى دكانه فلما جلس فيه وجد قلبه انقبض وضاق صدره وتحير في أمره ولم يزل في فكر بقية يومه وليلته وفي اليوم الثاني ذهب الى على من بكار وجلس عنده حتى ذهبت الناس وساله عن حاله فاخذ في شكوي الغرام وما به من الوجد والحيام و انشد قول الشاعر

شكا الم الغرام الناس قبلي وروع بالنوى حي وميت وأما مثل ماضمت ضلوعي فأنى الاسمعت والا رأيت

وقد تعلقت بحبيب مو افق ف كيف اذاته لقت بحبيب خيالف خادع ف كان امرك ينكشف قال وقد تعلقت بحبيب مو افق ف كيف اذاته لقت بحبيب خيالف خادع ف كان امرك ينكشف قال أبوالحسن فركن على من بدكار إلى كلامي وشكر في على ذلك وكان لي صاحب يطلع على أمري وامر على بن بكار و يعلم انذامتو افقان و لم يعلم احد مابينناغيره وكان يأتيني فيسألني عن حال على بن بكار و بعد قليل يسالني عن الجارية فقالت له قدد عته اليها وكان بيه و بينها مالا من يدعله وهذا آخر ماانتهى من أمرهما ولكن دبوت لنفسي أمر أريد عرضه عليك فقال له صاحبه ماهو قال ابوالحسن اعلم ان رجل معروف بكثر قالمه الملات بين الرجال والنساء واخشى أن ينكث ف أمرها فيكون سببالهلا كي واخد مالي وهتك عيالي وقد اقتضى رأى ان اجم مالي واجهز حالي واتوجه الي مدينة البصرة وأقيم بها حتى انظر ما يكون من أحوالهم بحيث لا يشعر بي أحد فان المجمق قد تمكنت منهما و دارت المراسلة بينهما والحال ان الرسول بينهما جارية وهى كاتمة لا سرارها واخشى ان يغلب عليها الضجر فتبو حبيبها والحدفي شيع خبرها و يؤدى ذلك اليهلاكي و يكون سببالتلني وليس لى عذر عند الناس بينهما والحدفي شيع خبرها و يؤدى ذلك اليهلاكي و يكون سببالتلني وليس لى عذر عند الناس فقال له صاحبه قد اخبر تنى بخبر خطير يخاف من منله الهاقل الخبير كفاك الله شر ما تخافه و تخشاه فقال له صاحبه قد اخبر تنى بخبر خطير يخاف من منله الهاقل الخبير كفاك الله شر ما تخافه و تخشاه فقال له صاحبه قد اخبر تنى بخبر خطير يخاف من منله الهاقل الخبير كفاك الله شر منكافه و تخشاه

كافور فجرشق ليل العنبري سكنت فرائده غدر السكر في صدرها فنظرت مالم انظر اقسلام مرجان كتبين بعنبر بصحيفة البلور خمسة اسطر ياحامل السنف الصقيل اذا رنت اياك ضربه جفنها المتكسر وتوق بارب القناة الطعن ان حمات عليك من القوام باسمر

وجعلت لنامن تحت مسكة خالها فزعت فضرست العقبق للؤلؤ وتنهدت حزعا فأثر كفها

فامافر غعلى بن بكارمن شعره صرخ صرخة عظيمة ووقعمفشيا عليه فظن ابوالحسن ان روحه خرجت من جسده ولميزل في غشيته حتى طلع النهار فافاق وتحدث مع ابي الحسن ولميزل أبوالحسن جالساعند على بن بكارالى ضحو ةالنهارثم أنصرف من عنده وجاء آلى دكانه وفتحم أواذا بألجار يةجاءته ووقفت عنده فايا نظراليها أومأت اليه بالسلام فردعليها السلام و بلغته سلام سيدتها وقالت له كيف حال على بن بكارفقال لها ياجارية لاتسألي عن حاله وما هو فيه من شدة الغرام فانه لاينام الليل ولا يستريح بالنهار وقدانحله السهر وغلب عليه الضجر وصارفي حال لايسر حبيب فقالت له ان سيدى تسلم عليك وعليه وقد كتبت له و رقة وهي في حال أعظم من حاله وقد سلمتني ا الورقة وقالت لا تاتيني الا بجوابها وافعلى ماامرتك به وهاهي الورقة معى فهل الكأن تسير محى الى على بن بكاروتاخذمنه الجواب فقال لهاا بوالحسن سمعا وطاعة ثم قفل الدكان وأخذ معه الجارية وذهب بهاالى مكان غيرالذي جاءمنه ولم يزالا سائر ين حتى وصلا الى دار على بن بكارثم أوقف الجارية على الباب ودخل وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان أباالحسن ذهب بالجارية ودخل البيت فلما رآه على بن بكار فرح به فقال له ابوالحسن سبب مجىء ان فلا ناأرسل اليك حاريته برقعة تتضمن سلامة عليك وذكرفيها انسبب تأخردعنك عذرحصل لهوالجارية واقفة بالباب فهل تاذن لها بالدخول فقال على ادخلوها وأشارله ابوالحسن انهاجارية شمس النهار ففهم الاشارة فلماراها تحرك وفرح وقال لهابالا شارة كيف حال السيدة شفاها الله وعفاها فقالت بخيرتم اخرجت الورقة

ودفعتهاله فاخذهاوقبالهاوقرأهاوناولهالابي الحسن فوجدمكتو بافيهاهذه الابيات ينيك هـذا الرسول عن خبرى فاستغن في ذكره عن النظر خلفت صبا بحبكم دنفا وطرفه لايزال بالسهر ا كابد الصبر في البـُـلاء فــا يدفع خلــق مواقع القــدر فقر عينا فلست تبعدى عن قليولا يوم غبت عن بصرى وانظر الى جسمك النحيل وما قد حله واستدل بالاتر

و بعدفقد كتبت لك كتابا بغير بنان واطلقت لك بغير لسان وجمات شرح حالى ان لى عينا لايفارقها السهر وقابا لاتبرح عنه الفكر فكانني قط ماعرفت صحة ولا فرحة سألتك بالله من اين تعرفهافقال له الجواهرجى دع الالحاح فى الوقال فقال له على بن بكار لا أرجع عنك الااذا أخبر تنى بالصحيح فقال له الجواهرجى أنا أخبرك بحيث لا يدخلك منى وهم ولا يعتريك من كلامى انقباض ولا أخفى عنك سرا و أبين لك حقيقة الأص ولكن بشرط ان تخبرنى بحقيقة حالك وسب مرضك فأخبره بخبره ثم قال والله يا أخى ما همانى على كتمان أمري من غيرك إلا غافة إن الناس تكشف أستار بعضها فقال الجواهرجي لعلى بن بكار وانا ما أردت اجتماعي بك الالشدة محبتى الك وغيرتى عليك وشفقتى على قلبك من ألم الفراق عسى أن أكون الك مؤنسانيا بة عن صديقى أبوالحسن مدة غيبته فطب نفساً وقرعيناً فشكره على بن بكار على ذلك وأنشد هذين الدين

ولوقات أنى صابر بعد بعده لكذبنى دموع وفرط تحيبى وكيفأداري مدمعاجريانه على صحن خدى من فراق حبيبي

ثم ان على بن بذارسكت ساعة من الزمان و بعد ذلك قال الجواهر جى أتدرى ما اسرتنى ه الجارية فقال الاوالله يا سيدى فقال انهاز عمت انى اشرت على ابى الحسن بالمسير الى مدينة البصرة واننى دبرت بذلك حيلة لاجل عدم المراسلة والمواصلة فحلفت لها ان ذلك لم يكن فلم تصدقنى ومضت الى سيدتها وهى على ماهى عليه من سوء الظن لا نها كانت تصغي الى ابى الحسن فقال الجواهر جى يا أخى الى فهمت من حال هذه الجارية هذا الامرولكن ان شاء الله تعالى أكون عو نالك على مرادك فقال له على بن بكار وكيف تعمل معها وهى تنفر كوحش الفلاة فقال له لا بد أن ابذل جهدى فى مساعد تك واحتيالى فى التوصل اليها من غير كشف ستر ولا مضرة ثم استأذن فى الانصراف فقال له على بن بكار واحتيالى فى السرثم نظر النه و بكى فود عه وانصرف . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ١٩) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الجواهر جي ودعه وانصرف وهو لإيدري . كيف يعمل في اسعاف على بن بكار وماز ال ماشيا وهو متفكر في أمره اذ رأي و رقة مطروحة في الطريق فأخذها و نظر عنو انها وقرأها فاذاهي من المحب الاصغر الى الحبيب الاكبر ففقح الورقة فرأى مكتو بافيها هذان البيتان

جاء الرسول بوصل منك يطمعنى وكان اكثر ظنى انه وهما فما فرحت ولكن زادني حزنا علمي بأن رسولى لم يكن فهما وبعدفاعلم ياسيدى انى لم ادرماسبب قطع المراسلة بينى و بينك فان يكن صدرمنك الجفاء فانا أقابله بالوفاء وان أيكن ذهب منك الوداد فانا أخفظ الودعلى البعاد فانامعك كما قال الشاعر

به احتمل واستطل أصبر وعزاهن وول اقبل وقل اسمع وم اطلع فلماقرأهااذابالجارية اقبلت تتلفت عيناو شمالا فرأت الورقة فيدد فقالت ياسيدي ال هذه الورقة وقعت منى فلريرد عايها جو اباومشى ومشت الجارية خلفه الى ان أقبل على دارد و دخل و الجارية خلفه

ونجاك مم آنخاف عقباه وهذا الرأي هو الصواب فانصرف ابوالحسن الى منزله وصاريقضى مصالحه ويتجهز للسفرالى مدينة البصرة فما مضى ثلاثة أيام حتى قضى مصالحه وسافر الى البصرة فجاء صاحبه بعد ثلاثة أيام اين وره فلم يجدد فسأ ل عنه جيرانه فقالواله انه توجه من مدة ثلاثة أيام الى البصرة لان له معاملة عند تجارها فذهب ليطالب ارباب الديون وعن قريب يأتى فاحتار الرجل فى البصرة لان له معاملة عند تجارها فذهب ليطالب ارباب الديون وعن قريب يأتى فاحتار الرجل فى أمره وصار لا يدرى أين يذهب وقال يليتى لم أفارق أبا الحسن ثم دبر حيلة يتوصل بها الى على بن بكار فقصد داره وقال لبعض غلما نه استأذن لى سيدك لا دخل اسلم عليه فدخل الفلام وأخبر سيده به ثم عاد اليه وأذن له الدخول فدخل عليه فوجده ملقى على الوسادة فسلم عليه فردعليه السلام مداقة وانى كنت أودعه اسرارى ولا انقطع عنه ساعة فغبت في بعض المصالح مع جماعة من أصحابي مداقة وانى كنت أودعه اسرارى ولا انقطع عنه ساعة فغبت في بعض المصالح مع جماعة من أصحابي مداقة وانى كنت أودعه السرارى ولا انقطع عنه ساعة فغبت في بعض المصالح مع جماعة من أصحابي ولم أعلم له صديقا اوفى منك فبالله أن تخبر في بخبر دفام اسمع على ابن بكار كلامه تغير لونه واضطرب وقال لم اسمع قبل هذا اليوم خبر سفره وان كان الامركم ذكرت فقد حصل لى الته بثم أذ ض دمع المين وأنشد هذين البيتين

قد كنت ابكى على ما فات من فرح وأهل ودى جميعا غير أشتات واليوم فرق ما بيني وبينهم دهرى فابكى على أهـل المودات

ثمان على بن بكار أطرق رأسه الى الارض يتفكر و بعد ساعة رفع رأسه إلى خادم له وقال له امض إلى دار أبى الحسن واسال عنه هل هو مقيم أو مسافر فان قالوا سافر فاسال إلى أى ناحية توجه فضي الغلام وغاب ساعة ثم أقبل إلى سيده وقال إنى لماسالت عن أبى الحسن أخبر في أتباعه انه سافر الى البصرة ولكن وجدت جارية واقفة على الباب فلما رأتنى عرفتنى ولم اعرفها وقالت لى هل أنت غلام على بن بكار فقات لها نعم فقالت الى معى رسالة اليه من عند أعز الناس عليه فجاءت معي وهى واقفة على الباب فقال على بن بكار أدخلم افطلع الغلام اليها وأدخلها فنظر الرجل الذى عند على بن بكار أد فلم المباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٩) قالت بلغنى أيم الملك السعيدان الجارية لما دخات على على بن بكار تقدمت اليه وسلمت عليه وتحدثت معه سرا وصاريقسم فى أثناء الكلام و يحلف أنه لم يتكلم بذلك ثم ودعته وانصرفت وكان الرجل صاحب ابى الحسن جواهر جيا فلما انصرفت الجارية وجد للكلام محلافقال لعلى بن بكار لاشك ولاريب أن لدارا لخلافة عليك مطالبة أو بينك و بينها معاملة فقال ومن اعلمك بذلك فقال معرفتى بهذه الجارية لانهاجارية شمس النهار وكانت جاءتنى من مدة برقعة مكتوب فيها انها تشتهى عقد جوهر فارسلت اليها عقد اثمينا فالم سمع على بن بكار كلامه اضطرب حتى غشى عليه ثم التاف راجع نقسه رقل يااخى فالم سمع على بن بكار كلامه اضطرب حتى غشى عليه ثم التاف راجع نقسه رقل يااخي

الابقولولايتم غرض الابمعين ولا تحصل راحة الا بعد تعب. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت. عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٩١) قالت بلغني أيها الملك السعيدان شمس النهار قالت للجواهر جي لا تحصل راحة الابمد تعب ولايظهر بجاح الامن ذوى مروءة وقد أطلعتك الآن على امرنا وصاربيدك هتكناولازيادة لماأنت عليهمن المروءة فأنت قدعامت أنجاريتي هذه كاتمة لسرى وبسبب ذلك الهارتبة عظيمة عندى وقداختص مهاعهمات أموري فلايكن عندك أعز منها وأطلعها على امرك وطب نفساً فانت آمن مما تخافه من جهتنا وممايسد عليك موضع الاوتفتحه لك وهي تأتيك من عندي بأخبارعلى بن بكار وتكون انت الواسطة فى التبليغ بيني و بينه ثم ان شمس النهار قامت وهي لاتستطيع القيام ومشت فتمشي بين يديها الجواهرجي حتى وصلت اليباب الدارثم رجع وقعد في موضعه بعد أن نظر من حسنها مابهره وسمع من كلامها ماحير عقله وشاهد من ظرفها وأدبها ماادهشه ثم استمر يتفكر في شمائلها حتى سكنت نفسه وطلب الطعام فأكل مايمك رمقه ثم غيرثيا به وخرج من داردو توجه الى على بن بكارفلاقا دغلمانه ومشو ابين يديه الى ان وصلو الىسيد فرجدوه ماتى على فراشه فايارأي الجواهرجي قال له ابطأت على فزدتني هاعلى همي ثم صرف غايانه وأمر بفاق أبوابه وةلله والله ماغ منتعيني من يوم مافارقتني فال الجارية جاءتي بالامس ومعما رقعة مختومة من عندسيدتها شمس النهار وحكى له ابن بكارعلى جميع ماوقع لهمه مهاثم قال لقد تحيرت في أمري وقل صبرى وكان لى ابوالحسن انيسالانه يعرف الجارية فلماسمع الجواهرجي كلام ابن بكار ضعك فقال له كيف تضعك من كلامي وقد استبشرت بك واتخذتك عدة للنائبات ثم بكي وانشد هذه الابيات

لوكان قاسى الذى قاسيت ابكاه الاشج منله قد طال بلواه الى حبيب زوايا القلب مأواه وقتا ولكنه قد عز لقياه وما اصطفيت حبيباً قط إلاهو

وضاحك من بكأئى حين البصرنى لم يرث للمبتلى مما يكابده وجدى حنينى انينى فكرتى ولهي حـل الفؤاد مقيما لا يفارقه مالى سواه خليل ارتضى بدلا

فلما اسمع الجواهرجي منه هذاالكلام وفهم الشعر والنظام بكي لبكائه وأخبره بما جرى مع الجارية من حين فارقه فصارا بن بكاريصني الى كلامه وكلما سمع منه كلة يتغير لون وجهه من صفرة الى احمرار ويقوى جسمه مرة ويضعف أخرى فلما انتهى الى آخر الكلام بكي ابن بكار وقال له ياأخى اناعلى كل حال هالك فليت اجلى قريب واسالك من فضلك أن تكون ملاطني في جميع أمورى الى أن يقضي الله ما يدوا نالا أخالف لك قولا فقال الجواهرجي لا يطني وعنك هذه النارالا الاجتماع بن شغفت بها ولكن في غيرهذا المكان الخطير و الحايكون ذلك عندى في بيت جنب بيتى الذي جاء تنى فيه الجارية هي وسيدتها وهو الموضع الذي اختارته لنفسها والمقصود اجتماع كابعضكا وفيه عادي في المناركة المحتمالة والمناركة المناركة والمناركة المناركة المنا

وفكان اخبرين بالخبرعلى وجه الورقة ونهاسقطت منى فالتفت اليهاوة الياجارية لا تخافى ولا تحزنى ولكن اخبرينى بالخبرعلى وجه الصدق فانى كتوم للاسر ار واحلفك يمينا انك لا يخفى عنى شيئامن أمرسيدتك فعسى الله ان يعيننى على قضاء اغراضك و يسهل الامو رالصهاب على يدى فلماسمعت الجارية كلامه قالت ياسيدى ماضاع سرأ نت حافظه ولا خاب أمرا نت تسعى فى قضائه اعلم أن قلبى مال اليك فانا اخبرك بحقيقة الامرلته طينى الورقة ثم أخبرته بالخبر كله وقالت والله على ما اقول شهيد فقال لها صدقت فان عندى علم بأصل الخبر ثم حدثها بحديث على بن كار وكيف اخذ ضميره واخبرها بالخبر من أوله الى آخره فلما سمعت ذلك فرحت وا تفقاعلى انها تأخذ الورقة و تعطيها لعلى بن بكار وجميع ما يحصل ترجع اليه و تخبره به فأعطاها الورقة فاخذتها وختمتها كما كانت وقالت ان سيدتى وجميع ما يحصل ترجع اليه و تخبره به فأعطاها الورقة وقرأها ثم كتب لها و رقة رد الجواب وأعطاها لها على بن بكار فوجدته فى الا نتظار فاعطته الورقة وقرأها ثم كتب لها و رقة رد الجواب وأعطاها لها فأخذتها و رجعت بها الى الجواهر جي حسب الا تفاق ففض ختمها وقرأها فرأى مكتوبا فيها في المناسبة ال

ان الرسول الذي كانت رسائلنا مكتومة عنده خاقت وقد غضبا فاستخلصوا لى رسولا منكم ثقة يستحسن الصدق لايستحسن الكذبا

وبعد فانى لم يصدر منى جفاء ولاتركت وفاءولا نقضت عهدا ولاقطعت وداولا فارقت اسفا ولا لقيت بعدالفراق الا تلفاولاعامت اصلاعاذ كرتم ولا أحب غير مااحببتم وحق عالم السر والنجويماقصدي غيرالاجتماع بمن اهوى وشأنى كتمان الغرام وان امرضني السقام وهذاشرح حالى والسلام فلماقر أالجو اهرجي هذه الورقة وعرف مافيها بكي بكاء شديدا ثم ان الجارية قالت لهلا يخرج من هذا المكانحتي أعوداليك لانهقداتهمني بامرمن الامو روهو معذوروانا أريد أن اجمع بينك وبين سيدتي شمس النهار باي حله فاني تركتها مطروحة وهي تنتظرمني رد الجواب ثم ان الجارية مضت الى سيدتها ولم تغب قليلا وعادت الى الجو اهرجي وقالت له احذر أن يكون عندك جارية أوغلام فقال ماعندي غير جارية سوداء كبيرة السن تخدمني فقامت الجارية واغلقت الابواب بين جارية الجواهرجي وبينه وصرفت غلمانه الىخار ج الدارثم خرجت الجارية وعادت ومعهاجارية خلفها ودخلت دارالجواهرجي فعبقت الدارمن الطيب فامارآه أالجواهرجي نهض قائماو وضع لهامخدة وجلس بين يديهاف ثتساءة لاتتكلم حتى استراحت ثم كشفت وجهها فيل للجواهرجي انالشمس اشرقت في منزله ثم قالت اجاريتها اهذا الرجل الذي قلت لي عليه فقالت الجارية نعم فالتفتت الى الجو اهرجي وقالت له كيف حالك قال مخير ودعا لهافقالت انك حملتنا المسير اليكوان نطلعك على مايكون من سرناتم سألته عن اهله وعياله فاخبرها بجميع احواله وقال لهاان لى داراغير هذه الدارجعلتها للاجتماع بالاصحاب والاخوان ليسلى فيها الاماذ كرته لجاريتك ثم سألتهعن كيفية اطلاعه على اصل القصة فأخبرها بماسألته عنه من أول الامرالي آخره فتأوهت على خوراق ابى الحمن وقالت يافلان اعلم ان ارواح الناس متلائمة فى الشهوات والناس بالناس ولا يتم عمل

الجاربة ان الرأى ماترادا نت وأناذا هبة الى سيد في لا خبرها بماذ كرت واعرض عليها ما قلت ثم ان الجارية توجهت الىسيدتها وعرضت عليهاال كلام وعادت الىمنزلى وقالت لى انسيدتى رضيت عا قلته ثم ان الجارية اخرجت من جيبها كيسافيه دنانير وقالت انسيدتي تسلم عليك وتقول لك خذ هذاواقض لنابه مانحتاج اليهفأ قسمت اني لااصرف شيئامنه فأخذته الجارية وعادت الى سيدتها وقالت لها انهم قبل الدراهم بل دفعها الى وبعدر واح الجارية ذهبت الى دارى الثانية وحولت اليها من الالات والفرش ما يحتاج اليه الحال ونقلت اليم الواني الفضة والصيني وهيأت جميع ماعتاج اليهمن الماكل والمشرب فللحضرت الجارية ونظرت م فعلته اعجبها وامرتني باحضار على بن بكار فقات ما يحضر به الاأنت فذهبت اليه واحضرته على اتم حال وقد راقت محاسنه فلهاجاء قابلته ورحبت بهواجلسته على مرتبة تصلح لهووضعت بين مديه شيئامن المشموم في بعض الأواني الصيني والبلور وصرت اتحدث معه نحوساعة من الزمان ثم ان الجارية مضت وغابت الى بهد صلاة المغرب ثم عادت ومعهاشمس النهار و وصيفتان لاغير فالهارأت على بن بكار و رآها سقطا على الارض مغشيا عليهماواستمراساعة زمانية فلهاأ فاقاأقبلا على بعضهماثم جلسا يتحدثان بكلام رقيق وبعد ذلك استعملا شيئامن الطيب ثم انهما صارايشكران صنعي معهما فقلت لهراهل لكافي شيءمن الطعام. فقالا نعم فأحضرت شيئامن الطعام فأكلاحتى اكتفياثم غسلاا يدمهما ثم نقلتهما الي مجلس آخر وأحضرت لهاالشراب فشر باوسكر اومالا على بعضهما ثم أنشمس النهارة التلى ياسيدى كمل جيلك واحضر لناعو داأوشيئا من آلات الملاهي حتى اننانكمل حظنافي هذه الساعة فقلت على رأسي وعينى ثماني قت واحضرت عودا فاخذته واصلحته ثمانها وضعته فى حجرها وضربت عليهضربا جيلا ثم انشدت هذين البيتين

ارقت حتى كانى اعشق الارقا وذبت حتى تراءى السقم لى خلقا وفاض دمعي على خدى فاحرقه ياليت شعرى هل بعد الفراق لقا

ثم انها اخذت في غناء الاشعارحتي حيرت الافكار باصوات مختلفات واشارات رائقات وكاد المجلس أن يطيره من شدة الطرب لما اتت فيه من مغانيها بالعجب ثم قال الجواهرجي ولما استقر بنا الجلوس ودارت بيننا الكؤوس اطربت الجارية بالنغرات وانشدت هذه الابيات

ثم اذالجواهرجى تركهمافى تلك الدار وانصرف الى دارسكناه وبان فيهاالى الصباح ونما أصبح الصبح صل فرضه وشرب القهوة وجلس يفكرفى المسير اليهمافي داردالثا نية فبيناه وجالس اذدخل عليه جاره وهومرعوب وقال يا أخى ماهاذ على الذى جرى لك الليلة فى دارك النانية فقلت له يا أخى تشكوان لبعض كاماقاستهافقال على بن بكار افعل ماتر يدو الذى تراههو الصواب قال الجواهر بحى عناقت عنده تلك الليلة اسامره الى أن أصبح الصباح ثم صليت الصبح وخرجت من عنده وذهبت الى منزله فااستقريت الاقليلاحتى جاءت الجارية وسلمت على فرددت عليه السلام وحدثتها بما كان بينى و بين على بن بكارفقالت الجارية علم ان الخليفة توجه من عندنا وان مجلسنا الااحد فيه وهو



حي على بن بكارو بجانبه شمس النهاروهي واضعة العود في حجرها هم والله والل

لاولاعمري عرفت موضعكم بلولا أعرف من جاء بى اليكم فقالو ااطلعناعلى خبرك ولا تكذب في شيء فقلت لهم اعلمواان حالى عجيب واصري غريب فهل عندكم شيء من خبرى قالوا نعم نحن الذين أحذنا أمتعتك في الليلة الماضية وأحذنا صديقك والتي كانت تغنى فقات لهم اسبل الله عليكم ستره ابن صديقي هو والتي كانت تذي فاشار واالى بايديهم الى ناحية وقلواهم ناول كن ياأخي ماظهر على سرهاأحدمناومن حين أتينابهما لم نجتمع عليهماولم نساله باعن حالهما لمارأ يناعليهمامن الهيبة والوقار وهذا هوالذي منعناعن فتلهمافاخبر ناعن حقيقة أمرهاوأنت فيأمان على نفسك وعايهما قال الجواهرجي فاماسممت هذاالكلام. وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليه ١٩٣٣) قالت بلغني ايها الملك السميدان الجواهرجي قل لماسمعت هذا السكارم كدت أن أهلك من الخوف والفز عوقلت لهم اعلمواأن المرأة اذا فاعت لا توجد الاعند كمواذا كانعندي سرأخاف افشاء وفلا يخفيه الاصدوركم وصرت أبالغ في هذا المعني ثم ان وجدت المبادرة لهم بالحديث أنفع من كتمانه فحدثتهم بجميع ماوقع لىحتى انتهيت الى آخر الحديث فاماسمعوا حكايتي قالوا وهل هذاالفتي علىبن بكار وهذهشمس النهار فقلت لهم نعم فذهبو االيهما واعتذر والهمائم قالوالى ان الدى أخذناه من دارك ذهب بعضه وهذاما بقى منه ثم ردواالي اكثر الامتعة والتزموا أنهم يعيدوها الى ملهافى دارى ويردون الى الباقى ولكنهم انقسموا نصفين فصارفسم منهم معى تم خرجنا من تلك الدارهذاما كانمن أصى (وأما)ما كان من أص على بن بدار وشمس النهار فانهما قد أشرفا على الهلاك من الخوف ثم تقدمت الى على بن بكار وشمس النهار وسامت عليهما وقلت لهما ياترى ماجرى المجارية والوصيفتين وأين ذهبن فقالا لاعلم لنابهن ولم نزلسائرين الى أن انتهيناالي المكان الذي فيه الزورق فاطلعو نافيه واذاهو الزورق الذيءدينابالامس فقذف بناالملاح حتى اوصلنا الى البر الثانى فانزلونا فااستقر بناالجلوس على جانب البرحتي جاءت خيالة واحاطوا بنامن كل جانب فوثب الذين معناعاجلا كالعقبان فرجع لهم الزورق فنزلوافيه وسار بهم في البحر و قيت أناوعلي بن بكاروشمس النهارعل شاطيء البحرلا نستطيع حركة ولاسكو نافقال لناالخيالةمن اينأ نتم فتحيرنا فى الجوابة ل الجواهر جي فقات لم مان الذين رايتموهم لا نعرفهم و اعارايناهم مناواما عن ففنون فارادوا أخذنالنغى لهم فمأتخاصناه نهم الابالحيلة ولين المكلام فأفرجوا عنافي هذه الساعة وقد كان منهم مارأيتم من أمر فنظر الخيالة الى شمس النهار والى على بن بكار ثم قانوا لي لست صادقا فاخبرنامن أنتم ومن أين أتيتم وماموضعكم وفي أى الحارات أنتمسا كنون قال الجواهرجي فلم أدرما أقول فوثبت شمس النهار وتقدمت الى مقدم الخيالة وتحدثت معه سرا فنزل من فوق جواده وأركبهاعليه وأخذبز مامهاوصار يقودها وكذلك فعل بعلى بن بكار وفعل بيأيضائم انمقدم الخيالة لم يزل سائرا بنا لى موضع على جانب البحر وصاح بالرطانة فأقبل له جماعة من البرية فأطلعنا المقدم في زورق واطلم أصحابه في زورق آخر وقذ فو ابناالي ان انتهيناالي دار الخلافة ويحن نكابد الموتمن شدة الخوف فدخلت شمس النهار واما نحن فرجعناولم نزل سائرين الى ان انتهيناالي

وأى شيء جرى فاخبر في جماحصل في دارى فقال له ان اللصوص الذين جاء واجيرا ننابالامس وقتلوا فلا ناواخذوا ماله قدراً وكبالامس وأنت تنقل حوا عجك الى دارك الثانية فجاؤا اليها ليلا وأخذوا ماعندك وقتلوا ضيوفك قال الجواهرجى فقمت أناوجاري وتوجهذا الى تلك الدار فوجد ناها خالية ولم يبق فيهاشى وفتحيرت في أمرى وقات اما الامتعة فلا أبلى بضياعها و ان كنت استعرت بعض أمتعة من أصحابي وضاعت فلا باس بذلك لا نهم عرفوا عندرى بذهاب مالى ونهب دارى وأماعلى بن بكار ومحظية أميرا لمو منين فاخشى أن يشتهر الامر بينهما فيكون ذلك سبب رواح روحى ثم ان الجواهرجى التفت الى جارى وقال الأمور فقال الرجل للجواهرجى الذى اشير به عليك أن تتربص فان الذين دخلوا دارك وأخذوا متاعك قد قتلوا أحسن جماعة من دار الخليفة وقتلوا جماعة من دار صاحب الشرطة وأعوان مناهد يدورون عليهم في جميع الطرق فلعلهم يجدونهم فيحصل مرادك بغير سعى منك فايا سمع الجواهرجي هذا الكلام رجع الى داره التي هو ساكن بها. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩٢) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الجو اهرجي لماسمع هذا الكلام رجع الى دارهالتي هوساكن بهاوقال في نفسه ان الذي حصل لي هو الذي خاف منه أبو الحسن وذهب الي البصرة وقد وقعت فيه ثم ان نهب داره اشتهر عند الناس فاقبلوا اليه من كل جانب ومكان فنهم من هوشامت ومنهمن هوحامل همه فصار يشكولهم ولميأ كلطعاما ولميشرب شرابا فبينماه وجالس متندم واذا بغلاممن غلمانه دخل عليه وقال لهان شخصا بالباب يدعوك لم أعرفه فخرج اليه الجواهرجي وسلم عليه فوجده انسانالم يعرفه فقال له الرجل ان لى حديثا بيني و بينك فادخله الدار وقال له ماعندكمن الحديث فقال الرجل امض معي الى دارك النانية فقال الحواهر جي وهل تعرف دارى الثانية فقال أنجميع خبرك عندي وعندى أيضاما يفرج الله به همك فقات في نفسى اناأمضى معه حيث أراد ثم توجهت الى أن أتينا الدارفام ارآها الرجل قال أنها بغير بواب ولا يمكن القعود فيها فامض معى الي غيرها فلم يزل الرجل يدور بي من مكان الى مكان وانامعه حتى دخل عليه الليل ولم أسأله عن امرمن الامورثم انه لميزل عشى وأناأمشى معه حتى خرجنا الى الفضاء وهو يقول اتبعني وصاريهرول فيمشيه وأناأهرول وراءه حتى وصلناالي البحرفطلع بنافي زورق وقذف بنا الملاح حتى عداناالى البرااثاني فنزل من ذلك الزورق ونزلت خلفه ثم انه أخذ بيدى ونزل بي في درب لم أدخله طول عمرى ولم أعلم هوفي أي ذاحية ثم ان الرجل وقف على باب دار وفتحها ودخل وأدخلني معه واغلق بابها بقلمن حديدتم مشى بى فى دهليزها حتى دخلناعلى عشرة رجال كانهم رجل وأحدوهم اخوة فاماد خلناعليهم سليعليهم ذلك الرجل فردواعليه السلام ثم أمروني بالجلوس فبلست وكنت ضعفتمن شدة التعب فجاؤني بماءوردورشوه على وجهى وسقوني شرا بارقدموالي طعاما فقلت لو كان في الطعام شيئا مضرا ما أكلو امعي فلماغسلنا ايديناعا دكل مناالي مكانه وقالواهل تعرفنا فقلت

كانبهافوجدتها كانهاقدخرجتمن مقبرةفر ششتعلى وجههاماء الورد وغيرت ثيلبها وغسات يديهاورجليهاولمأزل الاطفهاحتي أطعمتهاشيئاه ن الطعام وأسقيتهاشيئامن الاشر بةوهي ايس لهاقا بلية في شيءمن ذلك فلما شيت الهواء وتوجهت اليها العافية قلت لها ياسيدتي ارفق بنفسك فقد حصل لكمن المشقة مافيه الكفاية فانك قد أشرفت على الهلاك فقالت والله ياجارية الخيران الموت عنديأهمون مماجري لى فاني كنت مقتولة لامحالة لان اللصوص لما خرجوا بنامن دار الجواهرجي سالونى وقالوامن أنت وماشأنك فقلت اناجارية من المغنيات فصدقوني ثم سالواعلى ابن بكارعن نفسه وقلوامن أنت وماشأ نك فقال أنامن عوام الناس فاخذونا وسرنامعهم إلى ان انتهوا بناالى موضعهم ونحن نسرع في السيرمعهم من شدة الخوف فالماستقروا بنافي أماكنهم تاملوني ونظر واماعلى من الملموس والعقود والحواهر فانكرواأصى وقالواان هذه العقود لاتكن لواحدة من المغنيات ثم قالواامه قيناوقولي لناالحق وماقضيتك فلم أردعليهم جو أبا شيءوقلت في نفسي الآن يقتلونني لأجل ماعلى من الحلى والحلل فلم أنطق بكلمة ثم التفتو الى على بن بكار وقالو الهمن أين أنت فان رؤيتك غير رؤية العوام فسكت وصرنا نكتم أمر ناونمكي فنن الله علينا قلوب المصوص فقالوالنامن صاحب الدارالي كمتمافيها فقلناهم صاحبها فلان الجواهرجي فقال واحدمنهم انا أعرفه حق المعرفة واعرف انهساكن في داردالثانية وعلى ان آتيكم به في هـ ذه الساعة واتفقو اعلى ان يجعلوني في موضع وحدي وعلى بن بكار في موضع وحده وقالوالنا استريحا ولا تخافا ان ينكشف خبر كاوانهافى أمآن منائم انصاحبهمامضى الى الجو اهرجي واتى به وكشف أمرنا لهم واجتمعنا عليه تمان رجلامنهم أحضر لناز ورقاواطلعو نافيه وعدوا بناالي الجانب الثاني ورمو ناالي البروذهبوا فاتت خيالة من اصحاب المسس وقالوامن تكونون فتكلمت مع مقدم العسس وقلت له اناشمس النهار محظية الخليفة وقدسكرت وخرجت لبعض معارفي من نساء الوزراء فجاءني اللصوص وأخذوني واوصلوني الى هذا المكان فامارأو كمفر واحاربين واناقادرة على مكافأتك فلما سمع كلامي مقدم الخيالة عرفني ونزل عن مركو بمواركبني وفعل كذلك مع على بن بكار والجواهرجي وفي كبدى الآن من أجام ما لهيب النارلاسيما الجواهر جي رفيق آبن بكار فامض اليه وسلمني عليه واستخبريه عن على بن بكارفلمتها على ماوقع منهاو حذرتها وقلت لها ياسيدتى خافي على نفسك فصاحت على وغضبت من كلامي ثم قت من عندها وجئت فلم أجدك وخشيت من الرواح الى ابن بكار فصرت واقفةأتر قبك حتى أسالك عنه واعلم ماهو فيه فأسالك من فضلك ان تاخذ مني شيئامن المال فانك ربحااستعرت أمتعة من أصحابك وضاعت عليك فتحتاج ان تعوض على الناس ماذهب لهممن الامتعة قال الجواهرجي فقلت سماوطاعة ثممشيت معهاالى ان اتيناالى قرب محلى فقالت لى قف هناحتى أعودانيك وأدركشهر زادااصباح فسكتت والكلام المباح

(وفى ليلة ٩٦) قالت بالمنى أيها الملك السعيد ان الجارية مضت تم عادت وهى حاملة المال فاعطته للجواهر جي وقالت له ياسيدى انجتمع بك في أى محل قال الجواهر جي وقالت له التوجه الى

المحل الذي نتوصل منه الى موضعنا فنزلنا على البر ومشينا ومعنا جماعة من خيالة يؤ انسونناالى أن دخلنا الدار وحين دخلنا هاو دعنا من كان معنامن الخيالة ومضو اللى حال سبيابهم واما نحن فقد دخلنا مكاننا و نتحرك من مكاننا ولاندرى الصباح من المساء ولم نزل على هذه الحالة الى أن أصبح الصباح فلما جا آخر النهار سقط على بن بكار مغشياً عليه و بكى عليه النساء والرجال وهو مطروح لم يتحرك فجاء في بعض أهله وقالو احد تنا بماجرى لولد ناوا خبرنا بسبب الحال الذى هوفيه فقات لهم ياقوم اسمعوا كلامى وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٩٤) قالت بلغني ايه الملك السعيد أن الجو أهرجي قال لا تفعلوا بي مكروها واصبر واوهو يفيق و يخبركم بقصته بنفسه ثم شددت عليهم وخوفتهم من الفضيحة بيني وبينهم فبينا بحن كذلك واذابه لى بن بكار تحرك في فراشه ففرح أهله وانصر ف الناس عنه ومنعني أهلهمن الخروج من عنده ثمر شواماء الوردعل وجهه فلماأفاق وشم الهواء صاروا يسألونه عن حاله فصار يخبرهم ولسانه لايردجوابا بسرعة تمأشاراليهم ان يطلقوني لاذهب اليمنزلي فاطلقوني فرجت فاماأردت المسير رأيت امراة واقفة فتأملتها واذاهى جارية شمس النهار فاماعرفنها سرت وهرولت فى سيرى فتبعتنى فداخلنى منهاالفزع وسرت كلما انظرها ياخذنى ارعب منهاوهي تقول لى قف حتى أحدثك بشيءوا نالمالتفت اليهاولم أزلسائر الىمسجد في موضع خال من الناس فقالت لى ادخل هذاالمسجدلا قول الككلمة ولاتخف من شيءوحلفتني فدخلت المسجد ودخلت خلفي فصليت ركعتين ثم تقدمت اليهاو أناأ تأوه وقلت لهامانالك فسألتني عن حالي فحدثتها بما وقع لي واخبرتها بماجري لعلى بن بكار وقلت لهاماخبرك فقالت اعلم اني لمارأيت الرجال كسروا باب دارك ودخلواخفت منهم وخشيت ان بكو نوامن عند الخليفة فياخذوني أنا وسيدتى فنهاك من وقتنا فهر بتمن السطوح اناوالوصيفتان ورميناأ تفسنامن مكان عالى ودخلناعي قوم فهر بناعندهم حتى وصلناالى قصرالخلافة ونحن على أقبح صفة تم أخفينا أمر ناوصر نانتقاب على الجرالي انجن الليل ففتحت باب البحر واستدعيت الملاح الذي أخرجنا تلك الليلة وقلت له ان سيدتى لم نعلم لها خبرا فاحملني فى الزورق حتى افتش عليها في البحر لعلى اقع على خبرها فحملني في الزورق وسار بي ولم أذل سائرة في البحرحتي انتصف الليل فرأيت زورقاأ قبل الىج بة الباب وفيه رجل يقذف ومعه رجل آخر وامرأةمطروحة بينهما ومازال يقذف حتى وصل الىالبرفامانزلت المرأة تاملتها فاذاهي شمس النهار وفنز لت اليهاوقد اندهشت من الفرحة لمارأيتها بعدما قطعت الرجاءمنها وأدرك شهرز ادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفى لياة ٥٩٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية قالت للجو اهرجى فنزلت اليهاوقد اندهشت من الفرح فلما تقدمت بين يديها اس تنى أن أدفع الى الرجل الذى جاء بها الف دينار ثم حملتها أناوالوصيفتان الي أن القيناها على فراشها فاقامت تلك اللبلة على حالة مكدرة فلما أصبح الصباح منعت الجوارى والخدم من الدخول عليها والوصول اليها ذلك اليوم وفى ثانى يوم أفاقت بما

الىعلى بن بكاران كانصديقك وتريدله النجاة وأنت عليك تبليغ هذا الخبرله بسرعة وأناعلى أن أتقيد باستنشاق الاخبارثم ودعتني وخرجت فلماخرجت الجارية قمت وخرجت في أثرها وتوجهت اليعلى ابن بكار فوجدته يحدث نفسه بالوصال ويعللها بالمحال غلمارا نى رجعت اليه عاجلاقال لى أراك رجعت الى في الحال فقلت له أفصر من التعلق البطال ودع ما أنت فيه من الاشتغال فقد حدث حادث يقضى الى تلف نفسك ومالك فلماسمع هذاالكلام تغير حاله وأنزعج وقال للجواهرجي يااخي أخبرني بماوقع فقال لهالجواهرجبي يأسيدي اعلمأ فقدجري ماهو كذا وكذاوانك آن أقت في دارك هذه الى آخر النهار فانت تالف لا محالة فيهت على بن بكار وكادت روحه أن تفارق جسده ثم استرجع بعددتك وقالله ماذا نفعل ياأخبي وماعندك من الرأى قال الجواهرجي فقلت له الرأى أن تأخذ معك من مالك ماتقدر عليه ومن غالمانك ماتشق به وأن تمضى بنا الى ديار غير هذه قبل أن ينقضي هذا النهار فقال سمعاوطاعة ثم وثب وهومتحير في أمره فتارة يمشي وتارة يقع وأخذما قدرعليه واعتذرالي اهله وأوصاهم بمقصوده وأخذمه ثلاثة جمال محملة وركب دابة وقدفعلت أنا كافعل تم خرجنا خفية وسرناولم نزلسائرين باقى يومناوليلتنا فلماكان آخرالنهار حططنا حمولنا وعقلنا وجمالنا ونمنا فحل علينا التعب وغفلناعن انفسناواذا باللصوص أحاطوا بنا وأخذوا جبيع ما كان معناوقتاوا الغلمان ثم تركو نامكاننا ونحن في أقبيح حال بعد أن أخذوا المال وساروا فلهاقمنا مشمناالي أنأصبح الصباح فوصلناالي بلد فدخلناها وقصدنا مسجده ونحن عرايا وجلسنافي جنب المسجد باقي يومنافلهاجاءالايل بتنا في المسحد تلك الآيلة ونحن من غير أكل ولاشرب فلهاأصبح الصباح صليناالصبح وجلسنا واذابر جل داخل فسلم عليناوصل ركعتين ثم التفت الينا وقال ياجماعة هل أنتم غرباء قلنا نعم وقطع اللصوص علينا الطريق وعرونا ودخلنا هذه البلدة ولا نعرف فيها أحدانا ويعنده فقال لناارجل هل لكم أن تقوموامعي الىدارى قال الجواهرجي فقلت الملي بن بكارقم بنامعه فننجوا من أمرين الاول أننا تخشي أن يدخل علينا أحديم وفنافي هذا المسجد فنفتضح والثاني أنناناس غربا ووليس لنامكان نأوى اليه فقال على بن بكار افعل ماتر يدئم ان الرجل قال اناثاني مرة يافقراء أطيعو ني وسير وامعى الى مكنى قال الجواهرجي فقلت لهسمعاوطاعة ثم ان الرجل خلع لناشيأمن ثيابه والبسنا ولاطفنافقمنامعه الىداره فطرق الباب فخرج اليناخادم صغير وفتح الباب فدخل الرجل صاحب المنزل ودخلنا خلفه ثم ان الرجل أمرباحضار بقجة فيها أثواب وشاشات فالبسنا حلتين وأعطانا شاشين فتعممنا وجلسناواذا بجارية أقبلتالينا بمائدة ووضعتهابين أيدينافا كلناشيئا يسيرا ورفعت المائدة ثم أقمناعنده الىأندخل الميل فتاوه على بن بكار وقال للجواهرجي يأخي اعلم أنني هالك لامحالة وأريد أن أوصيك وصيةوهو أنك اذارأ يتنيمت تذهت الي والدتى وتخبرها أن تاتى إلى هذا المكان لاجل أن تاخذعزا في وتحضر غسلي وأوصيهاأن تـ كون صابرة على فراقى ثم وقع مغشياعليه فلهاأفاق سمع جارية تغنيمن بعيدو تنشدالاشه ارفصار يصغى اليهاو يسمع صوتهاوهو تارة يفكروتارة

دارى في هذه الساعة واتحمل الصعوبة لأجل خاطرك واتدبر فيما يوصلك اليه فانه يتعذر الوصول اليه في هذا الوقت ثم ودعتني و مضت في ملت المال واتيت به الى منزلى وعددت المال فوجدته خمسة آلاف دينا رفاعطيت أهلى منه شيئاً ومن كان له عندى شيء أعطيته عوضا منه ثم انى أخذت غلما في وذهبت الى الدار التي ضاعت منها الامتعة وجئت بالنجارين والمنائين فاعاد وهاالي ما كانت عليه وجعلت جاريتى فيها و نسيت ما جرى لى ثم تحشبت الى دار بن بكار فلم او صات اليها أقبل غامانه على وقال لى واحد منهم ان غلمان سيدى في طلبك ليلاونها راوقد وعده أن كل من أتاه باك يعتقه فهم يفتشون عليك ولم يعرف والك موضعا وقد رجعت الى سيدي عافيته وهو تارة يفيق و تارة يستغرق فاما يفيق يذكرك ويقول لا بدان تحضروه لحظة لى ويعود الي حال سبيله قال الجو اهرجي فضيت فاما يفيق يذكرك ويقول لا بدان تحضروه لحظة لى ويعود اليحال سبيله قال الجو اهرجي فضيت مع المعلام الي سيده فوجد ته لا يستطيع الكلام فلم رأيته جلست عند رأسه ففتح عينيه فلم راقال علم اذلك عري ولو لا ان الله لعلف بنا لا فتضح ناولا أدرى منالذي يوصانى الى الخلاص مما أنا فيه ولو لا خوفي من الله اعلى له حالت علي نه سى بالهلاك واعلم يا أخى اننى كالطير في القفص وان نفسى خوفي من الله اعلى الخراق الناس قبلى و روع بالنوى حي وميت هما ألم النراق الناس قبلى و روع بالنوى حي وميت هما ألم النراق الناس قبلى و روع بالنوى حي وميت

شكا ألم الفراق الناس قبلي وروع بالنوى حي وميت وأما مثل ماضمت ضلوعي فأنى ما سمعت ولا رأيت

فلما فرخمن شعره قال له الجواهرجي ياسيدي اعلم أني عزمت على الذهاب إلى داري فلعل الجارية ترجع إلى بخبر فقال على بن بكار لا باس بذلك ولكن أسرع بالعودة عند نالاجل أن مخبر في قال الجواهرجي فودعته وا نصرفت إلى دارى فلم يستقر بى الجلوس حتى رأيت الجارية أقبات وهي في بكاء و نحيب فقات لها ماسبب ذلك فقالت ياسيدي اعلم أنه حل بناما حل من أمر نخافه فاني لما مضيت من عندك بالامس وجدت سيدتي مفتاظة على وصيفة من الوصيفة بن اللتين كانتا معنا تلك الليلة وأمرت بضربها فخافت من سيدتها وهر بت فلا قاها بعض الموكاين بالباب وأراد ردها إلى سيدتها فلوحت له بالكلام فلاطعم اواستنطقها عن حالها فاخبرته بماكنا فيه فبلغ الخبر إلى الخليفة فاص بنقل سيدتي شمس النهار وجميع ما لها إلى دار الخلافة ووكل بها عشرين خادما ولم أحتمع بها إلى الآن ولم أعلمها بالسبب وتو همت أنه بسبب ذلك فخشيت على نفسي واحترت ياسيدي ولم أدركيف احتال في أمري وأمرها ولم يكن عندها أحفظ لكتمان السر مني وأدرك ياسيدي والمتاح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٩٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية قالت للجواهرجي توجمه ياسيدى اليعلى بن بكار سريعاوأ خبره بذلك لاجل أن يكون على أهبة فاذا انكشف الامر نتدبر في شيء نفعله لنجاة أنفسناقال الجواهرجي فاخذني من ذلك هم عظيم وسار الكون في وجهى ظلاما من كلام الجارية وهمت الجارية بالانصراف فقات لها وما الرأى فقالت لى الرأى أن تبادر

كان دموع العين تخبر حالنا فتبدى الذي أخفى و تخفى الدى أبدى فكيف أروم السر أوأكتم الهوى وفرط غرامى فيك يظهر ماعندى وقد طاب موتى عند فقد أحبتى فياليت شعرى ما يطيب لهم بعدى

فلم المعت شمس النها و انشاد تلك الجارية لم تستطع الجاوس ثم سقطت مغشيا عليها فرق الخليفة القدح وجذبها عنده وصاح وضجت الجوارى وقابها أمير المؤمنين فوجدهامية فرن أمير المؤمنين لموتها وأمر أن يكسر جميع ما كان في الحضرة من الآلات والقوانين وجملها في حجرة بعدموتها ومكث عندها باقى ليلته فله طاع النهارجهزها وأمر بغسلها ودفنها وحزن عليها حزنا كغيرا ولم يسأل عن حالها ولاعن الامر الذى كانت فيه ثم قالت الجارية الجواهر جي سألتك بالله أن تعلمنى بوقت خروج جنازة على بن بكار وأن تحضرنى دفنه فقال لهاأماانا ففي المحل شئت تجديني وأماأنت فن يستطيع الوصول اليك في المحل الذى أنت فيه فقاات لهان أمير المؤمنين الفلاني فقمت معها وأتيت الى المقبرة وزرت شمس النهارثم مضيت الى حالى ولم أزل أنتظر جنازة على بن بكارالى از جاءت فخر جت له اهل بغداد و خرجت معهم فوجدت الجارية بين النساء وهي أشدهن حزناولم أرى جنازة بيغداد أعظم من هذه الجنازة ومازلنافي از دعام عظيم الى أن من وهي أشدهن حزناولم أرى جنازة المغلمة عن زيارته ولا عن زيارة شمس النهار هدذا ما كان من حديثها وليس باعب من حديث الملك شهرمان وأدرك شهر زادالصباح فسدت عن الكلام المباح حديثها وليس باعب من حديث الملك شراؤمان ابن الملك شهر مان المهدمان المهدمان أنقطع عن زيارة شمس النهارة فسدت عن الكلام المباح حديثها وليس باعب من حديث الملك شراؤمان ابن الملك شهر مان المهدمان والقوام المناح حديثها وليس باعب من حديث الملك قراؤمان ابن الملك شهر مان المهدمان والمها والمناح وسرت الملك قراؤمان ابن الملك شهر مان المهدمان المناح والمناح والمؤلفة والمها والم

(وفى ليلة ٩٩١) قالت باغني ايها الملك السعيد انه كان فى قديم الزمان ملك يسمى شهره نصاحب عسكرو خدم وأعو ان إلا أنه كبرسنه و رق عظمه ولم يرزق بولد فتفكر فى نفسه وحزن وقاق وشكاذلك لبعض و زرائه وقال الى أخاف إذا متأن يضيع الملك لا نه ليسرلى ولديتولاه بعدى فقال له ذلك الوزير لعل الله يحدث بعدذلك أص افتوكل على الله أيها الملك و توضأ وصل وكمتين ثم جامع زوجتك الحل تبلغ مطلو بك فجامع زوجته خملت فى تلك الساعة ولما كملت أشهرها وضعت ولداذكر اكا نه البحد رائسافر فى الليل العاكر فسماد قر الزمان وفرح غاية النهرح وزينوا المدينة سمعة أيام ودقت الطبول وأقبات الشائر وحماته المراضع والدايات وتربى فى العز والدلال حتى صاد له من العمر خمر عشر سنة وكان فأنقافى الحسن والجال والقدو الاعتدال وكان أبوه يحبه ولا يقدر أن يفارقه ليلاولانها را فشكا الملك شهرمان لا حدوز رائه فرط محبته لولده وقال أيها الوزير إلى خنف على ولدى قر الزمان من طوارق الدهر والحدثان وأريد أن أزوجه فى حياتى فقال له الوزير الى خرائي الملك شهرمان على بولدى قر الزمان خضر وأطرق رأسه الى الارض حياء من أبيه فقال له أبوه قال الملك شهرمان على بولدى قر الزمان خضر وأطرق رأسه الى الارض حياء من أبيه فقال له أبوه عاقرائو مان اعلم أنى أديد أن أزوجك وأفرت حبك فى حياتي فقال له اعلم يا أبي أنى ليس لى في الزواج يا قرائر مان اعلم أنى أديد أن أزوجك وأفرت وبك في حياتي فقال له اعلم لا لية المجلد الثاني

يضحك وتارة يبكى شجناوح زنامماأصابه فسمع الجارية تطرب بالنغمات وتنشدهذه الابيات

عجل البين بيننا بالفراق بعد الف وجيرة واتفاق فرقت بيننا صروف الليالى ليت شعرى متى يكون التلاق ما أمر الفراق بعد اجتماع ليته ما أضر بالعشاق غصة الموت ساعة ثم تنقضى وفراق الحبيب فى القلب باق لو وجدنا الى الفراق سبيلا لاذقنا انفراق طعم النراق

فلماسمع ابن بكار انشاد الجارية شهق شهقة فنارقت روحه جسده قال الجواهرجي فلما رايته مات أوصيت عليه صاحب الدار وقاتله اعلم أننى متوجه الى بغداد لاخبر والدته وأقار به حتى ياتوا ليجهزوه ثم الى توجهت الى بغداد ودخلت دارى وغيرت ثيابى و بعد ذلك ذهبت الى دار على بن بكار فلمار آني غلمانه أتو اللى وسالوني عنه وسالتهم أن يستاذ نوالى والدته فى الدخول عليها فاذ نت لى بالدخول فدخلت وسلمت عليها وقات ان الله اذاقضي امر الامفرمن قضائه وما كان لنفس أن تعوت الاباذن الله كتابام وجلافتوهمت أم على بن بكار من هذا الكلام أن ابنها قد مات فبكت بكاء شديد اثم قالت بالله عليك ان تخبرني هل توفى ولدى فلم أقد درأن أن أرد عليها جوابامن كثرة الجزع فلماراً تنى على تلك الحالة انخنقت بالدكاء ثم وقعت على الارض مغشيا عليها فلما أفاقت من غشيتها قالت ما كان من أمر ولدى فقلت لها عظم الله أجرك قيه ثم انى حدثتها بما كان من أمر ولدى فقلت لها عظم الله أجرك قيه ثم انى حدثتها بما كان من أمر ولدى سقطت مغشيا عليها فالما أفاقت عزمت على كار كلامى سقطت مغشيا عليها فلما أفاقت عزمت على ما أوصيتها ه ثه اتى رجعت الى دارى وسرت فى الطريق أتفكر في حسن شبا به فبينما أنا كذلك ما أوصيتها ه ثه اتى رجعت الى دارى وسرت فى الطريق أتفكر في حسن شبا به فبينما أنا كذلك واذا بامر أة قد قبضت على يدى وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام لمباح

(وفى ليلة ١٩٨١) قالت بلغنى ايها الملك السعيد أن الجواهر جيى قال واذا باسم أة قد قبضت على يدى فتأملتها فر أيتها الجارية التى كانت عشى من عند شمس النهار وقد علاها الانكسار فلما تعارفنا بكينا جميعا وسرنا حتى أتينا الى تلك الدارفقلت لهاهل علمت بخبرعلى بن بكارفقالت لا والله فاخبرتها بخبره وما كاز من أمره ثم انى قلت لها فكيف حال سيدتك فقالت لم يقبل فيها أمير المؤمنين قول احد لشدة محبته لها وقد حمل جميع أمورها على المحامل الحسنة وقال لها ياشمس النهار أنت عندي عزيزة وأنا أتحملك على رغم أعدائك ثم أمر لها بفرش مقصورة مذهبة وحجرة مليحة وصارت عنده من ذلك في قبول عظيم فاتفق أنه جلس يومامن الايام على جرى عادته للشراب وحضرت المحاظي بين يديه فاجلسهن في مراتبهن وأجلسها بجانبه وقد عدمت عادته للشراب وحضرت المحاظي بين يديه فاجلسهن في مراتبهن وأجلسها بجانبه وقد عدمت صبرها وزاد أمرها فعند ذلك آمر جارية من الجوارى أن تغنى فاخذت العود وضربت به وحعلت تقول

وداع دعانى للهوى فاجبته ودمعي بحطالوجد حطاعلى خدى

فرط محبته له و زاده من أنعامه واكرامه وانفض ذلك المجلس من تلك الساعة و بعد انفضاض ذلك المجلس طلب الملك شهر مان و زيره واختلى به وقال له أيها الوزير وأدرك شهر زاد الصباح

فسكت من السكادم المباح

(وفي ليلة ١ • ٢) تالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك شهره ان قال له أيها الوزير قل لى ما الذي أفعله في قضية ولدى قرالومان فاني استشرتاك في زواجه قبل أن أساطنه فاشرت على بذلك وأشرت على أيضا أن أد كر له امر الزواج فذكر ته له فالذى فأشر على الآن بما تراه حسنا فقال الوزير الذي أشير به عليك الآن أيها الملك ان تصبر عليه سنة أخرى فاذا أردت أن تكلمه بعدها في أمر الزواج فلا تكلمه سراول ن حدثه في يوم حكومة و يكون جميع الامراء والوزراء حاضرين وجميع العساكر واقفين فاذا اجتمع هؤ لا عنارسل الى ولدك قر الزمان في تلك الساعة واحضره فاذا حضر نخاطبه في أمر الزواج كضرة جميع الامراء والوزراء والحجاب والنواب وأرباب الدولة والعساكر وأصحاب الصولة فانه يستحى منهم وما يقدران يخالفك بحضرتهم فنها سمع الملك شهرمان من وزيره هذا الكلام فرح فرحاسد يداواستصوب رأى الوزير في ذلك وخلع عليه خلعة سنية فصبر الملك هذا الكلام فرح فرحاسد يداواستصوب رأى الوزير في ذلك وخلع عليه خلعة سنية فصبر الملك شهرمان على ولده قرائز مان سنة وكامضي عليه يومامن الايام يزداد حسناوجها لا وبهجة وكالاحتى منهم را و بياض غرته حكى القمر الزاهر وسواد شعره كانه الليل العاكر وخصره أرق من خيط بالاحمرار و بياض غرته حكى القمر الزاهر وسواد شعره كانه الليل العاكر وخصره أرق من خيط ميان وردفه اثقل من الكثيان بهيج البلابل على اعطافه ويشتكي خصره من ثقل اردافه ومحاسنه حيرت الورى كاقال فيه بعض الشعراء

قسما بوجنته وباسم نفره و بلين عطفيه ومرهف لحظه و بحاجب حجب الكرى عن وعقارب قدارسات من صدغه و بطيب نكهته وسال جرى و بطيب نكهته وسال جرى و بحودراحته وصدق لسانه و بحودراحته وصدق لسانه وكذلك الشمس المنيرة دونه

و بأسهم قدراشها من سحره وبياض غرته وأسود شعره صبه وسعا عليه بنيه و بأمره وعقيق مبسمه ولؤلؤ ثغره في فيه يزرى بالرحيق وعصره وسكونه و بوقة في خصره و بطيب عنصره وعالى قدره ورأى الحال فلامة من ففره و ورأى الحال فلامة من ففره

ثم ان الملك شهر مان سمع كلام الوزير وصبر سنة اخرى حتى حصل يوم موسم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وف ليلة ٢٠٢) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك شهرمان دعى الامراء والوزراء

أرب وليست نفسي عيل الى النساءلاني وجدت في مكرهن كتبا بالروايات و بكيدهن وردت الآيات وقال الشاعر

فان تسألونی بالنساء فاننی خبیر باحوال النساء طبیب اذا شاب رأس المرء وقل ماله فلیس له فی ودهن نصیب

ولمافر غمن شعر وقاليا أبي ان الزواج شي ولا أفعله أبدا فلما سمع السلطان شهر مان من ولده هذا الكلام اغتم غماشديدا على عدم مطاوعة ولده قر الزمان له . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت

عن الكلام المياح

(وفى ليلة • • ٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الملك شهر مان لما سمع من ولده هذا الكلام مارالضياء في وجهه ظلاما واغتم على عدم مطاوعة ولدد قرائز مان له ومن محبته له لم يكرر عليه الكلام في ذلك ولم يغضبه بل أقبل عليه وأكرمه ولاطفه بكل ما يجلب المحبة الى القلب كل ذلك وقر الزمان يزداد كل يوم حسنا وجمالا وظر فاود لا لافصبر الملك شهر مان على ولده سنة كاملة حتى صاركامل الفصاحة والملاحة وتهتكت في حسنه الوري وسارفتنة للعشاق وروضة للمشتاق عذب الكلام يخجل في وجهه بدرالتمام صاحب قد واعتدال وظرف ودلال كأنه غصن بان أوقضيب خيز رانينوب خده عن شقائق النعان وقده عن غصن اليان ظريف الشمائل كما قال فيه القائل

بدا فقالوا تبارك الله جل الذى ماغة وسواه مليك كل الملاح قاطبة فكلهم اصبحوارعاياه في ريقه شهدة مذوبة وانعقد الدار في ثناياه مكملا بالجمال منفردا كل الورى في جماله تاهوا قدكتب الحسن فوق وجنته اشهدان لامليح الاهو

فلمات كاملت سنة أخرى لقمر الزمان ابن الملك شهر مان دعاد والده اليه وقال اله ياولدى أما تسمع منى فوقع قرالزمان على الارض بين يدى أبيه هيبة واستجى منه وقال له يا أبي كيف لا اسمع منك وقد أمر في الشبطاعتك وعدم مخالفتك فقال له الملك شهر مان اعلم ياولدي انى أربد أن أزوجك و افرح بك في حياتى وأسلطنك في مملكتى قبل مهاتي فاله اسمع قر الزمان من أبيه هذا الكلام أطرق وأسه ساعة و بعد ذلك رفع وأسه وقل يأبي هذا شيء لا أف له أبد اولوسقيت كأس الردي وانا اعلم ان الله فرض على طاعتك فبحق الله عليك لا تكلفنى امر الزواج ولا تظن انى اتز و جطول عمرى لا ننى قرأت فى كتب المتقدمين والمتأخرين وعرفت ما جرى لهم من المصائب والآفات بسبب فتن النساء ومكرهن غير المتناهى وما يحدث عنهن من الدواهي أوم أحسن قول الشاعر

ان النساء وان ادعين العقة رمم تقلبها النسور الحوم في الليل عندك سرها وحديثها وغدا لغيرك ساقها والمعصم كالخات تسكنه وتصبح راحلا فيحل بعداك فيه من لا تعلم فلما سمع الملك شهرمان من ولده قرائر مانهذا الكلام وفهم الشعر والنظام لم يردعليه جوابا من

الليلة وهومتشوس الخاطرمن أجله وصاريتقلب من جنب الى جنب كانه نائم على جر اللظى ولحقه الوسواس ولم ياخذه نوم في تلك الليلة بطولها وذرفت عيناه بالدمو عوا نشد قول الشاعر لقد طال ليلي والوشاة هجوع و ناهيك قلبا بالفراق مروع

أقول وليــاتي زاد بالهم طوله امالك ياضوء الصباح رجوع ﴿ قول الآخر ﴾

لما رأبت النجم ساه طرفه والقلب قد التي عليه سباتا وبنات تعش في الحداد سوافرا ايقنت ان صباحه قد ماتا

هذاما كان من أمرالملك شهر مان (وأما) ماكان من أمر قرالز مان فانه لما قدم عليه الليل قدم له الخادم الفانوس وأوقد له شعمة وجعلها في شعمدان وقدم له شيئامن المأكل فاكل قليلا وصار يعاتب نفسه حيث أساء الادب في حق أبيه الملك شهر مان وقال في نفسه ألم تعلم ان ابن آدم رهين لسانه وان اسان الآدمي هو الذي يوقعه في المهالك ولم يزل يعاتب نفسه و يلوم ها حتى غلبت عليه الدموع واحترق قلبه المصدوع وندم على ما خرج من لسانه في حق الملك غاية الندم وانشده في البيتين واحترق قلبه المصدوع وندم على ما خرج من لسانه في حق الملك غاية الندم وانشده في البيتين

عوت الفتى من عثرة من لسانه وليس عوت المرءمن عثرة الرجل فعثرته من فيه تقضى بحتفه وعثرته بالرجل تبرا علي مهل

ثم ان قراازمان لمافر غمن الاكل طلب ان يغسل يديه فغسل يديه من الطَّعام و توضأ وصلى المغرب والعشاء وجلس وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى لياة ٥٠٠) قالت بلغنى ايه الملك السعيدان قرااز مان ابن الملك شهرمان جلس عى السرير قرأالقرآن فقرأالقرآن فقرأالبقرة وآل عمران ويس والرحمن وتبارك والملك والمعود تين وختم الدعاء واستعاذ بالله ونام على السرير فوق طراحة من الاطاس المعدن لها وجهان وهى محسوة بريش النعام وحين أراد النوم مجرد من ثيا به وخلع لباسه و نام في قيص شمعر في على راسه مقنع مروزى أزرق فصار قرالزمان في تلك الليلة كأنه البدر في لياة أربع عشر ثم تغطى بملاءة من حرير و نام والفانوس موقد تحتر جليه والشمعة موقدة تحتر اسه و لم يزل ناهماللى ثاث الليل و لم يعلم ما خبى قلى الغيب وماقدر عليه علام الغيوب واتفى اناقاعة والبرج كاناعتيقين مهجور بن مدة سنين كثيرة وكان في تلك القاعة بروماني معمور بجنية ساكنة فيه وهى من ذرية الميسالله ين واسم تلك الحنية ميمونة ابنة الدمرياط احد ملوك الجان المشهورين وأدرك شهر زاد الصباح فسنت عن الكلام المياح

(وفى ليلة ٢٠٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان اسم تلك الجنية ميمونة ابنة الدمرياط احد ملوك الجان المشهورين فلما استمر قرائرمان ناع الى ثلث اللبل الاول طلعت تلك العفرية من البئر الروماني وقصدت السماء لاستراق السمع فلما صارت في أعلى البئر رات نو رامضيماً في البرج على خلاف العادة وكائت العفريتة ، قيمة في ذلك المكان مدة مديدة من السنين فقالت في نقسها انا

والحجاب وارباب الدولة والعساكر وأصحاب الصولة ثم ان الملك ارسل خاف ولده قر الزمان فلما حضرقبل الارض بين بديه ثلاث مر ات ووقف مكتفايديه و را عظهره قدام أبيه فقال له أبو ديا ولدى انى ماا حضرتك هذه المرقف هذا المجلس وجميع العساكر حاضر ون بين أيدينا الالا أجل ان أمرتك بأمر فلا تخالفنى فيه و ذلك ان تتز وج لانى اشتهى ان از وجك بنت ملك من الملوك وافر حبل بك قبل موتى فلم اسمع قر الزمان من أبيه هذا الكلام أطرق برأسه الى الارض ساعة ثهر و عرفه رأسه الى أبيه و لحقه في تلك الساعة جنون الصباوجهل الشبيبة فقال له أما أفلا اتز وج أبدا ولوسقيت كاس الردى واما أنت فرجل كبير السن صغير العقل انك سألتنى قبل هذا اليومم وتين غيرهذه المرقف شأن الزواج وأنا الاأجبيك الى ذلك ثم ان قر الزمان فك كتاف يديه وشمر عن ذراعيه قدام أبيه وهوفى غيظه في جل أبوه واستحى حيث حصل ذلك قدام أرباب دولته والعساكر الحاضرين فى الموسم ثم ان الملك شهر مان لحقته شهامة الملك فصر خعلى ولد دفارعيه وصر خعلى المهايك وأمرهم والوجل وتكلل وجه وجبيته بالمرق واشتد به الحياء والخيل فعند ذلك شتمه أبوه وسبه وقال به و يلك ياولد الزناوتر بية الخناكي في يون هذا جوابك لى بين عساكرى وجيوشى ولكن أنت له و يلك ياولد الزناوتر بية الخناكي في يون هذا جوابك لى بين عساكرى وجيوشى ولكن أنت الى الآن مادبك أحدوا درك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٠٠٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك شهرمان قال لولد قرالز مان أما تعلم ان هذا الامر الذي صدرمنك لوصدر من عامي من العوام لكان ذلك قبيحامنه ثم ان الملك أم الماليك أن يحلوا كتافه و يحبسوه في برج من أبراج القلعة فعند ذلك دخل الفراشون القاعة التي فيها البرج فكنسوها ومسحوا بلاطها و نصبوا فيها سرير القمر الزمان وفرشو اله على السرير طراحة ونطعا و وضعوا له مخدة وفانوسا كبيراوشمعة لان ذلك المدك زكان ه ظام في النهار ثم ان المماليك المخلوا قرالزمان في تلك القاعة وجعلوا على بالقاعة خادما فعند ذلك طلع قرالزمان فوق ذلك السرير وهومنك سرالخاطر حزين الفواد وقدعات نقسه وندم على ماجرى منه في حق أبيه حيث السرير وهومنك سرالخاطر حزين الفواد وقدعات نقسه وندم على ماجرى منه في حق أبيه حيث فلوفعات ذلك كان أحسن لى من هذا السجن هذا ما كان من أمر قرالزمان (وأما) ما كان من أمرأ بيه فانه اقام على كرسى مملكته بقية اليوم الى وقت الغروب ثم خلابالوزير وقال له اعلم أبم اللوزير أبها اللوزير أبها الملك دع ولدك في السجن مدة خسة عشريوما ثم احضره بين يديك الآن فقال له الوزير أبها الملك دع ولدك في السجن مدة خسة عشريوما ثم احضره بين يديك وأمروبان واج فانه لا يخالفك أبداوأ درك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٤٠٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الماك شهرمان قبل راى الوزير فى ذلك اليوم ونام تلك الليلة وهومشتغل القلب على ولده لا نه كان يحبه محبة عظيمة حيث لم يكن له ولدسواه وكان الملك شهرمان كل ليلة لا يأتيه نوم حتى يجعل ذراعه تحت رقبة قر الزمان وينام فبات الملك

وجاله ساعة زمانية وقدوجدت ضوء وجهه غالباعلى نو رالشمعة وصار وجهه يتلا لا نو را وقد غاز لتعيناه واسودت مقلتاه واحمر خداه وفتر جفناه وتقوس حاجباه وفاح مسكه العاطر كإقال فيه الشاعر

قبلته فاسودت المقل التي هي فتنتني واحمرت الوجنات ياقلب ان زعم العواذل انه في الحسن يوجد مشله قل ها توا

قاماراً ته العفريّة ميمونة بنت الدمرياط سبحت الله وقالت تبارك الله احسن الخالقين وكانت تلك العفرية من المؤونين فاستمرت ساعة وهي تنظر الى وجه قرائز مان وتوحد الله وتغيطه على حسنه وجاله وقات في نفسها والله اني لا اضره ولا اترك احدا يؤذيه ومن كل سوء أفديه فان هذا الوجه المليح لا يستحق الا النظر اليه والتسبيح ولكن كيف هان على أهله حتى نسوه في هذا المكان الخرب فلوطلم له احدمن من دتنا في هذه الساعة لا عطبه ثم ان تلك العنرية مالت عليه وقيلته بين عينيه و بعد ذلك الرخت الملاءة على وجهه وغطته بها وفتحت أجنحتها وطارت ناحية السماء وطلعت من دور تلك القاعة وصعدت ولم تزل صاعدة في العجنحة فاما قر بت من صاحبها السماء وطلعت خفق اجنحة طائرة في الهواء فقصدت ناحية تلك الاجنحة فاما قر بت من صاحبها وجدته عفر يتايقال له دهنش فانقوش عليه انقضاض الباشق فاما احسبها دهنش وعرف انها ميمونة بنت ملك الجنخة فامنا وارتعدت فرائصه واستجار بها وقال لها اقسم عليك بالاسم ميمونة بنت ملك الجنخة في مناه المائية والتله انك اقسمت على بقسم عظيم ولكن لا اعتقك حتى العنف هذا الحيام من قلبها عليه وقالت له انكاقسمت على بقسم عظيم ولكن لا اعتقك حتى حين من من أخر بلا دالصين ومن خرفي من الحرائر وأخبرك بأعبو بة رأيتها في هذه الليلة فان وجدتي كلامي وأدرك شهر زاد الصباح داخل الحزائر وأخبرك بأعبو بة رأيتها في هذه الليلة فان وجدتي كلامي وأدرك شهر زاد الصباح فيكت عن الكلام المباح

(في لية ٧٠٠) قالت بلغنى أيها الملا، السعيد ان الجنى قال الجنية فان وجدتى كلامى صحيحاً فاتركينى أروح الى حال سبيلى واكتبى لى بخطك في هذه الساعة الى عتيقك حتى لا يعارضنى أحد من أرهاط الجن الطيارة العلوية والسفلية والغواصة قالت له ميمونة في الذي رأيته في هذه الليلة يادهنش فاخبرنى و لا تكذب على وتريد بكذبك ان تنفات من يدى وانا اقسم بحق النقش المكتوب على فص خاتم سليان بن داود عليها السلام نه لم يكن كلامك صحيحا نتفت ريشك بيدى ومزقت جلد لئو كسرت عظمك فقال لها العفريت دهنش بن شمو رش الطياران لم يكن كلامى صحيحا فافعلى بى ماشئت ياسيدتى وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح وفي لياة ٨٠٠) قالت بلغني أيها الماك السعيد ان دهنشا قال خرجت في هذه اللياة من الجزائر (وفي لياة ٨٠٠) قالت بلغني أيها الماك السعيد ان دهنشا قال خرجت في هذه اللياة من الجزائر

الداخلة فى بلادالصين وهى بلادالغيو رصاحب الجزائر والبحور والسبعة قصو رفرأيت لذلك المنالم يخلق الله في زمانها احسن منها ولا أعرف كيف أصفها الكويعجز لسانى عن وصفها كما

ماعهدت هناشيئاً من ذلك وتعجبت من هذا الامرغاية العجب وخطر ببالها انه لابد لذلك من سبب ثم قصدت ناحية ذلك النو رفوجدته خارجامن القاعة فدخلتها و وجدت الخادم نائماعلى بابها



ولا الجنية ميمونة عندمادخات القاعة التي فيها قرالزمان وهو نائم الله و رفعت الملاءة عن وجهه واخذت تنظر فيه الله و رفعت الملاءة عن وجهه واخذت تنظر فيه الله و و رفعت الملاءة عن وجهه واخذت تنظر فيه الله و فانوس مضى عندرجايه فتعجبت العفريتة ميمونة من ذلك النو روتقده تاليه قليلا قليلا وارخت الجنحة الوقفت على السرير وكشفت الملاءة عن وجهه و نظرت اليه واستفرت باهتة في حسنه

وملكة احكم على الناس ولاأر يدرجلا يحكم على وكالمتنعت من الزواج زادت رغبة الخطاب فيها تُم ان جميم ملوك جزائر الصين الجوانية ارسلوا الى أبيها الهدايا والتحف وكاتبوه في ام زواجها فكررعليهاأ بوهاالمشاورة فيأمرالز واجمرار اعديدة فخالفته وغضبت منه وقالت لهياأبي انذكرت لىالزواج مرةأخرى أخذت السيف ووضعت قأعه في الارض وذبابه في بطني واتكأت عليه حتى يطلع من ظهرى وقتلت نفسى فاماسمع أبوهامنها هذاالكلام صار الضياء في وجهه ظلام واحترق قلبه عليهاغاية الاحتراق وخشى أن تقتل نفسها وتحيرفي أمرهاوفي أمرالملوك الذين خطبوهامنه فقال لهاان كانولا بدمن عدم زواجك فامتنعي من الدخول والخروج ثم إن أباها ادخلها البيت وحجبهافيه واستحفظ عليهاعشرعجأ نزفهر مانات ومنعهامن أن تذهب الى السبع قصو روأظهر أنه غضبان عليهاوأرسل يكاتب الملوك جميعهم واعلمهم انهاامييت بجنون في عقلها ولها الآنسنة وهي مححوبة مقال العفريت دهنش للعنمر يتةوأ ناياسيدتي انوجه اليهافي كل ليلة فانظرها وأتملي بوجهها وأقبلهاوهي نأغة ببن عينيها ومن محبتي لها لااضرهاولااركبها لانجالهابارع وكلمن رآهايغار عليهامن نفسه واقسمت عليك ياسيدتي ان ترجعي معي وتنظري حسنها وجمالها وقدها واعتدالهاو بعدهذاانشئتان تعاقبيني أوتأسريني فافعلى فان الامرأمرك والنهي نهيك ثمان العفريت دهنشاأطرق راسه الى الارص وخفض اجنحته الى الارض فقالت له العفريتة ميمونة بعدان صحكت من كلا مهو بصقت في وجهه أي شيء هـذه البنت التي تقول عنها علم هي الا قوارة بول فكيف لو رأيت معشوقي والله ان حسبت انمعك امر عجيبا أوخبرا غريباً ياملعون آني رأيت انسانا في هــذه الليــلة لو رأيته ولو في المنام لانفلجت عليـــه وسالت ريالتك فقال لهادهنش وماحكاية هذاالفلام فقالت لهاعلم يادهنش انهذاالغلام قدجري لهمثل ماجرى لمعشوقتك التي ذكرتها وأمردأ بوهبالز واجمرا راعديدة فابي فاماخالف أباه غضب عليه وسحنه في البرج الذي أنا ساكنة فيه فطلعت في هذه الليلة فرأيته فقال لهادهنش ياسيدتي أريني هذاالغلام لانظرهل هو أحسن من معشوقتي الملكة بدورام لالاني ماأظن أن يوجد في هداالزمان مثل معشوقتي فقالت له العفريتة تكذب ياملعون يا انحس المرد ذواحقر الشياط فانا اتحقق انهلا يوجد لمعشوقي مثيل في هذه الديار. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة • ٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العنريتة ميمونة قالت للعفريت دهنش انا اتحقق انهلا يوجد لمعشوقي مثيل في هذه الديارفه ل أنت مجنون حتى تقيس معشوقتك بمعشوقي قال لهابالله عليك ياسيدتي ان تذهبي معي وتنظري معشوقتي وارجع معك وانظر معشوقك فقالت لهميمونة لابدمن ذلك ياملعون لانك شيطان مكار ولكن لا اجيءمعك ولا تجي معي الارهن فانطلعت معشوقتك التي أنت تحبها وتتغالى فيهاأحسن من معشوقي الذي أنااحبه واتغالى فيه فان ذلك الرهن يكون لك وان طلع معشوقي أحسن فانذلك الرهن يكون لى عليك فقال لها العفريت دهنش ياسيدتى قبلت منك هذاالشرط ورضيت به تعالى معى الى الجزائر فقالت له ميمونة ان

ينبغي ولكن اذكراك شيئامن صفاتها على سبيل التقريب اما شعرها فكليالي الهجر وأما وجهها فكأيام الوصال وقد أحسن في وصفها من قال

نشرت ثلاث ذوائب من شعرها فى ليلة فأرت ليالى أربعا واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتنى القمرين فى وقت معا

ولهاأنف كحد السيف المصقول ولها وجنتان كرحيق الارجوان ولها خد كشقائق النعمان وشفتاها كالمرجان والعقيق وريقها اشهى من الرحيق يطفىء مذاقه عذاب الحريق ولسانها يحركه عقل وافر وجواب حاضر ولها صدر فتنقلن يراه فسبحان من خلقه وسواه ومتصل بذلك الصدر عضد امدن ملجان كاقال فيهما الشاعر الولهان

وزندان لولا امسكا بأساور لسالا من الاكام سيل الجداول ولها بطن مطوية كطي ولهانهدان كانهمامن العاج يستمدمن اشراقهما القمران ولها بطن مطوية كطي القباطي المصرية وينتهى ذلك الى خصر مختصر من وهم الخيال فوق ردف كشيب من رمال يقعدها اذا قامت ويوقظها اذا نامت كما قال فيه بعض واصفيه

لها كفل تعلق في ضعيف وذاك الردف لي ولها ظلوم فيوقفني اذا فكرت فيه ويقعدها اذا همت تقوم

يحمل ذلك الكفل فخذان كانهمامن الدر عمودان وعلى حمله مااقدرها الا بركة الشيخ الذي بينهما وأماغير ذلك من الاوصاف بالا يحصيه ماعت ولا وصاف و يحمل ذلك كله قدمان لطيفتان صنعة المهيمن الديان فعجبت منهما كيف كان يحملان مافوقهما وأدرك شهر زادا اصباح فسكتت

(وفي ليلة ٩ • ٢) قالت بلغني أيه الملك السعيدان العفريت دهنش ابن شمهو رشقال للعفريتة ميمونة وأماما وراه ذلك فاني تركته لا نه تقصر عنه العبارة ولا تفي به الاشارة وابو تلك الصبية ملك جبار فارس كراريخوض بحارا لا قطار في الليل والنهار لا يهاب الموت ولا يخاف القوت لا نهجائر ظلوم وقاهر غشوم وهوصاحب جيوش وعسا كروأ قاليم وجزائر ومدن ودور واسمه الملك الغيور صاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور وكان يحب ابنته هذه التي وصفتها لك حباشديدا ومن محبته لها جلب أمو السائر الملوك وبني لها بذلك سبعة قصو ركل قصره من جنس مخصوص القصر الاول من البلور والقصر الثاني من الرخام والقصر الثالث من الحديد الصيني والقصر الرابع من الجزع والقصر والقصر النابع من الذهب والقصر السابع من الجوهر و ملا السبعة قصوره ومن أنواع الفرش الفاخرة واواني الذهب والفضة و جميع الآلات من الجوهر و ملا السبعة قصوره من تنقل منه الى قصر غيره واسمها كل ما تحتاج اليه الملوك وامر ابنته ان تسكن في كل قصر مدة السنة ثم تنقل منه الى قصر غيره واسمها الملكة بدور فاما اشتهر احسنها وشاع في البلادذ كرها ارسل سائر الملوك الى أبيها يخطبونها منه فراودها في أمر الزواج فكرهت ذلك وقالت لا بيها ياوالدي ليس لى غرض في الزواج ابدا فاني سيدة فراودها في أمر الزواج ابدا فاني سيدة

كيف السلو وأنت غصن أهيف مالى وللاحى عليك يعنف لك مقلة كحلاء تنفث سحرها ماللهوى العذري عنها مصرف ماليس يفعله الصقيل المرهف تركية الالحاظ تفعل بالحشا حمتاني ثقل الغرام وانني بالمحزعن حمل القميص لاضعف طبع وعشقى في هواك تكلف وحدى علىك كا علمت ولوعتى والجسم منى مثل خصرك منحف لوأن قلى مثل قلبك لم أبت ويلاه من قر بكل ملاحة بين الانام وكل حسن يوصف انتال المايب به فقلت لهم صفوا قال العواذل في الهوى من ذا الذي من قده فعسى ترق وتعطف ياقلب القاسى تعلم عطفة لك ياأمير في الملاحة ناظر يسطو على وحاجب لاينصف في يوسف كم في جمالك يوسف كذب الذي ظن الملاحة كلها وانا اذا القاك قلبي يرجف الجرب تخشاني اذا قابلتها اتكلف الاعراض عنك مهابة واليك أصبو جهد مااتكاف والشعر أسود والجبين مشعشع والطرف أحور والقوام مهفهف

فلماسم دهنش شعر ميمونة في معشوقها طرب غاية الطرب وتعجب كل العجب . وادرك

شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

( وفي ليلة ٢١٢ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان دهنشا قال انك انشدتيني فيمن تعشقينه هذا الشعر الرقيق مع انك بالكمشغول به ولكن أنا بذل الجهد في انشاد الشعر على قدر فكرتي نمان دهنشاقام الى معشوقته بدور وقبلها بين عينيها ونظرالي العفريتة ميمونة والى معشوقته بدوروجهل ينشدهد دالقصدة وهو بلاشعور

> افوت معاهدهم بشط الوادى فيقيت مقتولا وسط الوادي وسكرت من خمر الغرام ورقصت عيني الدموع على غناء الحادي اسعى لاسعد بالوممال وحق لى ان السعادة في بدور سعاد لم ادر من أى اللائة اشتكى ولقد عددت فاصغ للاعداد الرماح أم من صدغها الزراد لاقیته من حاضر أو بادی ترنى فقلت لها وابن فؤادى

من لحظها السياف أم من قدها قالت وقد فتشت عنها كل من انا في فؤادك فارم طرفك نحوه

فلمافرغ من شعره قالت العفريتة احسنت يادهنش ولكن أى هذين الاثنين أحسن فقال لهامحبو بتى بدورأحسن من محبو بك فقالت له كذبت ياملعون بل معشوقي أحسن من معشوقتك تم انهمالم يزالا يعارضان بعضهما في الكلام حتى صرخت ميمو نة على دهنش وارادت أن تطبش به

موضع معشوقي أقرب من موضع معشو قتك وهاهو تحتنا فانزل معي لتنظر معشوقي ونر و بعد ذلك الى معشوقتك فقال لهادهنش سمعاوطاعة ثم انحدرا إلى اسفل ونزلا في دو والقاعة التي في البرج واوقفت ميمونة دهنشا بجنب السرير ومدت يدهاو رفعت الملاءة عن وجه قمر الزمان بن الملك شهرمان فسطع وجهه واشرق ولمع وزها فنظرته ميمونة والتفتت من وقتها الى دهنش وقالت لهانظر ياملعون ولاتكن أقبح مجنون فنحن بناتو بهمفتونات فعند ذلك التفت اليه دهنش واستمريتأمل فيهساعة ثمحرك رأسه وقال لميمونة والله ياسيدتي انك معذورة واكن بقي شيء آخر وهو انحال الانثي غيرحال الذكر وحق الله ان معشوقك هـُذا أشبه الناس بمعشوقتي في الحسن والجال والبهجة والكال وها الاثنان كانهماقد افرغافي قالب الحسن سواء فاما سمعت ميمونة من دهنش هذاالكلام صارالضياء في وجهم اظلاما ولطمته بجناحهاعلى رأسه لطمة قوية كادت أن تقضى عليهمن شدتها وقالت لهقسما بنور وجهه وجلاله أنتر و حياملعون في هذه الساعة وتحمل معشوقتك التي تحبها وتجيء بهاسر يعاالي هذا المكن حتي نجمع بين الاثنين وننظرها وها نائمان بالقربمن بعضهما فيظهر لنا ايهما أحسن وانلم تفعل ماأمرتك بهفي هذه الساعة ياملعون احرقتك بناري ورميتك بشراراسر ارى ومزقتك قطعافى البرارى وجعلتك عبرة للمقيم والسارى فقال لهادهنش ياسيدتي لكعلى ذلك وأنااعرف اذمحبو بتي أحسن واحلى تمأن العفريت دهنشا طارمن وقته وساعته وطارت ميمو نةمعه من أجل المحافظة عليه فغاباساعة زمانية ثم أقبل الاثنان بمدذلك وهاحاملان تلك الصبية وعليها قيص بندقى رفيع بطرازين من الذهب وهو مزركش ببدائم أاتطريزات ومكتوب على رأس كميه هذه الابيات

ثلاثة منعتها من زيارتنا خوف الرقيب وخوف الحاسد الحنق ضوء الجبين ووسواس الحلي وما حوت معاطفها من عبر عبق هب الجبين بفضل الكم تستره والحلى تنزعه ماحيلة العرق

ثم انهمانزلا بتلك الصبية ومدداها بجانب الغلام وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢١٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العفريت والعفريتة كشفا عن وجوه الاثنين فكانا أشبه الناس ببعضهما فكأنهما توأمان اخوان منفردان وها فتنة للمتقين كما قال فيهما الشاعر المين

ياقلب لاتمشق مليحا واحداً تحتار فيه تدللا وتذللا والله والمالا والمال عندا مقبلا والهو الملاح جميعهم تلقاهم ان صد هذا كان هذا مقبلا

وصاردهنش وميمونة ينظران اليهمافقال دهنش ان معشوقتي احسن قالت له ميمونة بل معشوقي أحسن وجاله وقده واعتداله فاسمع معشوقي أحسن وجاله وقده واعتداله فاسمع مااقوله في عبو بي وان كنت محباصادقالمن تعشقها فقل فيهامثل مااقول في معبو بي ثم ان ميمونة قبلت قرائرمان قبلاعديدة وأنشدت هذه القصيدة

## كأن الحزن مشفوف بقلبي فساعة هجرها يجد لوصالا

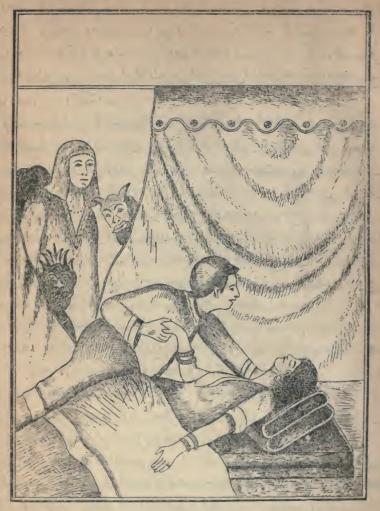

فلمارأى قر الزمان السيدة بدو ربنت الملك الغيو روشاهد حسنها وجمالها وهى نأعة طوله و وجدفوق بدنها قيصاً بندقياوهي بلا سروال وعليها كوفية من ذهب مرسعة بالجواهروفي عنقها قلادة من الفصوص المشمنة لا يقدر عليها أحدمن الملوك فصار مدهوش العقل من ذلك ثم أنه حين شاهد حسنها تحركت فيه الحرارة الذريز ية والتي الله عليه شهوة الجماع وقال في نفسه

فذلهاو رقق كلامه وقالهالا يصعب عليك الحق فأبطلي قولك وقولي فأن كارمنا يشم دلممشوقه انه أحسن فنعرض عن كلام كل واحد مناونطلب من يفصل الحكم بيننا بالانصاف ونعتمد على قوله فقالتله ميمونة وهوكذلك تمضر تالارض برجلها فطلع لهامن الارض عفريت أعور أجرب وعيناه مشقوقتان في وجهه بالطول وفي رأسه سبعة قرون وله أربع ذوائب من الشعر مسترسلة الى الارض ويداهمثل يدى القطرب له أظفار كاظفار الاسد ورجلان كرجلي الفيل وحوافركحوافر الحمار فلماطلع ذلك العفريت ورأي ميمونة قبل الارض بين يديها وتكتف وقال لها ماحاجتك ياسيدتي يابنت الملك فقالت له ياقشقش اني أريد أن تحكم بيني وبين هذا الملعون دهنش ثم انها اخبرته بالقصة من أولها الى آخرها فعندها نظر العفريت قشقش الى وجه ذلك الصبي ووجه تلك الصبية فرآهم امتعانقين وهمانا ممان ومعصم كل منهما تحت عنق الآخر وهمافي الحسن والجمال متشابهان وفي الملاحة متساويان فنظر وتعحب المارد قشقش من حسنهما وجمالهم اوالتفت الي ميمو نة ودهنش بعدأن أطال الى الصي والصبية الالتفات وانشد هذه الابيات

زرمن تحب ودع مقالة حاسد ليس الحسود على الهوى بساعد لم يخلق الرحمن أحسن منظرا مر عاشقين على فراش واحد متعانقين عليهما حال الرضا متوسدين بمعصم وبساعد فهو المراد وعش بذاك الواحد واذا تألفت القلوب على الهوى فالناس تضرب في حديد بارد يامن ياوم على الهوي أهل الهوى • ل يستطاع صلاح قاب فاسد

واذا صفالك من زمانك واحد يارب يارخمن تخسن حتمنا قبل المهات ولو بيوم واحد

ثم ان العفريت قشة قش التفت الى ميمونة والى دهنش وقال لهاوالله مافيهما أحد أحسن من الاخر ولادون الاخر بلهماأشبه الناس ببهضهمافي الحسن والجمال والبهجة والكال ولايفرق بينهماالا بالتذكير والتأنيث وعنديحكم آخر وهوأن ننبهكل واحدمنهمامن غيرعلم الأخروكل من التهب على رفيقه فهودونه في الحسن والجمال فقالت ميمونة نعم هذاال أى الذى قلته فأ نارضيته وقال دهنش وأناأيضارضيته فعند ذلك انقلب دهنش في صورة برغوث ولدغ قر الزمان. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢١٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن دهنشا لدغ قرالزمان في رقبته في موضع ناعم فمدقرالزمان يدهعلى رقبته وهرشموضع الدغةمن شدةمااحرقته فتحرك بجنبه فوجدشيكا نائما بجنمه ونفسه أذكي من المسك وجسمه ألين من الزبد فتعجب قمر الزمان من ذلك غاية العجب ثمقام من وقته قاعداً ونظر الى ذلك الشخص الراقد بجانبه فوجده صبية كالدرة السنية أوالقبة المنية بقامة الفية خماسية القد بارزة النهد موردة الخدكما قال فيها بعض واصفيها بدت قرا وعادت غصن بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا

ق مغرما ولارأى لى فى عشق ذات سوار لوتى معا خلاف أنيسى فى قرارة داري دوزينب وقد لاح عذري كالمصباح السارى سير اسيرة محصنة أومن وراء جدارى

واصبحت بالظبى المقرطق مغرما انيسى في النادى وفي خلوتى معا فيالائمي في هجر هند وزينب أترضى بان أمسى اسير اسيرة

ثمان الملكة بدور لمارأت قرالز مان أخذها الهيام والوجد والغرام وأدرك شهر زاد الصباح

فسكنت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٥ ٢٦) قالت بلغني أيه اللك السعيد ان الملكة بدورة الت في نفسها وافضيحتاه ان هذاشابغر يبلاأعرفه ماباله راقد بجانبي فى فراش واحدثم نظرت اليه بعيونها وحققت النظرفيه وفى ظرفه ودلاله وحسنه وجماله ثهرةالت وحق الله انه شاب مايح مثل انقمر الاان كبدى تكادان تتمزق وجداعليه وشغفا بحسنه وجماله فيافضيحتي منه والله لوعامت ان هذا الشاب هو الذي خطبني من أبي مارددته بل كنت أتز وجه واتملي بجماله ثم ان الماكة بدور تطلعت من وقتها وساعتهافى وجه قرالزمان وقالت له ياسيدى وحبيب قلبي ونورعيني انتبهمن منامك وتمتع بحسني وجمالي ثم حركته بيدهافارخت عليهميمو نةالجنية النوم وثقات رأسه بجناحها فلم يستيقظ قر الزمان فهزته الملكة بدور بيديها وقالت له عياتي عليك ان تطيعني وانتبه من منامك وانظر النرجم والخضرة وتمتع ببطني والسرة وهارشني وناغشني من هذاالوقت الى بكرة قم ياسيدي واتسكى ععلى المحدة ولاتنم قلم بجبها قرااز مان بجواب ولم يردعليها خطابا بل غطفى النوم فقالت الملكة بدور مالك تائها بحسنك وجالك وظرفك ودلالك فركاأنت مليح أناالا خرى مليحة فماهذاالذي تفعله هل عموك الصدعني أوأبي الشيخ النحس منعك من أن تكمني في هذه الليلة ففتح قر الزمانعينيه فازدادت فيه محبة والقى الله عبته في قلبها ونظرته نظرة أعقبتها الفحسرة فخفق فو آدها وتقلقلت أحشاؤها واضطر بتجوارحها وقالت لقمر الزمان ياسيدي كامي ياحبيي حدثني يامعشوق ردعلى الجواب وقللى مااسمك فانك سلبت عقلي كل ذلك وقر الزمان مستغرق في النوم ولم يردعليها بكامة فتأوهت الماكة بدور وقالت الك معجبا بنفسك ثم هزته وقبلت يدهفرأت خاتمهافي أصبعه الخنصر فشهقت شهقة واتبعتها بغنجة وقالت أوه أودوالله انتحبيبي وتحبني ولكن كانك تعرض عنى دلالامع انك جئتني وانانائمة وماأعرف كيف عمات انت معي ولسكني ماأناقالعة خاتمى من خنصرك ثم فتحت جيب قيصه وه التعليه وقبات رقبته وفتشت على شيء تأخذهمنه فلم تجدمه هيئاوراته بغيرسروال فدت يدهامن تحتذيل قيصه وجست سيقانه فزلقت يدهامن نعومة جسمه وسقطت على ايره فانصدع قلبها وارتجف فؤاده الأزشهوة النساء أقوىمن شهوة الرجال وخجلت ثم نزعت خاتمه من أصبعه ووضعته في أصبعها موض اعن خاتمها وقبلته في ثغره وقبلت كفيه ولم تترك فيهموضعا الاقبلته وبعدذتك أخذته فيحضنها وعانقته ووضعت احدى بديها تحترقبته والاخرى من تحت أبطه ونامت بجانبه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

ماشاء الله كان ومالم بشألم يكن ثم قلبها بيده ثانى مرة وفتح طوق قميصها فبان له بطنها و نظر اليها والى نهو دها فازداد فيها محبة و رعبة فصارينبهها وهي لا تنتبه لان دهنشا ثقل نومها فصار قر الزمان يهزها و يحركها و يقول ياحبيبتى استيقظي وانظرى من أنا فانا قمر الزمان فلم تسيقظ ولم يحرك رأسها فعند ذلك تفكر في أمرها ساعة زمانية وقال في نفسه ان صدق حذري فهذه الصبية هي التي يدوالدى زواجى بها ومضى لى ثلاث سنين وأنا امتنع من ذلك فان شاء الله إذا جاء الصبح أقول لاى زوجنى بها. وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليسلة ٢١٤) قالت أيها الملك السعيد أن قمر الزمان قال فى نفسه ان شاء الله إذاجاء الصبيح أقول لا بى زوجنى بها ولا أترك نصف النهار يفوت حتى أفو ز بوصلها واتعلى بحسنها وجماها ثم ان قمرالزمان مال الى بدور ليقبلها فارتعدت ميمونة الجنية وخجات وأما العفريت دهنش فانه طارمن الفرح ثم ان قمرالزمان لما أرادان يقبلها فى فها استحي من الله وافقت وجهه وقال فى نفسه انا أصبر لئلا يكون والدى لماغضب على وحبسنى فى هذا الموضع جاء لى بهذه العروسة وامرها بالنوم جنبي ليمتحنى بها واوصاها انى اذا نبهتها لا تستيقظ وقال لها أى شيء فعل بك قرالزمان فاعلمينى به وربح ايكون والدى مستخفيا فى مكان بحيث يطلع على وانا لا أنظره في نظر جميع ما أفعله بهذه الصبية واذا أصبح الصباح يو بخنى و يقول لى كيف تقول لى مالى أرب فى انزواج وأنت ما أفعله بهذه الصبية واذا أصبح الصباح يو بخنى و يقول لى كيف تقول لى مالى أرب فى انزواج وأنت قبلت تلك الصبية واذا أصبح الصباح يو بخنى المناه يثايكون امرة عندى وتذكرة لها حتى الصبية من تلك الساعة ولا التفت لها غيرانى آخذ لى منها شيئا يكون امرة عندى وتذكرة لها حتى يبقى وينها اشارة ثم ان قرالزمان رفع كف الصبية وأخذ خاتمها من خنصرها وهو يساوى جملة من المال لان فصه من نقيس الجواهر ومنة وش فى دائرته هذه الابيات

لاتحسبوا انى نسيت عهودكم مهما أطلتم فى الزمان صدودكم ياسادتى جودوا على تعطفا فعسى أقبل ثغركم وخدودكم والله اني لست أبرح عنكم ولوأعديتم فى الغرام حدودكم

ثم ان قرالزمان نزع ذلك الخاتم من خنصر الملكة بدور ولبسه في خنصره وأدار ظهره اليها وقام ففرحت ميمو نة الجنية لمارأت ذلك وقالت لدهنش وقشقش هل رأيتا محبوبي قرالزمان ومافعله من العفة عن هذه الصبية فهذا من كال محاسنه فانظر واكيف رأى هذه الصبية وحسنها وجالها ولم يعانقها ولم يملس بيده عليها بل أدار ظهره اليها ونام فقالا لهاقد رأينا ماصنع من الكمال فعند ذلك انقلبت ميمونة وجعلت نفسها برغوثا ودخلت ثياب بدور محبو بقدهنش ومشت على ساقها وطلعت على فذاه الموسنة على من المحالة ومشت على ساقها وطلعت على في في الموسنة على من المرب بعن والمدان والمدون والمحدود كشقائق النعان ولواحظ تخصل الحور الحسان وفم كانه خاتم سلمان وريقه حلو المذاق وانفع من الترياق كاقال فيه بعض واصفيه

سلاخاطری عن زینب ونوار بوردة خد فوق آس عذار

وأقلع ثيا بى واعصرها وأنشرها في الشمس والبس غيرها ثم أحضر اليك سريعا واخبرك بام تلك الصبية واحكى لك حكايتها فقال لهقر الزمان والله ياعبد النحس لولا الكعاينت الموت ماأقررت بالحق فاخرج لقضاء أغراضك وعدالي بسرعة واحكلى حكاية الصبية وقصتها فعند ذلك خرج الخادم وهولا يصدق بالنجاة ولم يزل يجرى اليان دخل على الملك شهر مان أبي قر الزمان فوجد الوزير بجانبه وهما يتحدثان في أمر قر الزمان فسمع الملك يقول للوزير اني ماعت في هذه الليلة من اشتغال قلى يولدي قرااز مان واخشى اذ يجرى لهشيء من هذاالبر جالعتيق وماكان في سجنه شيءمن المصلحة فقال له الوزيرلا تخفعليه والله لا يصيبه شيء ودعه مسجو ناشهر كامل حتى تلين عريكته فبيناها في السكلام واذابالخادم دخل عليهما وهوفي تلك الحالة وقال له يامولانا السلطان انولدك حصل لهجنون وقدفعل بيهذه الفعال وقاللي انصبية اتتعندي فهذه الليلة وذهبت خفية فاخبرني بخبرهاوأ نالااعرف ماشان هذه الصبية فاماسمع السلطان شهرمان هذاالكلام عن ولدد قرااز مان صرخ قائلا واولا داه وغضب على الوزير الذي كأن سبباني هذه الامورغضبا شديدا وقال لهقم اكشف ليخبر ولدى قرالز مان فحرج الوزير وهو يعثر في ادياله من خوفه من الملك وراح مع الخادم الى البرج وكانت الشمس قد طلعت فدخل الوزير على قمر الزمان فوجده جالسا على السريريقرأ القرآن فسلم عليه الوزير وجلس الى جانبه وقال له ياسيدى ان هذا العبد النحس اخبرنا بخبرشوش علينا وازعجنا فغتاظ الملك من ذلك فقال لهقمرانز مان ايهاالوز روماالذى قله لكم عني حتى شوش على أبى وفي الحقيقة هوماشوش الاعلى فقال له الوزير انه جاء نا بحالة منكرة وقال الماقولا حاشاكمنه وكذب علينا بما لاينبغي ان يذكر في شانك فسلامة شبابك وعقلك الرجيح ولسانك الفصيح وحاشى ان يصدرمنك شيء قبيح فقالله قررالزمان فأي شيء قال حذا العبد النحس فقال له الوزير انه أخبر ذاانك جننت وقات له كان عندى صبية في الليلة الماضية فهل قلت ليخادم هذاال كلام فلماسمع قرااز مان هذاال كلام اغتاظ غيظ اشديدارقال للوزير تبين لى انكم عامتم الخادم الفعل الذى صدرمنه وادركشهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٨١) قالت بلغني أيها الماك السعيدان قرالزمان ابن الملك شهرمان قال للو زير تبين لي انكرمنه بمودمن اذيخبر ني بامرالصبية التي كانت نائمة عندي في هذه الليلة وانت إما انوزير اعقل من الخادم فاخبر في في هذه الساعة اين ذهبت الصية المليحة التي كانت نائمة في حضني في تلك الليلة فانتم الذين ارساتموها عندي وام عوهاأن تبيت فيحضني وغتمعها الى الصباح فلما انتبهت ماوجدتهافاين هي الان فقال الوزير ياسيدي قمرالزمان اسم الله حواليك وانا ماأرسلنا لك في هذه الليلة أحداوقد عتوحدك والباب مقفل عليك والخادم نائم من خلف الباب وماأتي اليك صبية ولاغيرهافارجع اليعقلك ياسيدى ولاتشغل خاطرك فقال له قرالزمان وقداغتاظمن كلامهايها الوزيران تلك الصبية معشوقتي وهي المليحة صاحبة العيون السود والخدود الحرالتي عانقتها في هذه الليلة فتعجب الوزير من كلام قرالزمان وقال له هل رأيت هـ ذه الصبية في هذه الليلة

م - 7 ألف ليلة المجلد الثاني

المالامالماح

(وفي ايلة ٢١٦)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملكة بدورنامت بجانب قر الزمان وجري منهاماجري فامارأت ذلكميمو نةفرحت غاية الفرح وقالت لدهنش هلر أيت ياملعون كيف فعلت معشوقتكمن الوله عمشوقي وكيف فعل معشوقي من التيه والدلال فلاشك ان معشوقي أحسن من معشوقتك ولكن عفوت عنك ثم كتبت لهورفة بالعتق والتفتت الى قشقش وقالت له ادخل معه واحمل معشوقته وساعده على وصولها الى مكانها لان الليل مذى وفاتني مطلوبي فتقدم دهنش وقشقش الىالملكة بدور ودخلاتحتهاو حملاها وطارابها واوسلاها الى مكانها واعاداه الى فراشها واختلت ميمونة بالنظرالي قرالزمان وهونائم حتى لم يبق من الليل الاالقليل ثم توجهت الىحال سبيلهافاماا نشق الفجر انتبه قرالزمان من منامه والتفت عيناوشمالا فلم بجدالصبية عند دفقال في نفسهماهذاالامركأن أيى يرغبني في الزواج بالصبية التي كانت عندي ثم أخذها سرالاجل ان تزداد رغبتي فى الزواج تم صرخ على الخادم الذى هو نائم على الباب وقال له ويلك ياملعون قم فقام الخادم وهوطائش العقل من النوم ثم قدم له الطشت والابريق فقام قر الزمان ودخل المستراح وقضي حاجته وخرج فتوضأ وصلى الصبح وجلس يسبح الله ثم نظرالى الخادم فوجده واقفافي خدمته بين يديه فقال لهو يلك يام وابمن جاءهناوأ خذالصبية من جنبي وانانائم فقال الخادم ياسيدى اي شيء الصبية فقال قرالزمان الصبية التي كانت نائمة عندى هذه الليلة فار عج الخادم من كلام قر الزمان وقال لهلم يكن عندك صبية ولاغيرها ومن اين دخلت الصبية وانانائم وراءالباب وهو مقفول والله ياسيدى مادخل عليك ذكرولا أنثى فقالله قرالزمان تمذب ياعبد النحس وهل وصلمن قدرك أنت الاخرانك تخادعني ولاتخبرن اين راحت هذه الصبية التي كانت نائمة عندى في هذه الليلة ولم تخبرني بالذي أخذه امن عندى فقال الطواشي وقدا نزعج منه والله ياسيدي مارأ يتصبية ولاصبياففضب قرالزمان من كلام الخادم وقالله انهم علموك الخداع ياملعون فتعال عندي فتقدم الخادم الى قمر الزمان فاخذ باطو اقه وضرب به الارض فضرط ثم برك عليه قمر الزمان ورفسه برجله وخنقه حتى غشى عليه تم بعد ذلك ربطه في سلبة البئر وأدلاه فيه الي ان وصل الى الماءو ارخاه وكانت تلك الايام أيام بر دوشتاء قاط فغطس الخادم في الماءتم نشله قرالز مان وأرخاه وماز ال يغطس ذلك الخادم في الماءو ينشله منه والخادم يستغيث ويصرخ ويصيح وقمرالزمان يقول له والله ياملعون ماأطلعكمن هذه البئرحتي تخبرني بخبرهذه الجارية وقضيتها ومن الذي أخذها وانانائم وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧ ٢ ) قالت بلغني أيم الملك السعيد ان الخادم قال القمر الزمان انقذى من البئر ياسيدى وانا اخبرك بالصحيح فجذبه من البئر واطلعه وهو غائب عن الوجو دمن شدة ماقاساه من الغرق والغطاس والبرد والضرب والعذاب وصارير تعد مثل القصبة في الريح العاصف واشتبكت أسنانه في بعضها وابتلت ثيا به بالماء فامارأي الخادم نفسه على وجه الارض قال له دعني ياسيدى أروح

أيهاالوزير أوضح لى صفة جنون ولدى قال له الوزير سمها وطاعة ثم أخبره بماصدر من ولده فقال الملك ابشر أيهاالوزير أنى أعطيك في نظير بشارتك اياى بجنون ولدى ضرب رقبتك وزوال النعم عنك يأسس الوزراء وأخبث الامراء لانى أعلم أنك سبب جنون ولدى بمشورتك ورأيك التعيس الذى أشرت به على في الاول والآخر والله ان كان يأتى على ولدى شيء من الضرر أو الجنون الذى أشرت به على في الاول والآخر والله ان كان يأتى على ولدى شيء من الضرر أو الجنون لاسمرنك على القبة وأذبقنك النكبة ثم ان الملك بهض قائما على أقدامه وأخذ الوزير معهود خل به البرج الذى هو جالس عليه وقبل يديه ثم تأخر وراءه وأطرق رأسه الى الارض وهومكتف اليدين قدام أبيه ولم يزل كذلك ساعة زمانية و بعد ذلك رفع رأسه الى والده وفرت الدموع من عينيه وسالت على خديه وأنشد قول الشاعر

ان كنت قد أذنبت ذنبا سالفا فى حقكم وأتيت شيئا منكرا أنا تائب عما جنيت وعفوكم يسع المسىء اذا أتى مستغفرا

فعندذلك قام الملك وعانق ولده قرالز مان وقبله بين عينيه وأجلسه الي جانبه فوق السرير ثم التفت الى الوزير بهين الفضب وقالله يا كاب الوزراء كيف تقول على ولدى قر الزمان ماهو كذاوكذا وترعب قلبى عليه تم التفت الى ولده وقال له ياولدى مااسم هذااليوم فقال له ياوالدى هذا يوم السبت وغدايوم الاحدو بمده يوم الاثنين وبمده الثلاثاء وبمده الاربماء وبمده الخيس وبعده الجمعة فقالله الملك ياولدي قرالز مان الحدله على سلامتك ما إسم هذاالشهر الذي علينا بالعربي فقال اسمه ذوالقعدة ويليه ذوالحجة وبمده المحرم وبعده صفر وبمده ربيع الاول وبعده ربيع الثاني و بعده جادي الأولى و بعده جادي الثانية و بعده رجب و بعدد شعبان و بعد درمضان و بعده شوال ففرح بذلك الملك فرحاشديداو بصق في وجه الوزير وقال له ياشيخ السوء كيف تزعم أنولدي تمرالزمان قد جن والحال أنهماجن الاأنت فعندذلك حرك الوزير رأسه وأراد أن يتكامتم خطر بباله أن يتمهل قليلالينظر ماذا يكون ثم ان الملك قال لولده ياولدي أيشيء هذا الكلام الذي تكلمت به للخادم والوزير حيث قلت لهم أنى كنت نائما أناومسية مليحة في هذه الليلة فماشأن هذه الصبية التي ذكرتهافضحك قرالزمان من كلام ابيهوقال لهياوالدي اعلم انه مابتي لى قوة تتحمل السخرية فلاتزيدوا على شيأولا كلة واحدة فقدضاق خلتي مماتفعلونه معى واعلم ياوالدى انى رضيت بالزواج ولكر بشرط انتزوجني تلك الصبية التي كانت نائمة عندى في هذه الليلة فاني اتحقق انك انت الذي ارسلتها الي وشوقة ي اليهاو بعد ذلك ارسلت اليها قبل الصبح واخذته امن عندى فقال الملك اسم المدحو اليك ياولدي سلامة عقلك من الجنون. وادركشهر زادالصباح فسكتتءن الكلامالمباح

(وفى ليلة ٢٢٠) قالت بلغني ايها الملك السعيدان الملك شهر مان قال لولده قر الزمان اي شيء هذه الصبية التي تزعم اني ارسامة اليك في هذه الليلة ثم ارسلت اخذتها من عندك قبل الصباح

بعينك في اليقظة أوفي المنام فقال له قرائزه ان يا ايها الشيخ النحس ا تظن اني رأيتها باذني انما رأيتها بعيوني فى اليقظة وقلبتها بيدى وسهرت معها نصف ليلة كاماة وانا اتفرج على حسنها وجمالها وظرفهاودلالهاوانماانتم أوصيتموهاانهالاتكلمني فجعلت نفسها نأعة فنمت بجانبهاالي الصباحثم استيقظت من منامي فلم أجدهافقال له الوزر والسيدى قرالزمان ر عاتكون رأيت هذا الامرفي المنام فيكون اضغاث احلام اوبخيلات من أكل مختلف الطعام أو وسوسة من الشياطين اللئام فقال له قمرالزمان ياليهاالشيخ النحس كيف تهزأ ، انت الآخر وتقول لي لعل هـذاأضغاث أحلام مع ان الخادم قد أقر بتلك الصبية وقال لى في هذه الساعة أعو دالياك واخبرك بقصتها ثمانقمرالزمانقاممن وقته وتقدم الي الوزير وقبض لحيته في يده وكانت لحيته طويلة فاخلفا قر الزمان ولفها على يده وجذبه منهافرماه من فوق السرير والقاه على الأرض فاحس الوزير انروحه طلعت من شددة نتف لحيته وما زال قر الزمان يرفس الوزير برجليه و يصفعه على قفاه بيديه حتى كاد أن يهلكه فقال الوزير في نفسه اذا كان العبد الخادم خلص نفسه من هذا الصي المجنور بكذبة فانا أولا بذلك منه واخاص نفسي أنا الآخر بكذبة والإيها كني فهاأناأ كذب وأخلص روحي منه فانه مجنون لاشك في جنونه ثم ان الوزير التفت إلى قر الزمان وقالله ياسيدي لاتؤاخذني فان والدك أوصاني أن أكتم عنك خبرهذه الصبية وأنا الآن عزت وكليتمن الضربلاني بقيت رجلا كبيرا وليعرلي قوة على تحمل الضرب فتمهل على قليلاحتي أحدثك بقصة الصبية فعندذلك منع عنه الضرب وقل له لاىشىء لم تخبرنى بخبر تلك الصبية إلا بعدالضربوالاهانة فقم باتيماالشيخ النحسواحك لىخبرها فقالله الوزير هل أنت تسأل عن تلك الصبية صاحبة الوجه المليح والقد الرجيح فقال له قر الزمان نعم أخبرني أيها الوزير من الذي جامبهاالي وأنامهاعندى وأينهي في هذه الساعة حتى أروح أنااليها بنفسي فان كان أبي الملك شهرمان فعل معي هذه الفعال وامتحني بتلك الصبية المليحة من أجلز واجها فانارضيت أن أتزوجبها فانهمافه لممعى هذاالامركله وولع خاطري بتلك الصبية بعدذلك حجبها عني الامن أجل امتناعي من الزواج فهاأ نارضيت بالزواج فأعلم والدى بذلك أيها الوزير وأشر اليه أن يزوجني بتلك الصبية فانى لاأريدسواها وقلبي لميعشق إلاإياهافقم وأسرعالي أبي وآشر اليه بتعجيل زواجي تمعدالى قريبافى هذه الساعة فاصدق الوزير بالخلاص من قرالزمان حتى خرج من البرج وهو يجرى إلى أن دخل على الملك شهرمان وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن انكلامالماح

(وفي ليلة ٢١٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الوزير خرج يجرى من البرجالى أن دخل على الملك شهر مان فلمادخل عليه قال له الملك أيها الوزير ملى أراك في ارتباك ومن الذي بشره رماك حتى جئت من عو بافقال للملك إنى قد جئتك ببشارة قال له الملك وما تلك البشارة قال له اعلم أن ولدك قرالزمان قد حصل له جنون فلما سمع الملك كلام الوزير صار الضياء في وجهه ظلاما وقال له

ثمان قر الزمان بعدانشادهذه الأشعار التفت الى أبيه بخضوع وانكسار وأفاض العبرات وانشد هذه الابيات وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٢٢ ) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان قر الزمان أفاض العبرات وانشد

هذه الابات

خذوا حذركم من طرفها فهو ساحر وليس بناج من رمته المحاجر ولا تخدعوا من رقة في كلامها فان الحميا للعقول تخاص منعمة لولا مس الورد خدها بكت وبدت من مقاتيها البواتر فلو في الكرى مر النسيم بارضها سرى بدا من أرضها وهو عاطر

فلما فرغ قر الزمان من شعر دقال الوزير للملك يا ملك الزمان الى متى انت محجوب عن العسكر عند ولدك قرالز مان فر بحايف سخاله نظام المملكة بسبب بعدك عن أرباب دولتك والعاقل اذا المت بحسمه امراض مختلفة يجب عليه ان يبدأ بمداواة اعظمها والراى عندى ان ثنقل ولدك من هذا المسكان الى القصر الذى في السر اية المطل على البحر وتنقطع عن ولدك فيه وتجعل للموكب والديوان في كل جمعة ومين الخيس والاثنين فيدخل عليك فيهم الامراء والوزراء والحجاب والنواب والدولة وخواص المملكة وأصحاب الصولة و بقية العساكر والرعية ويعرضون عليك أحوالهم فاقض حوائمهم واحكم بينهم وخذواعط معهم وأمروانهى بينهم و بقية الجمعة تكون عند ولدك قرائز مان ولا تزال على تلك الحالة حتى يفر جالله عنك وعنه ولا تأمن أيها، الملك من نوائب الزمان وطوارق الحدثان فان العاقل دائمًا محاذر وما أحسن قول الشاعر

حسنت ظنك بالايام اذحسنت ولم تخفسو عماياتى به القدر وسالمتك الليالى فاغتررت بها وعند صفو الليالى يحدث الكدر يامعشر الناس من كان الزمان له مساعد افليكن من رأيه الحذر

فلماسمع السلطان من الوزيرهذا السكلام رآه صوابا ونصيحة في مصلحته فأثر عنده وخاف ان. ينفسد عليه نظام الملك فنهض من وقته وساعته وأمر بتحويل ولده من ذلك المسكل الى القصر الذي في السراية المطل على البحر و يمشون اليه على ممشاة في وسط البحر عرضها عشر و ذراعا وبدائر القصر شبابيك مطلة على البحر وارض ذلك القصر مفر وشة بالرخام الملون وسقفه مدهون بالخو الدهان من سائر الالوان ومنقوش بالنه هب واللازورد ففر شوا لقمر الزمان فيه البسط الحرير والبسو احيطانه الديباج وارخوا عليه الستأبر المسكلة بالجواهر ودخل فيه قر الزمان وصارمن شدة العشق كثير السهر فاشتغل خاطره واسفرلو نهو انتحل جسمه وجلس والده الملك شهرمان عندرأسه وحزن عليه وصارا لملك في كل يوم اثنين ويوم خميس يأذن في ان يدخل عليه من شاء عندرأسه وحزن عليه وسارا لملك في كل يوم اثنين ويوم خميس يأذن في ان يدخل عليه من شاء الدخول من الامراء والوية في ذلك عندرأسه وخرن عليه ويؤدون وظائف الخدمة ويقيم ون عنده الى آخر النهارثم ينصر فون بعدذلك القيصر فدخلون عليه ويؤدون وظائف الخدمة ويقيم ون عنده الى آخر النهارثم ينصر فون بعدذلك والقيصر فدخلون عليه ويؤدون وظائف الخدمة ويقيم ون عنده الى آخر النهارثم ينصر فون بعدذلك والمي القيصر فدخلون عليه ويؤدون وظائف الخدمة ويقيم ون عنده الى آخر النهارثم ينصر فون بعدذلك والمي المسلم الميلاد المياه ويؤدون وظائف الخدمة ويقيم ون عنده الى آخر النهارثم ينصر فون بعدذلك والمية ويؤدون و فلك الميدون و مناسولة و المية ويؤدون و فلك و الميان و الميسلم و الميان و الم

فوالله ياولدى ليسلى علم بهذا الاص فبالله عايك ان تخبرنى هل ذلك اضغاث احلام او تخيلات طعام فانك بت في هد ذه الليلة وانت مشغول الخاطر بالزواج وموسوس بذكر دقبح الله الزواج وساعته وقبح من اشار به ولاشك انك متكدر المزاج من جهة الزواج فرايت في المنام ان صبية مليحة تعانقك وانت تعتقد في بالك انك رايتها في اليقظة وهذا كله ياولدى اضغاث احلام فقال قر الزمان دع عنك هذا الكلام واحلف بالله الخالق العلام قاصم الجبابرة ومبيد الا كاسرة انه لم يكن عندك خبر بالصبية ومحلها فقال الملك وحق إله موسى وابر اهيم إنه لم يكن في علم بذلك ولعله اضغاث احلام رأينه في المنام فقال قر الزمان لوالده انا اضرب لك مثلا يبين لك ان هذا كان في اليقظة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليله ٢٣١) قالت بلغنى ايهاالملك السعيد ان قر الزمان قال لوالده هذا المثل هو اني اسالكه هل اتفق لاحدانه راى نفسه في المنام يقاتل وقدقاتل قتالا شديداً و بعدذلك استيقظ من منامه فوجد في يده سيفاملوثا بالدم فقال له والده لا والله يا ولدى لم يتفق هذا فقال له قرالزمان احبرك بماحصل لى وهو اني رايت في هذه الليلة كأنى استيقظت من منامى نصف الليل فوجدت بنتا نائمة بجانبى وقدها كقدى وشكلها كشكلى فعانقتها ومسكتها بيدى وأخذت خاتمها وضعته في أصبعي وقلعت خاتمى ووضعته في أصبعها وامتنعت عنها حياء منك وظننت أنك أرسلتها واستخفيت في موضع لتنظر ما أفعل واستحييت من أجل ذلك أن أقبلها في فها حياء منك وخطر ببالى أنك تمتحنى بهاحتى ترغبنى في الزواج و بعد ذلك انتبهت من مناى في وجه الصبح فلم أجد للصبية من أثرولا وقفت لها على خبر وجرى لى مع الخادم والوزير ماجرى فكيف خنصرى في هذه الساعة فانظر أيها الملك المائلة المائلة على الخاتم كنت أظن أنه منام وهذا خاتمها الذي في خنصرى في هذه الساعة فانظر أيها الملك المائلة المائم نبأ عظيا وخبر اجسيا وان الذي اتفق لك في خده وقلبة مع تلك الصبية أمر مشكل و لاأعلم من أين دخل علينا هذا الدخيل وم تسبب في هذا المائلة عليك يا ولدى أن تصبر لعل الله يفر جعنك هذه الكربة ويأتيك بالفر جكله الاالوزير فبالله عليك يا ولدى أن تصبر لعل الله يفر جعنك هذه الكربة ويأتيك بالفر جاله المائلة ال

عسى ولعل الدهر يلوى عنانه ويأتى بخير فالزمان غيور وتسعد آمالى وتقضى حوائجى وتحدث من بعد الامور أمور فياولدى قد تحققت في هذه الساعة أنه ليس بك جنون ولكن قضيتكما يجليها عنك الالشفقال قر الزمان لوالده بالله ياوالدى أنك تفحصلى عن هذه الصبية وتعجل بقدومها والامت كدا ثم ان قرالزمان أظهر الوجد والتفت الى أبيه وأنشد هذين البيتين

ان كان في وعدكم بالوصل تزوير فنى الكرى واصلوا المشتاق أوزورا قالوا وكيف يزهر الطيف جفن فتى منامه عنه ممنوع ومحجور لمازاه بهاالوجد والفرام واضربها العشق والهيام اجرت العبرات وانشدت هذه الابيات غرامی فیک یاقمری غریمی وذکرك فی دجی لیلی ندیمی ابیت واضلعی فیها لهیب یحاکی حره نار الجحیم بلیت بفرط وجد واحتراق عذابی منهمااضحی الیمی

فامافه غتالسمدة بدو رمن انشادهذه الاشعار بكتحتى مرمنت جفونها وتدبلت وجناتها ثم انهااستمرت على هذاالحال ثلاث سنين وكان لهااخ من الرضاع يسمى مرزوان وكان سافرالي اقصى البلادوغاب عنهاتلك المدة بطولها وكان يحبها محبة زائدة على محبة الاخوة فاما حضردخل على والدته وسألهاعن أخته السيدة بدور فقالت لهياولدي ان إختك حصل لها جنون ومضى لها ثلاث سنين وفي رقبتها سلسلة من حديد وعجزت الاطباء عن دواتها فالماسمع مرز وان هذا الكلام قاللا مدمن دخولي عليه أنعلي أعرف مابها واقدرعلي دوائها فلماسمعت كلامة قالت لابدمن دخولك عليهاولكن اصبرالى غدحتي اتحيل فيأم كثم ان أمه ذهبت الى قصرالسيدة بدور واجتمعت بالخادم الموكل بالباب واهدت لههدية وقالت لهانى بنتاوقد تربت مع السيدة بدوروقد زوجتها ولماجري لسيدتك ماجري صارقلبها متعلقابها وأرجو سنفضلك أنبنتي تأتي عندها ساعة لتنظرها ثم ترجع من حيث جاءت ولا يعلم بهاأ حدفقال الخادم لا يمكن ذلك الافي الليل فبعد أن يأتى السلطان ينظرا بنته ويخرج ادخلي انت وابنتك فقبلت المجوز يدالخادم وخرجت الى بيتها فلماجاءوقت العشاءمن الليلة القابلة قامت من وفتها وساعتها وأخذت ولدهامرز وان وألبسته بدلة من ثياب النساء وجعات يده في يدها وادخلته القصر دمازالت تمشي حتى أوصلته الى الخادم بعد انصراف السلطان من عند بنته فلهارآها الخادم قام واقفاوقال لهاادخلي ولا تطيلي القعود فالهادخلت العجوز بولدهامرز وانرأى السيدة بدور في تلك الحالة فسلموا عليها بعدان كشفت عندأمه ثياب النساء فأخرجم رزوان الكتب التي معه وأوقد شمعة فنظرت اليه السيدة بدو رفعرفته وقالت له ياأخي انت كنت سافرت وانقطعت اخبارك عنا فقال لهاصحيح ولكن ردني الله بالسلامة وأردت السفر ثانياف ردنى عنه الاهذا الخبرالذي سمعته عنك فاحترق فؤادي عليك وجئت اليك لعلى أعرف دا الدواقدرعلى دوائك فقالت له يأخى هل تحسب ان الذي اعتر أبي جنون تم اشارت اليه وانشدت هذين البيتين

قالوا جننت بمن تهوى فقات لهم مالذة العيش الا للمجانين ثم جننت فهاتوا من جننت به اذكات يشغى جنونى لا تلومونى فقال في الخبرينى بقصتك وما اتفق لك لعلى الله ان يطلعنى على مافيه خلاصك . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة ٢٢٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان بدو رقالت يأخى اسمع قصتى وذلك اننى استيقظت من منامى ليلة في الناث الاخير من الليل وجلست فر أيت بجانبي شابا احسن ما يكون

الي حال سبيلهم و بعد ذلك يدخل الملك عند ولده قمر الزمان في ذلك المكان ولا يفارقه ليلا ولانها را ولم يزل على تلك الحالة مدة المام وليال من الزمان هذا ما كان من أمر قمر الزمان بن الملك شهرمان (وأما) ما كان من أمر الملك قد بدو ربنت الملك الغيو رصاحب الجز أثر والسبعة قصو رفان الجن لما حملوها وأناموها في فر اشهالم يبق من الليل الاثلاثة ساعات ثم طلع الفجر فاستيقظت من منامها وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٢٣ )قالت بلغني أيها الملك السعيدان السيدة بدو رك استيقظت من منامها جلست والتفتت يميناوشمالا فلمترى معشوقهاالذي كان في حضنها فارتجف فؤادها وزال عقلها وصرخت صرخةعظيمة فاستيقظ جميع جواريها والدايات والقهرمانات ودخلن عليها فتقدمت اليها كبيرتهن وقالت لهاياسيدتى ماالذي أصابك فقالت لها ايتها العجوز النحس أين معشوقي الشاب الذىكان نأعاهذه الليلةفي حضني فاخبريني أين راح فلماسمه تمنها القهرمانة هذاالكلام مار الضياء في وجهها ظلاما وخافت من بأسهاخو فاعظما وقالت ياسيدتي بدو رأى شيءهذا الكلام القبيح فقالت السيدة بدورويلك ياعجو زالنحس أين معشوقي الشاب المليح صاحب الوجه الصبيح والعيوذ السودو الحواجب المقرونة الذي كان ائتاعندي من العشاء الى قرب طلوع الفجر فقالت والله مارأ تشابا ولاغيره فبالله ياسيدتي لاتمزحي هذا المزاح الخارج عن الحد فتروح أرواحناور بما بلغ أباك هذا المزاح فمن يخاصنامن يده فقالت لهاالملكة بدورانه كان غلامابائتا عندى في هذه الليلة وهومن أحسن الناس وجها فقالت لهاالقهرما نة سلامة عقلك ما كان أحد بائتاعندك فيهذه الليلة فعندذلك نظرت السيدةبدورالي يدها فوجدت خاتم قمر الزمان في أمبيعها ولمتجدخا تمهافقالت للقهرمانة ويلك بإخائنة تكذبين على وتقواين ماكان أحدبائتا عندك وتحلفين ليبالله باطلافقالت القهرمانة واللهما كذبت عليك ولاحلفت باطان فاغتاظت منها السيدة بدور وسحبت سيفا كانعندها وضربت القهرمانة فقتلتها فعندذلك صاح الخدام والجوارى والسرارى عليهاو راحو الى أيهاواعاموه بحالهافاتي الماك الى ابنته السيدة بدورمن وقته وساعته وقال لهايا بنتي ماخبرك فقالت ياابي أين الشاب الذي كان نائما بجانبي في هذه الليلة وطارعقلهامن رأسها وصارت تلتفت بعينها عينا وشمالا ثمشقت ثوبها الىذيلها فلمارأى أبوها تلك الفعال امرالجواري والخدم انعسكوها فقبضو اعليها وقيدوها وجعلوا في رقبتها سلسلة من حديد وربطوها في الشباك الذي في القصرهذاما كان من أمر الملكة بدور (واما)ماكان من أمراً بيها الملك الغيو رفانه لمارأي ماجري من ابنته السيدة بدورضاقت عليه الدنيالانه كان يحبها فلميهن عليه امرهافعندذلك احضرالمنجمين والحبكاء وأصحاب الاقلام وقال لهم من أبر أبنتي مماهي فيه ووجته بهاوأعطيته نصف مملكتي ومن لم يبرمهاضر بتعنقه ويعلق رأسه على باب القصر ولميزل يفعل ذلك الى ان قطع من اجلها اربعين راسا فطلب سأبر الحكاء فتوقفت جميع الناس عنها وعجزت جميع الحكاءعن دوائها واشتكلت قضبتهاعلى اهل العلوم وأرباب الاقلام ثم ان السيدة بدور

## يومان وهولميأكل ولم يشرب ولميتكلم وصارالوزير واقفاعند رجليه قريب من الشباك المطلعلي



والمركبالتى سافر فيهام زوان وهى ناشرة قاوعها وسأبرة فى وسط البحرة البحرة و البحرة و

من الشبان يكل عن وصفه اللسان كانه غصن بان أوقضيب خير ران فظننت ان أبي هو الذى أمره بهذا الامرليم تحنى به لا نه راودنى عن الزواج لما خطبنى منه الملوك فأبيت فهذا الظن هو الذى منعنى من أن انه و خشيت انى اذا عانقته ربح ايخبر أبي بذلك فلم اصبحت رأيت بيدى خاتمه عوضاعن خاتمى فهذه حكايتى وانايا أخى قد تعلق قلبى به من حين رؤيته ومن كثرة عشقى والغرام لم أذق طعم المنام ومالى شغل غير بكأنى بالدموع وانشاد الاشعار بالليل والنهار ثم أفاضت المبرات وانشدت هذه الابيات

أبعد الحب لذاتى تطيب وذاك الظبى مرتعه القلوب دم العشاق أهون ماعليه وفيه مهجة المضنى تذوب أغار عليه من نظرى وفكرى فين بعضى على بعضى رقيب واجفان له ترمى سهاما فواتك فى القلوب لنا تصيب فهل لى أن أراه قبل موتى اذا ما كان فى الدنيا نصيب وأكتم سره فينيم دمعى بما عندى ويعلمه الرقيب قريب وصله منى بعيد نعيد ذكره منى قريب

ثم ان السيدة بدورة التلر زوان انظريا أخي ما الذي تعمل معي في الذي اعتراني فاطرق مرزوان راسه الى الارض ساعة وهو يتعجب ومايدرى مايفعل ثمر فعراسه وقال لهاجميع ماجرى لك صحيح وان حكاية هذاالشاب أعيت فكرى واكن أدورفي جميع البلادوافتشعلي دوائك لعل الله يجعله على يدي فاصبرى ولا تقلقي تم ان مر زوان ودعها ودعالها بالنبات وخرج من عندها تمانمر زوان تمشى الى بيت والدته فنام تلك الليلة ولما أصبح الصباح تجهز للسفر فسافر ولم يزلمسافرامن مدينة الىمدينة ومنجزيرة اليجزيرة مدةشهركامل ثم دخلمدينة يقاللها الطيرب واستنشق الاخبارمن الناس لعله يجددواء الملكة بدور وكان كالدخل في مدينة أويمر بهايسمع ان الملكة بدور بنت الملك الفيورقد حصل لهاجنون ولم يزل يستنشق الاخبار حتى وصل الىمدينة الطير بفسمع انقرالزمان بن الملك شهرمان مريض وانه اعتراه وسواس وجنون فلما صمعمرز وان بخبره سال بعض أهالي تلك المدينة عن بلاده ومحل تخته فقالو الهجزائر خالدات وبيننا وبينهامسيرة شهركامل فيالبحر وأمافي البرفستة أشهر فنزلمر زوان فيمركب الىجزا رخالدات وكانت مركب مجهزة للسفر وطاب لهاالر يحمدة شهرنبانت لهم المدينة ولما اشرفوا عليها ولميبق لهم الا الوصول الى الساحل خرجت عليهم ريح عاصف فرمي القرية و وقعت القلوع في البحر وانقلبت المركب بجميع مافيها وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٢٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن مرزوان جذبته قوة التيارجذبة حتى أوصلته تحتقصرالملك الذى فيهقمر الزمان وكانبالامرالمقدر قداجتمع الامراءوانو زراءعنده للخدمة . والملك شهر مان جالسورأس ولده قرالز مان في حجره وخادم ينش عليه وكان قر الزمان مضي له

عضبة تحكى عصارة عندم مقالة من للحب لم يتكلم فلاتك بالبهان والزور مهمي وقد كشفت كنى وزندى ومعصمي بكنى فابلت بنانى من دمى اكنت شفيت النفس قبل التندم وحق الهوى فيها كثير التألم ليس لها مثل بمرب وأعجم وبلوة أيوب وقصة آدم وبلى فاسألوها كيف حل لها دمى

ولما تلاقينا وجدت بنانها فقالت والقت في الحشالاعج الهوى رويدك ماهذا خضاب خضبته ولكنني لما رأيتك نائما فلوقال مبكاها بئيت صبابة فلا تعذلوني في هواها لانني بكيت على زين الحسن وجهها لها علم لقمان وصورة يوسف ولى حزن يعقوب وحسرة يونس فلا تقتلوها أن قلت بها جوى

فلما انشدم زوان هذاالشعر نزل على قلب قمر الزمان برداوسلاما. وأدرك شهر زاد الصباح

فسكت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ٢٢٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن مرز وان أشار الى السلطان بيده دع هذا الشاب يجاس في جانبي فلما سمع السلطان من ولده قمرالزمان هذا الكلام فرح فرحا شديد ابعد ان غضب على الشاب واضمر فى نفسه انه يرمي رقبته ثم قام الملك واجلس مرز وان الى جانب ولده وأقبل عليه وقال له من أى البلاد أنت قال من الجزائر الجوانية من بلاد الملك الغيو رصاحب الجزائر والبحور والسبعة قصور فقال له الملك شهر مان عسى أن يكون الفرج على يديك لولدى فرالزمان ثم ان مرز وان أقبل على قمر الزمان وقال له فى أذنه ثبت قلبك وطب نفسا وقر عينا فان التي صرت من أجلها هكذالا تسأل عماهى فيه من أجلك ولكنك كتمت أمرك فضعفت وأماهى فانها اظهرت مابها الجئت وهى الآن مسجونة بأسوأ حال وفي رقبتها غل من حديد وان شاء الله تعالى يكون دوا وكا على يدى فاما سمع قمر الزمان هذا الكلام ردت روحه اليه واستفاق وأشار الى الملك والده أن يجلس ففر حفر حاز ائداً وأحلس ولده ثم أخرج جميع الو زراء والامراء وا تكأ قمر الزمان بين مخد تين وأمر الملك أن يطيبوا القصر بالزعفر ان ثم أمر بزينة المدينة وقال لمرز وان والله يا ولدى ان هذه طلعة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام لمباح

(وفى ليلة ٢٢٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان السلطان شهر مان بات تلك الليلة عندها من شدة فرحته بشفاء ولده فلما أصبح الصباح صار مرزوان يحدث قمر الزمان بانقصة وقال له اعلم انى اعرف التى اجتمعت بها واسمها السيدة بدور بنت الملك الغيو رثم حدثه بما جري للسيدة

لانك أيهاالوزيرسبب ماجرى لنا أولا وآخراً فافعل مابدالك فنهض الوزير وفتح باب الساحة ونزل فى الممشاة عشرين خطوة ثم خرج الى البحرفراى مرزوان مشرفاعلى الموت فمدالوزيريده اليه وامسكه من شعر رأسه وجذبه منه عليه حتى ردت روحه اليه ثم نزع عنه ثيا به والبسه ثيابا غيرها وعممه بعامة من عمائم غلمانه . وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٢٦)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير لمافعل مع مرزوان مافعل وكيف قالله اني كنت سببالنجاتك من الغرق فلاتكن سبباً لموتى وموتك فقال مرزوان وكيف ذلك قال الوزيرلا نك في هذه الساعة تطلع وتشق بين امراء و وزراء والكل ساكتون لا يتكاون من أجل قمرالزمان بن السلطان فلماسمعمر زوان ذكرقمر الزمان عرفه لانهكان يسمع بحديثه في البلاد فقالمرز وانومن قمراازمان فقال الوزيرهو ابن السلطان شهرمان وهوضعيف ملتي على الفراش لايقر لهقرار ولا يعرف ليلاولانهار وكادأن يفارق الحياة من تحول جسمه و يصيرمن الاموات فنهاره لهيبوليله في تعذيب وقد يئسنامن حياته وايقنا بوفاته واياك أن تطيل النظر اليه أو تنظر الى غير الموضع الذي تحط فيه رجلك والافتروح روحك وروحي فقال بالله أخبرني عن هذا الشاب الذي وصفته لى ماسبب هذا الامرالذي هوفيه فقال له الوزير لا اعلم له سببا الأأن والده من منذ ثلاث سنين كان يراوده عن أمرالز واجوهو يأبي فاصبح يزعما نهكان نائما فرأى بجنبه صبية بارعة الجال وجالها يحيرالعقول ويعجز عنه الوصف وذكرلناا نهنز ع خاتمهامن أصبعها ولبسه والبسها خاتمه ونحن لانعرف باطن هذه القضية فبالله ياولدى اطلع معى القصر ولا تنظر الى ابن الملك تم بعد ذلك رح الىحال سبيلك فاذالسلطان قامهمالآن عليه غيظافقال مرزوان في نفسه والله ان هذاهو المطلوب ثم طلعموز وانخلف الوزير الى أن وصل الى القصر تم جلس الوزير تحت رجلي قمرالز مان وأمامرزوان فانهلم يكن لهدأب الاأنهمشي حتى وقف قدام قمراازمان و نظراليه فمات الوزير في جلده وصارينظر انىمر زوان ويغمزه ليروح الىحال سبيله ومرزوان يتغافل وينظرالي قمراازمان وعلم انه هو المطلوب وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام ألمباح

(وفي ليلة ٢٢٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن مرزوان قال سبحان الله جعل قده مثل قدها ولو نه مثل لونها وخده مثل خدها ففتح قمر الزمان عينيه وممنى له بأذنيه فلما رآه مرزوان مراغ الله ما الكانة لنه ده الكانة له مرائع الله الته مراغ الله مرائع الله المامة من الكانة النه ده الكانة النه المامة المامة

صاغياالىماياقيهمن الكلمات انشدهذه الابيات

تميل الى ذكر المحاسن بالنم فا هذه الاسجية من رمى بذكر سليمي والرباب وتنعم إذا لبستها فوق جسم منعم إذا وضعتها موضع اللهم في النم في النم ولكن لحاظ قد رمتني بأسهم

اراك طروبا ذا شجى وترنم اصابك عشق أم رميت بأسهم الا فاسقنى كاسات خمر وغن لى اغار على أعطافها من ثيابها واحسد كاسات تقبل ثغرها فلا تحسبوا انى قتلت بصارم

جملا وفرسا وذبحهما وقطع لحهما قطعا ونجر عظمهما وأخذمن قمر الزمان قميصه ولباسه وقطعهما قطعاولونهما بدم الفرس وأخذملوطة قمرالزمان ومزقها ولوثها بالدم ورماها في مفرق الطريق ثم اكلاوشر باوسافرا فسأله قمرالزمان عما فعله فقال مرزوان اعلم أن والدك الملك شهرمان اذاغبت عنه ليلة ولم تحضر له تاني ليلة يركب ويسافر في أتر ناالي أن يصل الي هذا الدم الذي فعلته و برى قهاشك مقطعاوعليه الدم فيظن في نفسة انه جرى لك شيءمن قطاع الطريق أووحش البر فينقطع رجاؤه منك ويرجع اليالمدينة ونبلغ بهذه الحيلة مانر يدفقال قمرالزمان نعم مافعلت ثم ساراً أياما وليالى كل ذلك وقمر الزمان باكي الدين الى أن استبشر بقرب الديار فانشد هذه الاشعار

> وتزهد فيه بعد ماكنت راغبا وعوقبت بالهجران ان كنتكاذبا وان كانلى ذنب فقد جئت تائيا

اتجفو محما ماسلا عنك ساعة حرمت الرضا انكنت خنتك في الهوى وما كان لى ذنب فاستوجد الجفا ومن عجب الايام انك هاجرى وما ذالت الايام تبدي العجائبا

فلما فرغ قمر الزمان من شعره بانت لهجزائر الملك الغيو رففر حقمر الزمان فرحاشديدا . وشكر مرزوان على فعله . وادركشهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٣٢ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان ومرزوان دخلا المدينة وانزلهمر زوان فىخان واستراحا ثلاثة أيام من السفر و معدذلك دخل بقمر الزمان الحمام والبسه لبس التجاروعمل له تخت رمل من ذهب وعمل له عدة وعمل له اصطرلا بامن الذهب م قال له مرز واذةم يامولاي وقف تحت قصر الملك و اد أنا الحاسب الكتب المنجم فاين الطالب فان الملك اذا 'سممك يرسل خلفك ويدخل بك على ابنته محبو بتك وهي حين تراك بزول مابها من الجنوزوية, ح أبوها بسلامتها ويزوجها لك ويقاسمك في ملكه لانه شرط على نفسه هذا الشرط فقبل قرالزمان ماأشار بهمر زوان وخرجمن الخان وهولا بسالبدلة واخذمعه العدة التي ذكرناهاومشي اليانوقف تحتقصرالملك النيورونادي أنا الكاتب الحاسب المنجم أكتب الكتاب واحكم الحجاب وأحسب الحساب وأخطباقلام المطالب فاين الطالب فاماسمع أهل المدينة هذاالكلام وكانوامدةمن الزمان مارأوا حاسباولامنجماو قفواحوله وتأملوه فتعجبوا منحسن صورته ورونق شبابه وقالواله بالله عليك يامولا نالا تفعل بنفسك هذه الفعال طمعا في زواج بنت الملك الغيور وانظر بعينك الىهذه الرؤوس المعاقة فان اصحابهم كابهم قتلوامن أجل هذا الحال فآل بهم الطمع الى الو بال فلم يلتفت قمر الزم ذالى كلامهم بل رفع صوته ونادى أنا كاتب حاسب اقرب المطالب للطالب فتداحل عليه الناس وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكارم المباح

(وفي ليلة ٢٣٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان قمر الزمان نهته الناس فلم يسمع كلامهم فاغتا ظواجميعا وقالوالهماانت الاشاب مكابرأهمق ارحم شبابك وصغر سنك وحسنك وجمالك بدور من الاول الى الآخر وأخبره بفرط محبتها له وقال له جميع ماجرى لك معوالدك جرى لها مع والدها وأنت من غير شك حبيبها وهي حبيبتك فثبت قلبك وقو عزيمتك فها اناأو سلك اليها واجمع بينك و بينها واعمل معكما كاقال بعض الشعراء

اذا حبيب صد عن صبه ولم يزل فى فرط اعراض الفت وصلا بين شخصيهما كأننى مسار مقراض

ولم يزلمر زوان يشجع قدر الزمان حتى اكل الطعام وشرب الشراب و ردت روحه اليه و نقه مما كان فيه ولم يزلمر زوان يحدثه و ينادمه و يسليه و ينشد له الاشعار حتى دخل الحمام واص والده بزينة المدينة فرحا بذلك. وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٣٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك شهرمان خاع الخلع وتصدق واطاق من في الحبوس ثم ان مرز وان قال لقمر الزمان اعلم انني ماجئت من عندالسيدة بدور الالهذا الامر وهو سبب سفرى لاجل أن اخلصها بماهي فيه وما بقي لنا الا الحيلة في رواحنا اليها لان والدك لا يقدر في انك تخرج الى الصيد في البرية وخذمه كخرجاملا أنامن المال واركب جوادا من الخيل وخذمه ك جنيباوانا الآخر مثلك وقال لوالدك إني أريد أن أتفرج في البرية واتصيد وأنظر الفضاء وابيت هناك ليلة واحدة فلا تشغل قلبك على شيء ففرح قمر الزمان بما قاله مرزوان ودخل على والده واستأذنه في الحروج إلى الصيد وقال له الكلام الذي أوصاه به مرزوان فاذن له والده في الحروج إلى الصيد وقال له الكلام الذي أوصاه به مرزوان فاذن له والده في الحروج إلى الصيد وقال له الكلام الذي أوصاه به مرزوان فاذن له والده في الحروج إلى الصيد وقال له لا تبت غير ليلة واحدة و في غد تحضر فانك تعلم أنه ما يطيب لي عيش إلا بك وانني ماصدفت انك خلصت مماكنت فيه ثم أن الملك شهر مان أنشد هذين البيتين

ولو أنى أصبحت فى كل نعمة وكانت لى الدنيا وملك الاكامرة لما وازنت عندى جناح بعوضة واذا لم تكن عيني لشخصك ناظره

ثم ان الملك جهز ولده قمر الزمان هو ومر زوان وأمرأن بهيا لهاستة من الخيل وهجين برسم المال وجمل يحمل الماء والزاد ومنع قمر الزمان أن يخر جمعه أحدى خدمته فودعه أبوه وضمه إلى صدره وقال له سألتك بالله لا تغب عنى إلا ليلة واحدة وحرام على المنام فيها وأنشد يقول

وصالك عندى ألذ نعيم وصبرى عنك اضر اليم فديتك انكان ذنب الهوي اليك فذني أجل عظيم اعندك مثلى نار الجوي فأصلى بذاك عذاب الجحيم

ثم خرج قمر الزمان ومرزوان وركبا فرسين ومعهما الهجين والجمل عليه الماء والزاد واستقبلا البر. وادرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و فى ليلة ٢٣١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن قمر الزمان ومرزوان لما استفبلا البر سار أول يوم إلى المساء ثم نزلا وا كلاوشر با واطعماد وابهما واستراحاساعة ثم ركباوسار اومازالا سائرين مدة ثلاثة أيام وفى رابع يوم بان لهما مكان متسع فيه غاب فنزلا فيه ثم أخذ مرزوان

الهائم الولهان العاشق الحيران من اقلقه الشوق والغرام أسير الوجد والحيام قر الزمان بن الملك شهرمان الى فريدة الزمان ونخبة الحورالحسان السيدة بدور بنت الملك الغيوراء لمي اننى فى ليلى سهران وفي نهارى حيران زائد النحول والاسقام و العشق والغرام كثير الزفرات غزير العبرات أسيرا لهوى قتيل الجوي غريم الغرام نديم السقام فانا السهرات الذى لا تهجم مقلته والمتيم الذى لا ترفأ عبر ته فنارقلى لا تصفأ ولهيب شوقى لا يخفى ثم كتب في حاشية الكتاب هذا الديت المستطاب

سلام من خزائن اطف ربی علی من عندها روحی وقلبی ثم کت أیضا

أرسلت خاتمك الذي استبدلته يوم التواصل فارسلي لى خاتمي وكانوضع خاتم السيدة بدور في طي الكتاب ثم ناول الكتاب للخادم وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان قمر الزمان لماوضع الخاتم في الورقة ناولها المخادم فاخذه اودخل بها الى السيدة بدور فاخذتها من يدالخادم وفتحتها فوجدت خاتمها بعينه ثم قرأت الورقة فاماعر فت المقصود عامت ان معشوقها قمر الزمان وانه هو الواقف خلف الستار فطار عقله امن الفرح واتسع صدرها وانشرح ومن فرط المسرات أنشدت هذه الابيات

ولقد ندمت على تفرق شملنا دهرا وفاض الدمع من اجفانى ونذرت ان عاد الزمان يامنا لاعدت أذكر فرقة بلساني هجم السرور على حتى انه من فرط ماقد مرفى أبكانى ياعين صار الدمع منك سجية تبكين فى فرح وفى أحزان

قاما فرغت السيدة بدورمن شعرها قامت من وقتها وصلبت رجليها في الحائط واتكائت بقوتها على الخديد فقطعته من رقبتها وقطعت السلاسل وخرجت من خلف الستارة ورمت روحها على قمر الزمان وقبلته في فه مثل زق الحمام وعانقته من شدة ما بها من الفرام وقالت الهياسيدى هل هذا يقظة أومنام وقدمن الله علينا بجمع شملنا ثم حمدت الله وشكر ته على جمع شملها بعد اليأس فلها رآها الخيادم على تلك الحالة ذهب يجرى حتى وصل الى الملك النيور فقبل الارض بين يديه وقال له يامو لاى اعلم ان هسنان المنتجمين كلهم فا نه داوي ابنتك وهو واقف خلف الستارة ولم يدخل عليها فقال الملك الخيام المحمد حذا الخبر فقال الخادم ياسيدي قم و انظر اليها كيف قطعت السلاسل الحديد وخرجت المنجم تقبله وتعانقه فعند ذلك قام الملك الغيور و دخل علي ابنته فلما وأته نهضت قائمة وغطت رأسها وانشدت هذين البيتين

لاأحب السواك من أجل انى ان ذكرت السواك قلت سواكا وأحب الاراك من اجل انى ان ذكرت الاراك قلت أراك

فصاح قمرالزمان وقال اناالمنجم والحاسب فهل من طالب فبينما الناس تنهى قمر الزمان عن هذه الحالة اذسمع الملك الغيور الصياح وضعة الناس فقال للوزير انزل فائتنا بهذا المنجم فنزل الوزير واخذ قمر الزمان فلمادخل على الملك قبل الارض بين يديه وانشد هذين البيتين

ثمانية في المجد خرت جميعها فلازال خداما بهن الكالدهر يتينكوالنقوي ومجدك والندى ولفظك والممنى وعزك والنصر

(فاما) نظرالملك الغيوراليه اجلسه الى جانبه واقبل عليه وقاله ياولدى لا تجعل نفسك منجمة ولا تدخل على شرطى فاقى الزمت نفسى ان كل من دخل على بنتى ولم يبرئها بما أصابها ضر بتعنقه وكل من ابرأها زوجته له افلا يغرك حسنك وجمالك وقدك واعتدالك والله والله الله الله الخرم عنقك فقال قمر الزمان قبلت منك هذا الشرط فاشهد عليه الملك الغيو رالقضاة وسلمه الى الخادم وقال له اوصل هذا الى السيدة بدورفا خده الخادم من يده ومشى به في الدهليز فصار قمر الزمان يسابقه وصارالخادم يقول له ويلك لا تستعجل على هلاك نفسك فو الله مارأيت منجما يستمجل على هلاك نفسك فو الله مارأيت منجما يستمجل على هلاك نفسه الأ أنت ولسكنك لم تعرف أي شيء قداه كمن الدواهي فاعرض قمر الزمان بوجه عن الخادم وادرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة خ ٢٣٣) قالت بلغني ايها الملك السعيدان قمر الزمان أنشدهذه الابيات اناعارف بصفات حسنك جاهل متحير لم أدر ما انا قائل انقلت شمساكان حسنك لم يغب عنى وعهدى بالشموس أوافل كملت محاسنك التي في وصفها عجز البليغ وحارفيها القائل

ثمان الخادم أوقف قمر الزمان خلف الستارة التي على الباب فقال له قمر الزمان اى الحالتين أحب اليك كوني أداوى سيدتك وابرئها من هنا أوأدخل اليها فابرئها من داخل الستار فتعجب الخادم من كلامه وقال له ان ابرأتها من هنا كان ذلك زيادة في فضلك فعند ذلك جلس قمر الرمان خلف الستارة واطلع الدواة والقلم وكتب في ورقة هذه الكامات من يروح به الجفاء فدواؤه الوفاء والبلاء لمن يئس من حياته وايقن بحلول وفاته ومالقلبه الحزين من مسمف ولا معين وما لطرفه الساهر على الهم ناصرفنها ره في لميب وليه في تعذيب وقدا نبرى جسمه من كثرة النحول ولم يأته من حبيبه رسول ثم كتب هذه الابيات

كتبتولىقلب بذكرك مولع وجفن قريح من دمائي يدمع وجسم كساه لاعج الشوق والامى قميص نحول فهو فيه مضعضع شكوت الهوى لمااضربي الهوى ولم يبق عندى للتصبر موضع اليك فودى وارحى وتعطني فان فؤادى بالهوى يتقطع

ثم كتب تحت الشعرهذه السجعات شفاء القاوب لقاء المحبوب من جفاه حبيبه فالله طبيبه من خان منه ومنالا نال ما يتمنى ولا اظرف من المحب الوافى الى الحبيب الجافى ثم كتب فى الامضاء من بالمناو المناو من المحب الوافى الى الحبيب الجافى ثم كتب فى الامضاء من بالمناو المناو ال

اول يوم والنانى والثالث والرابع ولم يزالو امسافر بن مدة شهر ثم نزلوافى مرج واسع كثير الكلاً وضر بواخيامهم فيه واكاواوشر بواواستراحواوناه تالسيدة بدور فدخل عليهاقمر الزمان فوجدها نائمة وفوق بدنهاقميص شمشى من الحرير يبين منه كل شى وفوق رأسها كوفية من الحرير وصعة بالجواهر وقد رفع الهواء قميصها فطاع فوق سرتها عند نهودها فبان لها بطن أبيض من الثاج وكل عكسة ون عكس طياته تسع أوقية من دهن البار فزاد محبة وهيا ما وأنشد هذبن البيتن

لوقيل لى وزفير الحر متقد والنار فى القلب والاحشاء تضطرم أهم تريد وتهوى أن تشاهدهم أو شربة من زلال الماء قلت هم فطقه مرازمان يدد في تسكم الباسها فجذبها وحلها لما اشتهاها خاطره فرأى فصاا حرمثل العندم مر بوطاعلى التكم وعليه أمهاء منقوشة سطرين بكتابة لا تقرأ فته حجب قمرالزمان من ذلك الفص وقال فى نفسه لو لا ان لهذا الفص أمرعظيم عندها مار بطته هذه الربطة على تسكم لباسها وما خبأته في اعزم نعندها حتى لا تفارقه فماذا تصنع بهذا وما السرالذى هو فيه أم أخذه وخرج من الخيمة المربع حدة النده وداراً في من الحالم المربع الم

ليمصره في النوروادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفرليلة ٢٣٨) قات باغنى ايها الملك السعيد انه الماخ ذالفص ليبصره في النور صاريتامل فيه واذا بطائر انقض عايه وخطفه من يده وطاربه وحلط على الأرض الان قمر الزمان على الفص وجرى خلف الطائر وصار الطائر يجرى على قـــدرجــرى قمر الزمان وصار قمر الزمان خلفه من واد الى واد ومن تل الى تل الى دخل الليل وتغلس الظلام فنام الطائر على شجرة عالية فوقف قمر الزمان تحتها وصارباهتا وقد ضعف من الجوع والتعب وظن أنه هالك وأراد أن يرجع فما عرف الموضع الذي جاء منه وهجم عليه الظلام فقال لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم تم نام تحت الشجرة التي فوقها الطائر الى الصباح ثم انتبه من نومه فوجدالطائر قد انتبه وطارمن فوق الشجرة فمشى قمرالزمان خلفه وصار ذلك الطائر يطير قليلا بقدر مشي قمرالزمان فتبسم قرالز مان وقال يالله المجب انهذا الطائركان بالامس يطير بقدرجر يتى وفي هذااليوم علم أنى أصبحت تعبانا لاأقدر على الجرى فصار يطير على قدر مشى ان هذا عجيب ولكن لابد أنأنبع هذاالطائر فاماأن يقودني إلى حياتي أوإلى مماتي فانا أتبعه أينما يتوجه لانهعلى كلحال لايقيم إلافي البلاد العارثم إن قمرالزمان جعل بمشي تحت الطائر والطائر يبيت في كل ليلة على شجرة ولم يزل متابعه مدة عشرة أيام وقمر الزمان يتقوت من نبات الارض يشرب من الانهار و بعدالعشرة أيام شرف على مدينة عامرة فمرق الطائر في تلك المدينة مثل لمح البصروغابعن قمراازمان ولميمرف أين راح فتمحب قمرالزمان وفال الحدلله الذي سامنيحتي وصات إلى هـ نده المدينة ثم جلس عند الماء وغسل يديه ورجليه ووجهه واستراح ساعة وتذكر ما كان فيهمن الراحة ونظر إلى ماهو فيهمن الغربة والجوع والتعب فانشديقول

م-٧الف ليله المجلد الثاني

فقر ح أبوها بسلامتها وقبلها بين عينيها لا نه كان يحبها محبة عظيمة واقبل الملك الغيور على قمر الزمان وسأله عن حاله وقال لهمن الى البلاد أنت فاخبره قمر الزمان بشأ نه واعلمه ال والده الملك شهر مان ثم ان قمر الزمان قص عليه القصة من أولها الى آخرها واخبره بجميع ما اتفق له مع السيدة بدور وكيف أخذ الخاتم من أصبعها والبسها خاكه فتعجب الملك الغيور من ذلك وقال ان حكايتكا لابد أن تؤرخ في المكتب وتق أبعد كاجيلا بعد جيل ثم ان الملك الغيور أحضر القضاة والشهود من وقته وكتب كتاب السيدة بدور عالى قمر الزمان وأمل بتزين المدينة سبعة أيام ثم مدوا السماط والأطعمة وزينت المدينة وجميع العساكر واقبلت البشائر و دخل قمر الزمان على السيدة بدور وكانا يشبهان بعضهما في الحسن والجال والظرف والدلال ونام قمر الزمان على الملك وليمة وبلغ وكانا يشبهان بعضهما في الحسن والجال والظرف والدلال ونام قمر الزمان على الملك وليمة وجمع وكانا يشبهان بعضهما في الحسن والجال والظرف والدلال ونام قمر الزمان على الملك وليمة وجمع عالم الجزائر الجوانية والجزائر الجوانية والجزائر الجوانية والجزائر الجوانية والجرائر الجوانية والجرائر المائل ورآد في المنام يقول له يا ولدى أهكذا تفعل معي هذه الفعال وأنشده في المنام هذبي المدين

لقد راعنی بدر الدجی بصدوده ووکل أجفانی برعی کواکبه فیاکبدی مهلا عساه یعودلی ویامهجتی صبرا علی ماکواك به

ثمان قمرالزمان لمارأى والده في المنام يعاتبه أصبح حزينا واعلم زوجته بذلك وادرك شهر زاد

الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٣) قالت الغنى أيها الملك السعيدان قمر الزمان لمارأى والده في المنام يعاتبه اصبح حزينا وأخبر زوجته السيدة بدور بذلك فدخات هي واياه على والدها واعلماه واستأذنا في السفر فاذن له في السفر فقائت السيدة بدور يا والدي لا أصبر على فراقه فقال لها والدهاسافرى معه واذن له المالا قامة معه سنة كاملة و بعد السنة كجيء تزور والدها في كل عام مرة فقبات يدأبيها وكذلك قمر الزمان ثم شرع الملك الغيور في تجهيز ابنته هي و زوجتها وهيأ لهم أدوات السفر واخرج لهما الخيول والهجان واخرج لا بنته محفة وحمل لهما البغال والهجان واخرج لهما ما يحتاجان اليه في السفروفي يوم المسير ودع الملك الغيورة مر الزمان وخلع عليه خلعة سنية من الذهب مرصعة بالجواهر وقدم لهخزنة مال وأوصاه على ابنته بدور ثم خرج معهما الي طرف الجزائر و بعد ذلك ودع قمر الزمان ثم دخل على ابنته بدور وهي في المحفة وصاريعانقها و يبكي وأنشد هذين البتيين قمرالزمان ثم دخل على ابنته بدور وهي في المحفة وصاريعانقها ويبكي وأنشد هذين البتيين

ياطالبا للفراق صبرا فنعة العاشق العناق مهلافطبع الزمان غدر وآخر العشرة الفراق

ثم خرج من عندا بنته وأقى الى زوجها قمر الزمان فصاريودعه ويقبله ثم فارقهما وعاد الى جزائره بعسكره بعدأن أمر هما بالرحيل فسارقمر الزمان هو وزوجته السيدة بدور ومن معهم من الاتباع



﴿ قَمْرُ الزَّهُ انْ وُهُو يُسْتَى الْاشْجَارُو بِيدُهُ فَاسْ يُحُولُ الْمَاءُ وِيقَطُّعُ الْحُشَائُشُ بَهَا ﴾

فأغراكم الواشى وقال وقلتم فياأيها الاحباب في السخط والرضا على كل حال أنتم القصد أنتم فياليته يرثى لحالى ويرحم ولا كل قلب مثل قلبي متيم ظلمتم وقلتم أنما الحب ظالم صدقتم كذاكان الحديث صدقتم ولو كان في أحشائه النار تضرم لمن أشتكي خصمي لمن أتظلم لما كان لى في العشق قاب متيم

وكنا عهدنا أنانكتم الهوى ولى عند بعض الناس قلب معذب وما كل عين مثل عيني قريحة سلوا مغرما لأ ينقض الدهر عهده اذا كان خصمي في الصبابة ما كمي ولولا افتقاري في الهوي رصبابتي

هذاما كانمن قمراازمان (وأما)ماكانمن أمر زوجته السيدة بدور بنت الملك الفيور فانها لما استيقظت من نومها طلبت زوجها قمر الزمان فلرتجده ورأت سروا لهامحلولا فافتقدت العقد فوجدتها محلولة والفص معدوما فقالت في نفسها يالله العجب أين معشوقي كأنه أخذ الفص وراح وهولايع لم السرالذي هوفيه فياتري أين راح والمن لا بدله من أمرعجيب اقتضى رواحه فانه لا يقدر أن يفارقني ساعة فلمن الله الفص ولعن ساعته ثم أن السيدة بدور تفكرت وقالت في نفسها ان أخفيت ماألقاه منه وقد ظهر والنوم من عيني تبدل بالسهر ناديت لماأوهنت قلبي الفكر يادهر لا تبقى على ولا تذر ها مهجتي بين المشقة والخطر

لو كان سلطان المحبة منصنى ماكان نومى من عيونى قد ننى يا سادتى رفقا بصب مدنف وتعطفوا لعزيز قوم دل فى

شرع الهوى وغنى قوم افعقر

العواذل فيك ماطاوعتهم وسددت كل مسامعي وعصيتهم قالوا عشقت مهفهفا فاجبتهم اخترته من بينهم وتركتهم كفوا إذا وقع القضاعمي البصر

ثم أنقمر الزمان لما فرغمن شعره واستراح دخل باب المدينة . وأدرك شهر زاد الصباح

فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن قمر الزمان دخل باب المدينة وهو لا يعلم . أين يتوجه فشي في المدينة جميعها وقد كان دخل من باب البرولم يزل يمشي إلى أن خرج من باب البحر فلم يقابله أحدمن أهلهاوكانتمدينة على جانب البحر ثمانيه بعدأن خرج من باب البحر مشى ولم يزل ماشيا حتى رصل إلى بساتين المدينة وشق بن الاشجار فتى إلى بستان ووقف على بابه فخرج اليه الخولي ورحب به وقال الحدلله الذي أتى بك سالمامن أهل هذه المدينة فادخل هذا البستان سر يعاقبل أذيراك أحد من أهلها فعند ذلك دخل قمرالزمان ذلك البستان وهوذاهل العقل وقال الخولى ماحكاية أهل هذه المدينة وماخبرهم فقالله اعلم أن أهل هذه المدينة كلهم مجوس فبالله عايك أخبرني كيف وصات إلى هذا المكان وماسب دخولك في بلادنا فعند ذلك أخبره قمر الزمان بجميع ماجري له فتعجب الخولي من ذلك غاية العجب وقال له اعلم ياولدي أن بلاد الاسلام بعيدةمن هنا فبينناو بينهاأر بعة أشهر في البحر وأمافي البر فسنة كاملة وانعندنا مركباتقلع وتسافركل سنة ببضائع إلىأول بلادالاسلام وتسيرمن هنا إلى بحرجز يرة الآبنوس ومنه الىجزا ترخالدات وملكهايقال له السلطان شهرمان فعند ذلك تفكر قدر الزمان في نفسه ساعة زمانية وعلم أنه لاأوفق لهمن قعوده في البستان عندالخولي ويعمل عنده مراءا فقال للخوليهل تقبلني عندك مرابعافي هذا البستان فقال لهالخولي سمعا وطاعة ثم عامه تحويل الماء بين الاشجار فصار قمرالزمان يحول الماء ويقطع الحشيش بالفاس وألبسه الخولي بشتاقصيرا أزرق يصل الىركبته وصار يسقى الاشجار ويبكى بالدموع الغزار وينشد الاشعار بالليل والنهارفي معشوقته بدورفن جملة ذلك هذه الابيات

لنا عندكم وعد فهلا وفيتم وقلتم لنا قولا فهلا فعلتم سهرنا على حكم الفرام وغتم وليس سواء ساهرون ونوم

أيام قلائل أدخلواالسيدة بدورعلى حياة النفوس فكانتاكأ نهما بدران اجتمعا أوشمسان في وقت طلعا فردوا عليهماالا بواب وأرخو االستائر بعد أن أوقدوا لهماالشمو ع وفرشو الهم الفرش فعندذلك جلست السيدة بدورمع السيدة حياة النفوس فتذكرت محبوبها قمر الزمان واشتدت بهاالاحزان فسكبت العبرات وأنشدت هذه الابيات

> يا راحلين وقلبي زائد القلق لم يبق بينكم في الجسم من رمق قد كان لى مقلة تشكو السهاد وقد أذابها الدمع ياليت السهاد بقى لما رحلتم أقام الصب بعدكم ولكن سلوا عنه ماذا في البعاد لتي الولا جفوني وقدفاضت مدامعها توقدت عرضات الارضمن حرقي أشكو الي الله أحبابا عدمتهم لم يرحموا صبوتى فيهم ولا قلتي لا ذنب لى عندهم الا الفرام بهم والناس بين سميد في الهوى وشقى

ثم أذالسيدة بدور لمافرغت من انشادها جلست إلى جانب السيدة حياة النفوس وقبلتها في فمهاونهضت من وقتها وساعتها توضأت ولم تزل تصلى حتى نامت السيدة حياة النفوس ثم دخلت السيدة بدورمه افى الفرش وأدارت ظهرها لهاالى الصباح فلماطلع النهار دخل المالك هووز وجته اليابنتهما وسألاها عن حالها فاخبرتهما بماحري وماسمعته من الشعرهذا ما كان من أمرحياة النفوس وأبوبها (وأما) ما كان من أمر الملكة بدور فانها خرجت وجلست على كرسي المملكة وطلعت اليها الامراء وأرباب الدولة وجميع الرؤساء والجيوش وهنؤ وهابالملك وقبلوا الارض يين يديهاودعوالهافاقبلت عليهم وتبسمت وخلعت عليهم وزادت في اقطاع الامراء فاحبها العسكر والرعية ودعوا لها بدوام الملك وهيعتقدون أنها رجل ثم أنها أمرت ونهت وحكمت وعدلت وأطلقت م الحبوس وأبطلت المكوس ولم تزل قاعدة في مجلس الحكومة الى أن دخل الليل ثم دخلت المكان. وادركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٤٢)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الملكة بدور لما دخلت المكان المعد لها وجدت السيدة حياة الفنوس جالسة فجلست بجانبها وطقطقت على ظهرها ولاطفتها وقبلتهابين عينيها وأنشدت هذه الابيات

> ونحول جسمى في الفرام علانيه حالى على الواشين ليست خافيه جسمى بكم مضني ونفمى باليه تجرى مدامعها وعينى داميه أبدا وأشواقى اليهم بادية جفت الكرى ودموعها متواليه هيهات ماأذني اليهم واعيه

قد مارسرى بالدموع علانيه أخنى الهوى ويذيعه ألم النوى ياراحلين عن الجي خلفتم وسكنتم غور الحشا فنواظري وأنا فداء الفائبين عهيجني لى مقلة مقروحـة في حبهم ظن المدا منى عاسه تجلدا

خرجت الى الحاشية وأعلمتهم بفقد زوجى يطمعوافى ولكن لا بدمن الحيلة ثم أنها لبست ثياب قمرالزمان ولبست عمامة كعامته وضربت لهالذاما وحطت في محفتها جارية وخرجت من خيمتها وصرخت على الغلمان فقدموالها الجواد فركبت وأمرت بشد الأحمال فشدوا الاحمال وسافروا وأخفت أمرها لانها كانت تشبه قمر الزمان فاشك أحدانها قمر الزمان بعينه وماز التمسافرة هى وأتباعها أياما وليال حتى أشرفت على مدينة مطالة على المحر المالح فنزلت بظاهرها وضربت خيامها فى ذلك المكان لاجل الاستراحة ثم سألت عن هده المدينة فقيل لهاهذه مدية الآبنوس وملكها الملك ارمانوس وله بنت اسمها حياة النفوس. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

الكلام الماح

(وفي ليلة م ع ٢) قالت بلغني أمها الملك السعيد أن السيدة بدور لما نزلت بظاهرمدينة الابنوس لاجل الاستراحة أرسل الملك ارمانوس رسولامن عنده يكشف لهخبر الملك النازل بظاهر المدينة فلماوصل اليهم الرسول سألهم فاخبر ودبان هذاابن الملك تائه عن الطريق وهوقاصد جزائر خالدان والملك شهر مان فعاد الرسول الى الملك ارما نوس وأخبره بالخبر فاماسمع الملك ارمانوس هـذا الكلام نزلهووأر بابدولته إلى مقابلته فاماقدم على الخيام ترجلت السيدة بدور وترجل الملك ارمانوس وسلماعلى بعضم ما وأخذها ودخل بها الى مدينته وطلع بها إلى قصره وأمر بمد السماط وموائد الاطعمة وأمر بنقل السيدة بدور إلى دار الضيافة فقامت هناك ثلاثة أيام و بعد ذلك أقبل الملك ارمانوس على السيدة بدو روكانت دخات في ذلك اليوم الحمام واسفرت عن وجه كانه البدرعند التمام فافتتن بهاالعالم وتهتكتبها الخلق عندرؤ يتهافهندذلك أفبل الماك ارمانوس عليهاوهي لا سةحلة من الحريرمطرزة ولذهب المرصع بالجواهر وقلها واولدي اعلم أني بقيت شيخاهرماوعمري مار زقت ولداغير بنتوهي على شكلك وقدك في الحسن والجمال وعجزت عن الملك فهل لك اولدى أن تقيم بارضى وتسكن بلادي وأزوجك ابنتي واعطيك مملكتي فاطرقت السيدة بدور رأسهاو عرق جبينها من الحياء وقالت في نفسها كيف يكون العمل وأنا امرأة فان خالفت امره وسرت ربما يرسل خلني جيشا يقتاني وان أطلعته على أمرى ربما أفتضح وقد فقدت محبوبي قمرالزمان ولم اعرف له خبراومالى خلاص الأان اجبه الى قصده وأقيم عنده حتى يقضى الله أمراكان مفعولا ثم أن السيدة بدور رفعت رأسها وأذعنت للماك بالسمع والطاعة ففرح الملك بذلك وأمرا لمنادي أن ينادي في جز ائر الآبنوس بالفرح والزينة وجمع الحجاب والنو اب والا وراه وأرباب دولته وقضاةمدينته وعزل نفسه من الملك وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١ ٢٤) قالت بلغني أيها الماك السعيد أن الماك ارمانوس لماعز لنفسه من الماك سلطن السيدة بدور وألبسها مدلة الملك و دخات الامراء جميعا على السيدة بدوروهم لايشكون في أنهاشاب وصاركل من نظراليها منهم جميعايبل سراويله لفرط حمنها وجمالها فاما تسلطنت الملكة بدور ودقت لهاالبشائر بالسرور شرع الماك ارما نوس في تجهيزا بنته حياة النفوس وبعد

رحمتك ونصحتك والراى رأيك فاماسمعت الملكة بدو رمنهاذلك الكلام أطرقت برأسهاالى الارض وتحيرت في أمره أم قالت في نفسها ان خالفته هلكت وان اطلعته افتضحت ولكن انا في هذه الساعة ملكة على جزائر الآبنوس كلها وهي تحت حكمي و ما اجتمع انا وقر الزمان الافي هذا المكان لا نه ليس له طريق الى بلاده الامن جزائر الآبنوس وقد فوضت أمرى الي الله فهو ندم المدير ثم ان الملكة بدو رقالت لحياة النفوس ياحبيبتى ان تركي لك وامتناعي عنك بالرغم عنى وحكت الماجرى من المبتدى الى المنتهى وارتها نفسها وقالت لهاساً لتك بالله أن تحنى أمرى وتكتمي سرى حتى يجمعنى الله بعدو بى قمر الزمان و بعدذ الك يكون ما يكون وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٤٤٢) قالت بلغنى أيم الملك السعيد ان السيدة بدور لما اعامت حياة النفوس بقصتها وأمرتها بالكتمان تعجبت من ذلك غاية العجب ورقت لها ودعت لها بجمع شملها على محبوبها قمر الزمان وقالت لها يأختى لا تخافى ولا تفزعى واصبرى الى ان يقضى الله امراكان مفعولا ثم ان حياة النفوس انشدت هذين البيتين

السرعندى فى بيت له غلق قدضاع مفتاحه والبيت مختوم مايكتم السرالا كل ذى ثقة والسرعند خيار الناس مكتوم

فلمافرغت من شعرها قالت يا أختى ان صدو والاحرار قبو والاسرار وانا لا افشى لك سرائم للعبتاوتها نقتا و نامتالى قريب الاذان ثم قامت عياة النفوس و أخذت دحاجة و ذبحتها وتلطخت بدمها وقلمت سرا و يلها و صرخت فدخل لها اهلها و زغردت الجوارى و دخلت عليها أمها وسأنتها عن حالها و أقامت عندها الى المساء و أما الملكة بدو و فانها لما أصبحت قامت و ذهبت الى الحمام واغتسلت و صات الصبح ثم توجهت الى مجاس الحكومة و جاست على كرسى المملكة و حكمت بين الناس فلما سمع الملك ارمانوس الزغاريت سأل عن الخبر فاخبره بافتضاض بكارة ابنته فقر ح بذلك و اتسع صدره و انشر حوا و لم الولائم ولم يز الواعلى تلك الحالة مدة من الزمان هذا ما كان من بذلك و اتسع صدره و انشر حوا و لم المالك شهره ان فانه بعد خر و جولد دالى الصيد و القنص هو و مرزوان بخاله مومر حقى اقبل عليه الليل فلي جيء ولد دفت عير عقله و لم يتم تلك الليلة و قاق غاية القاق و زاد و جدد واحترق و ماصدق ان النجرانشق حتى الم ثيا به بالدموع و انشد من قلب مصدوع قلبه بالفراق والتهب على ولد دمن الاشفاق ثم بكي حتى بل ثيا به بالدموع و انشد من قلب مصدوع مازلت معترضا على أهل الحوى حتى بليت بحوه و عروه

وشربت كأس مراره متجرعا وذلات فيه لعبده ولحره نذر الزمان بأن يفرق شملنا والآن قد أوفي الزمان بنذره

قاماؤرغ ون شعره مسح دموعه و نادى في عسكره بالرحيل والحث على السفر الطويل فركب المليس جميعه وخرج السلطان وهو محترق القلب على ولده قمرالزمان وقلبه بالحزن ملان ثم فرق

خابت ظنونهم لدى وانما قمر الزمان به انال امانيه جمع الفضائل ما حواها قبله احد سواه في العصور الخاليه انسى الانام بجوده و بعفوه كرم ابن زائدة وحلم معاويه لولا الاطالة والقريض مقصر عن حصر حسنك لم ادعمن قافيه

ثمان الملكة بدورنهضت قائمة على اقدامها ومسحت دموعها وتوضأت وصات ولم تزل تصلى الى العباح على النوم على السيدة حياة النفوس فنامت فجاءت الملكة بدورورقدت بجانبها الى الصباح مع قامت وصلت الصبح وجلست على كرسى المملكة وأمرت ونهت وحكة توعدلت هذا ما كان من أمر الملك ارمانوس فانه دخل على ابنته وسألها عن حالها فأخبرته بجميع ماجرى لها وانشدته الشعر الذى قالته الملكة بدوروقالت يأبي مارأيت احدا كثر عقلا وحياء من زوجي غيرانه يبكي ويتنهد فقال لها أبوها يا ابنتى اصبرى عليه في ابنى غيره ذه الليلة الذالئة فان لم يدخل بكوي تزل بكارتك يكن لنامعه رأي وتدبير واخاصه من الملك وانفيه من بلادنا فاتفق مع ابنته على هذا السكلام واضمره ذالرأى وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح وفي ليلة م ٢٤) قالت بلغنى ايها الملك السعيد انه الماقة بل الليل قاءت الملكة بدور من دست المملكة الى القصر و د خات المكان الذي هوم عدلها فرات الشمع وقدا والسيدة حياة وانشدت هذه الابيات

قسما لقدملأت احاديثي الفضا كالشمس مشرقة علىذات الغضى فلذاك شوقى في المزيد وما انقضى نطقت أشارته فاشكل فهمها أرأيت صبرافي الصبابة منفضا ابغضت حسن الصبر مذاحبيته واللحظ اقتل مايكون بمرضا وعرض اللحظات صال بفتكها فرأيت منهالحسن اسود ابيضا التي ذوائبه وحط لثامه يشفى سقام الحبمن قد أمرضا سقمی و برئی فی یدیه وانما والردف من حسدأني النيهضا هام الوشاح برقة في خصره ليلى دجي فاعتاقه صبح اضا وكأن ظرته وضوء حسنه

فلمافرغت من انشادها أرادت ان تقوم الي الصلاة واذا بحياة النفوس تعلقت بذيلها وقالت لها مسيدى أما تستجى من والدى ومافعل معكمن الجيل وأنت تتركنى الى هذا الوقت فلما سمعت منها ذلك جلست في مكانها وقالت له ايا حبيبتى ما الذى تقولينه قالت الذى أقوله الى مارأيت أحدام عجبا بنفسه مثلك فهل كل من كان مليحا يعجب بنفسه ها خداول بن انا ماقات هذا المكلام لاجل ان ارغبك في وانما قلته خيفة عليك من المالك ارمانوس فانه اضمران لم تدخل بى في هذه الليلة وتزل بكارتى أنه ينزعك من المملكة في غدو يسفرك من بلاده و ربحا يزد ادبه الفيظ في قتلك و أناياسيدى بكارتى أنه ينزعك من المملكة في غدو يسفرك من بلاده و ربحا يزد ادبه الفيظ في قتلك و أناياسيدى

قمراازمان على تلك الحالة الى انرأى الناس مجتمعين على بعضهم فتعجب من ذلك فدخل عليه الخولى وقال له ياولدى ابطل الشغل في هذا اليوم ولا تحول الماء الى الاشجار لان هذا اليوم عيد والناس فيه يز و ربعضهم بعضافاستر حواجعل بالك الى المغيط فانى أديد أن ابصر لك مركبا في الاالقليل وأرسلك الى بلاد المسلمين ثم ان الخولي خرج من البستان و بقى قمر الزمان وحده فان كسر خاطره وجرت دموعه ولم يزل يبكى حتى غشى عايه فلما افاق قام يتمشى في البستان و هومت قكر في المستان و بقى قمر الزمان وطول البعد والهجران وعقله ولهان فعثر ووقع على وجهه فجاءت جبهته على حجر شجرة فجري دمه واختلط بدموعه فسح دمه ونشف دموعه وشد جبهته بخرقة وقام يتمشى في ذلك البستان وهو ذاهل العقل فنظر بعينه الى شجرة فوقها طائر ان يتخاصان فقلب احدهما الآخر و نقره في عنقه فحلص رقبته من جثته ثم أخذر أسه وطار بها و وقع المقتول في الارض قدام قرائرمان فبينما هو كذلك واذا بطائرين كبيرين قدا نقضا عليه ووقف واحدمنهما عند وجته حين رأى الطائرين يبكيان على صاحبهما . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن خوجته حين رأى الطائرين يبكيان على صاحبهما . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ٦٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك قمر الزمان بكي على فراق زوجته لما رأي الطائرين ببكيان على صاحبهما ثم ان قمر الزمان رأي الطائر ين حفرا حفرة ودفنا الطائر المقتول فيها وطارالي الجو وغاباساعة ثم عادا و معهما الطائر القاتل فنز لا به على قبر المقتول و بركا على قبر القاتل حتى قتلاه وشقاجو فه واخر جاامعاء ه وأراقا دمه على قبر الطائر المقتول ثم نثرا لجه ومزقا جلده واخرجا مافي جوفه وفرقا الى أماكن متفرقة هذا كله جرى وقمر الزمان ينظر و يتعجب فانت منه التفاتة الى الموضع الذي قتلافيه الطائر فوجد فيه شيئا يلمع فدنامنه فوجده حده حدوصلة الطائر فاخذها وقتحها فوجد فيها الفص الذي كان سبب فراقه من زوجته فامار آه وعرفه وقع على الارض مغشيا عليه من فرحته فاما أفاق قال في نفسه هذا علامة الخير وبشارة الاجتماع بمحبو بتي ثم تأمله ومربه على عينه و ربطه على ذراعه واستبشر بالخير وقام يتمثى لينظر الخولي ولم يزل يفتش عليه الى الليل فلم بأت عينه و من والمناف في موضعه الى الصباح ثم قام الى شغله وشدوسطه بحبل من الليف واخذ الفأس فيات قدر الزمان في موضعه الى الصباح ثم قام الى شغله وشدوسطه بحبل من الليف واخذ الفأس والقفة وشق في البستان فاتى الى شجرة خروب وضرب الفاس في جدرها فطنت الضربة فسكشف التراب عن موضعه الوجد طابقا ففت حه وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٧ ٢٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان قمر الزمان لمافتح ذلك الطابق وجدبابا فنزل فيه فلق قاعة قديمة من عهد عمود وعادوتلك القاعة واسعة وهي مملوءة ذهبا أحر فقال في نفسه لقد ذهب التعب وجاء الفرح والسرور ثم ان قمر الزمان طلع من المكان الى ظاهر البستان ورد الطابق كان ورجع الى البستان و يحويل الماء على الاشجار ولم يزل كذلك الى آخر النهار فجاء الخولى وقال ياولدي ابشر برجوعك الى الا وطان فان التجار بحجهز واللسفر والمركب بعد ثلاثة أيام مسافرة الى مدينة من

جيشه يميناوشمالاوأماماوخاف ستفرقىوقال لهم الاجتماع غدا عندمفر قالطريق فتفرقت الجيوش والعسكركاذ كرناوسافرت الخيول ولميزالوامسافرين بقية النهارالي انجن الليل فساروا جميع الليل الى نصف النهارحتى وصلواالي مفرق أد بعطرق فلم يعرفو أى طريق سلكها ثمرأوا اثرأقمشة مقطعة وراوااللحم مقطعا ونظر وااثر الدم باقياوشاهدواكل قطعة من الثياب واللحم في ناحية فامارأي الملك شهرمان ذلك صرخ مرخة عظيمة من صميم القاب وقال واولداه ولطم على وجههونتف لحيته ومزق أثوابه وأيقن بموت ولدهو زادفى البكاءوالنحيب ومكت لبكائه العساكر وكلهم ايقنوابهلاك قمر الزمان وحثواعلى رؤسهم التراب ودخل عليهم الليل وهمفى بكاء ونحيب حتى اشرفوا على الهلاك واحترق قاب الملك بله يب الزفرات وأنشده فده الابيات

لاتعذلوا المحزون في احزانه فلقد جفاه الوجد من اشجانه يبكي لفرط تأسف وتوجع وغرامه ينبيك عن نيرانه ياسعدمن لمتيم حاف الضنى ان لايزيل الدمع من اجفانه يبدى الغرام لفقد بدر زاهر بضيائه يزهو على اقرانه ولقدسقاه الموتكأ سمترعا يوم الرحيل فشط عن اوطانه

فلمافرغمن انشاده رجع بجيوشه الىمدينته وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٤٥)قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملك شهرمان ايقن بهلاك ولده وعلم انه عدا عليه وافترسه اماوحش واماقاطع طريق ثم نادى فى جزائر خالدات ان يلبسوا السوادمن الاحزان على ولده قمرالزمان وعمل له بمتاوسهاه بيت الاحزان وصار كل يوم خميس واثنين يحكم في مملسكته بينعسكره ورعيته وبقيةالجمعة يدخل بيت الاحز انوينعي ولدهو يرثيه بألاشعار ( فمن ذلك قوله )

ويوم المنايايوم أعراضكمعني فيوم الأماني يوم قربكم مني فوصلكم عندى الذمن الأمن اذابت مرعوبا اهدد بالردى (ومن ذلك قوله)

نفسى الفداء لظاعنين رحيلهم انكي وافسدني القلوب وعاثا فايقض عدته السرورفانني طلقت بعدهم النعيم ثلاثا

هذاما كانمن أمرالملك شهرمان (وأما)ما كانمن أص الملكة بدو ربنت الملك الغيو رفانها صارت ملكة في بلاد الا بنوس وصارت الناس يشير ون اليها بالبنان ويقو لون هذاه بر الملك ارمانوس وكل ليلة تنام مع السيدة حياة النفوس وتشتكي وحشة زوجها قمر الزماذ وتصف لهاحسنه وجهاله وتته ني ولوفي المنام وصاله هذاما كان من أمر الملكة بدور (وأما)ما كان من أمر قر الزمان فانه لميزل مقيما عند الخولى فى البستان مدة من الزمان وهو يبكى بالليل والنهار ويتحسر وينشد الاشعارعلى أوقات الهناوالسرور والخولي يقول في آخرالسنة تسيرالمركب الى بلاد المسامين ولميزل

البضائع الي المخاز ن فاحضر ت الريس وسألته عمامه ه فقال ايما الملك ان معى في هذه المركب من العقاقير والدفو فات والا كحال و المراه والا دهان والا موال و الاقمشة الفاخرة والبضائع النفيسة ما يعجز عن حمله الجال والبغال وفيها من أصناف العطر والبهار من العود القاقلي والمحرب والزيتون العصافيري ما يندر وجوده في هذه البلاد فاشتهت نفسها الزيتون وقالت لصاحب المركب مامقد ارالذي معكمن الزيتون قال معيي خسون مطراملا ته ولكن صاحبها ماحضر معنا والملك يأخذ ما اشتهاه منها فقالت اطله وهافي البرلا نظر اليها فصاح الريس على البحرية فطلعوا الحسين مطراف تحت واحد او نظرت الزيتون وقالت أنا آخذ هذه الحسين مطراو أعطيكم عنهامهما كان فقال الريس هذا ماله في بلاد ناقيمة ولكن صاحبها تاخر عناوهو رجل فقير فقالت ومامقد المخافقال الفدر قالت انا آخذ ها باللف دينارهم أمرت بنقلها الى القصر فلما جاء الليل أمرت باحضار مطرف كشفته وما في البيت غيرها هي وحياة النفوس فطت بين يديها طبقا ووضعت فيه شياً من مطرف كشفته وما في الذهب عوجدت الفص المطرف زل في الطرف زل في الطرف زل في الطرف زل في الماتمة فوجدت الفص فيه فاخذ ته وتأملته فوجدته الفص الذي كان في تكذل السها واخذه قرالز مان فاما تحققته صاحت فيه في فاخذ ته وتأملته فوجدته الفص الذي كان في تكذل السها واخذه قرالز مان فاما تحققته صاحت فيه في فاخذ ته وتأملته فوجدته الفص الذي كان في تكذل السها واخذه قرالز مان فاما تحققته صاحت فيه في فاخذ ته وتأملته فوجدته الفي والدالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩ ٤٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الملكة بدور لما رأت الفص صاحت من فرحتها وخرت مغشياعليها فلماأ فاقت قالت في نفسهاان هذاالفص كانسببافي فراق محبوبي قمر الزمان ولكنه بشيرا لخيرتم اعامت السيدة حياة النفوس بأن وجوده بشارة الاجتماع فاما أصبح الصباح جلست على كرسي المملكة واحضرت ريس المرك فلماحضر قبل الأرض بين وليها فقالت أين خليتم صاحب هذا الريتون قال ياملك الرمان تركناه في الادالجوس وهوخولي بستان فقالت له ان لم تأت به قلا تعلم ما يجرى عليك وعلى مركبك من الضرر ثم أمرت بالختم على مخازن النجار وقالت هم ان صاحب هذا الريتون غريمي ولي عليه دين وان لميات لاقتلنكم جيما وانهب تجارتكم فاقبلواعلى الريس ووعدوه باجرة مركبه ويرجع ثانى مرة وقالو اخلصنامن هذاالغاشم فنزل الريس في المركب وحلة لوعها وكتب الله له السلامة حتى د إخل الجزيرة في الليل وطلع الى البستان وكان قرال مان قدطال عليه الليل وتذكر محبو بته فقعد يبكى على ماجرى له وهوفى البستان ثم ان الريس دق الباب على قمر الزمان ففتح الباب وخرج اليه فحمله البحرية ونزلوا به الى المركب وحلوا القلوع فسافروا وساروا ولميزالواسائرين اياماوليالي وقمرالزمان لايملم ماموجب ذلك فسألهم عن السبب فقالواله انتغريم الملك صاحب جزائر الآبنوس مهرالملك ارمأ نوس وقد سرقت ماله يأمنحوس فقال والله عمري مادخلت هذه البلاد ولاأعرفهاثم انهم ساروا بهحتي اشرفواعي جزائر الأبنوس وطلعوابه على السيدة بدور فلمارأته عرفته وقالت دعوه عندالخدام ليدخلوا به الحمام وافرجت عن التجار وخلعت على الريس خلعة تساوى عشرة الاف دينار ودخلت على حياة النفوس واعامتها بذلك

مدائن المسامين فاذا وصلت اليها تسافر في البرستة أشهر حتى تصل الى جز أبر خالدات والملك شهرمان ففرح قمرالزمان بذلك ممقبل بدالخولى وقال له يأوالدى كابشرتني فاناأ بشرك بشارة واخبره بامر القاعةففر حالخولى وقال ياولدى انافى هذاالبستان تمانون عاماما وقفت على شيءوأنت لكعندي دونالسنة وقدرأ يتهذاالأمرفهورزقك وسببز والعكسك ومعين لكعلي وصولك الىأهلك واجتماع شملك بمن تحب فقال قمر الزمان لا بدمن القسمة بيني وبينك تم أخذ الخولي ودخل في تلك القاعة واراه الذهب وكان في عشرين خابية فاخذ عشرة والخولي عشرة فقال له ياولدي عبلك امطارمن الزيتون العصافيرى الذى في هذا البستان فانهمعدوم في غير بلاد ناو تحمله التحارالي جميع البلادواجعل الذهب في الامطار والزيتو ذفوق الذهب ثم سدها وخذها في المركب فقام قمر الزمان من وقته وساعته وعبى خمسين مطرا ووضع الذهب فيها وسدعليه بعدان جعل الزيتون فوق الدهبوحطالفص معه في مطر وجلسهو والخولي يتحدثان وايقن بجمع شمله وقر بهمن أهله وفال في نفسه اذاوصلت آلى جزيرة الابنوس أسافرمنها الى بلاد أبى وأسأل عن محبوبتي بدور فياتري هل رجعت الى بلادها أوسافرت الى بلاداً في أوحدث لها حادث في الطريق ثم جلس قمر الزمان ينتظرا نقضاءالايام وحكى الخولى حكاية الطيور وماوقع بينهمافته جب الخولى ونذلك ثم ناماالى الصباح فاصبح الخولى ضعيفا واستمر على ضعفه يومين وفي ثالث يوم اشتد به الضعف حتى يئسوامن حياته فحزن قمرالزمان على الخولي فبينهاهو كبذلك واذابالريس والبحرية قدأقبلوا وسألوا عن الخولي فاخبرهم بضعفه فقالوا أين الشاب الذي يريد السفر معنا الى جزيرة الأبنوس فقال لهم قمرازم نهوالمماوك الذي بين ايديكم ثم أمرهم بتحويل الامطارالي المركب فنقلوها الي المركب وقالوالقمر الزمان أسرع فان الريح قدطاب فقال لهم سمعاوطاعة ثم نقل زوادته الى المركب ورجع الى الخولي يودعه فوجده فى النزع فجلس عندرأسه حتى مات وغمضه وجهزه وواراه فى التراب تم توجهالي المركب فوجدهاأرخت القلوع وسارت ولمتزل تشق البحرحتي غابت عن عينه فصار قمر الزمان مدهو شاحيران ثم رجع الي البستان وهومهموم مغموم وحثاالتر ابعلى رأسه وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٨٤٢) قالت لمغنى أيها الملك السعيدان قمر الزمان رجع الى البستان وهو مهموم مغموم بعدان سافرت المركب واستأجر البستان من صاحبه واقام تحت يده رجلا يعاونه على ستى الشجر وتوجه الى الطابق و نزل الي القاعة وعبى الذهب الباقى في خمسين مطر اووضع فوقه الزيتون وسأل عن المركب فقالو النه الا تسافر الافى كل سنة مرة واحدة فزاد به الوسواس وتحسر على ماجري له لا سيافقد الفص الذى للسيدة بدورفصار يبكى بالليل والنهار و ينشد الاشعار هذا ما كان من أمن قمر ازمان (وأما) ماكان من أمر المركب فانه طاب لها الريح ووصلت الى جزيرة الآبنوس واتفق بالامر المقدو ران الملكة بدوركانت جالسة فى الشباك فنظر ت الى المركب وقدرست فى الساحل فق فوادها وركبت هى والا أمراء والحجاب وتوجهت الى الساحل ووقفت على المركب وقد دارال لقل فى فؤادها وركبت هى والا أمراء والحجاب وتوجهت الى الساحل ووقفت على المركب وقد دارال لقل فى

أيرى كبير والصغير يقول لى اطمن به الاحشاوكن صنديدا فاجبتهذا لايجوز فقال لي عندى يجوز فنكته تقليدا

فلما سمع قمر الزمان هذا الكلام تبدل الضياء في وجم مبالظلام وقل ايما الملك انه يوجد عندك من النساء والجوارى الحسان مالا يوجد له نظير في هذا الرمان فهلا استغنيت بذلك عنى فل الى ما شئت منهن ودعنى فقالت ان كلامك صحيح ولكن لا يشتق بهن من عشقك ألم ولا تبريح واذا فسدت الامن جة والطبيعة فهي لغير النصح سميعة فاترك الجدال و اسمع قول من قال

أماترى السوق قدصفت فواكمه للتين قوم وللجميز أقوام

وقول الأخر

فهذا قداسة في وذا يشتكي الفقرا وماكنت أرضى بعد ايماني الكفرا لما خدعتني عنك غانية عذرا

وصامتة الخلخال رن وشاحها تريدسلوىعنك جهلا بحسنها وحق عذار يزدرى بفقاصها وقولالآخر

واختياري على جميع المذاهب زعم الناس انني اليوم راهب

يُافريد الجال حبك ديني قد تركت النسالاجلك حتى وقول الآخر

بوردة خد فوق آس عذار ولارأى لى فى عشق ذات سوار خلاف أنيسى فى قرارة دارى وقدلاح عذري كالمصباح السادى عصنة أو من وراء جدار

سلا خاطرىءن زينب ونوار وأصبحت بالظبى المقرطق مغرما أنيسي فى النادى وفي خلوتى معا فيالائمي فى هجر هند وزينب أترضى بان أمسى أسير اسيرة وقول الآخر

جادت بفرج ناعم فقلت انى لم انك فانصرفت قائلة يؤفك عنه من أفك النيل من قدام فى هـذاالزمان قدترك ودورت لي فقحة منل اللجين المنسبك أحسنت ياسيديي أحسنت لا فعت بك أحسنت ياأوسع من فتوح مولانا الملك وقول الآخر

يستغفر الناس بايديهم وهن يستغفرن بالارجل فياله من عمل صالح يرفعه الله الى اسفل

فلماسمع قمرااز مان منها هذه الاشعار وتحقق انه ليسله مما أرادته فرار قال ياملك الزمان ان كان ولا بد فعاهد في على انك لا تفعل بي هذا الامر غير من قواحدة وان كان ذلك لا يجد في

وقالت لهاا كتمي الخبرحتي أبلغ مرادي واعمل عملايؤ رحويقر أبعد ناعلى الملوك والرعايا وحين أمرتان يدخلوا بقمرالزمان الحمام دخلوا به الحمام والبسو ه لبس الماوك و لماطاع قمر الزمان من الحمام صاركانه غصن بان أوكوكب يخجل بطلعته القمران وردت روحه اليهثم توجه اليهاودخل القصرفاما نظرته صبرت قلبها حتى يتم مرادها وأنعمت عليه بماليك وخدم وجمال وبفال واعطته خزانة مال لم يزل ترقى قمر الزمان من درجة الى درجة حتى جعلته خازندار وسامت اليه الامو ال واقبلت عليه وقر بتهمنها واعامت الامراء بمنزلته فأحبوه جميعهم وصارت الملكة بدوركل يوم تزيدله في المرتبات وقمرالزمان لا يعرف ماسبب تعظيم الهومن كثرة الاموال صاريهب و يتكرم و يخدم الملك ارمانوس حتى احبه وكذلك أحبته الامراء والخواص والعوام وصاروا يحلفون بحياته كلذلك وقمرالزمان يتعجب من تعظيم الملكة بدورله ويقول في نفسه والله ان هذه الحبة لا بدلها من سبب وربمايكون هذا الملك اتما يكرمني هذاالا كرام الزائد لاجل غرض فاسد فلابدان استأذنه واسافر من بلاده ثم انه توجه الى الماكه بدوروقال لها المالك انك أكرمتني أكراماز ائد اومن تمام الاكرام أن تأذن لى بالسفر واتخذمهي جميع ما أنعمت به على فتبسمت الملكة بدور وقالت له ماحملك على طلب الاسفار واقتحام الأخطار وانتفى غاية الاكرام وتزايد الانعام فقال لهاقمر الزمان أيها الملك ان هذا الا كرام اذالم يكن له سبب فانه من أعجب العجب خصوصا وقد اوليتني من المراتب ماحقه أن يكون للشيوخ الكبارمع انني من الاطفال الصغار فقالت له الملكة بدورسب ذلك أني أحبك لفرط جمالك الفائق وبديع حسنك الرائق وان أمكنتني مماأر يدمنك ازيدك أكراما وعطاء وانعاماواجعلك وزيراعلى صفرسنك كإجعلني الناس سلطاناعليهم وانافي هذاالسن ولاعجب اليوم في رآسة الاطفال وللهدرمن قال

كائنزماننامن قوم لوط له شغف بتقديم الصغار

فلماسمع قمرالزمان هذاالكلام خجل واحمرت خدوده حتى صارت كالضرام وقال لاحاجة لى بهذا الاكرام المؤدى الى ارتكاب الحرام بل أعيش فقيرا من المال غنيا بالمروءة والكال فقالت له الملكة بدوراً نالا أغتر بورعك الناشىء عن التيه والدلال ولله درمن قال

ذا كرته عهد الوصال فقال لى كمذا تطيل من الكلام المؤلم فاريته الدينار أنشد قائلا أين المفر من القضاء المبرم

فلماسمع قمرالزمان هذا الكلام وفهم الشعر والنظام قال أيها الملك انه لاعادة لى بهذه الفعال ولاطاقة لي على حمل الاثقال التي يعجز عن حملها أكبره بي فكيف بي على صغرسني فلما سمعت كلامه الملكة بدور تبسمت وقالت ان هذا الشيء عجاب كيف يظهر الخطأمين خلال الصواب اذاكنت صغير الحكيف تخشى الحرام وارتكاب الآثام وانت لم تبلغ حدالتكايف ولامق اخذه في ذنب الصغير ولا تعنيف فقد الزمت نفسك الحجة بالجد ال وحقت عليك كامة الوصال فلا تظهر بعد ذلك امتناعا ولا نقورا وكان أمى الشقد رامقد و رافانا أحق منك بخشية الوقوع في الضلال وقد أجاد من قال

ثم ان الماكة بدو راخبرت قرالزمان بجميع ماجرى لهامن الاول الى الآخر وكذلك هو أخبرها بجميع ماجرى له و بعد ذلك انتقل معها الى العتاب وقال لهاما حملك على مافعلتيه بى في هذه الليلة فقالت لا تؤاخذنى فان قصدى المزاح ومزيد البسط والانشراح فلما أصبح الصباح وأضاء بنو ره ولاح أرسلت الملكة بدو رالى الملك ارما نوس والدالملكة حياة النفوس وأخبرته



(قمرالزمانوهو يعانق السيدة بلورعنده اعرفته بنهسها) عقيقة أمرها وانهاز وجة قمر الزمان وأخبرته بقصتهماو بسبب افتراقهمامن بعضهما وأعلمته أن ابنته حياة النفوس بكرعلى حالها فلماسمع الملك ارمانوس صاحب جزائر الآبنوس قصة الماكمة

اصلاح الطبيعة الفاسدة وبعدذلك لاتسألني فيهعلى الابدفلعل الله يصلح مني مافسد فقالت عاهدتك على ذلك راجيا ان الله علينا يتوبو يمحو بفضله عناعظيم الذنوب فان نطاق أفلاك المغفرة لايضيق عن ان يحيط نناو يكفر عناماعظم من سيآتنا و يخرجنا الى نور الهدى من ظلام الضلال وقدأجاد واحسن من قال

توهم فينا الناس شيئا وصممت عليه نفوس منهم وقلوب تعالى نحقق ظنهم لنريحهم من الأثم فينا مرة ونتوب

ثم اعطته المواثيق والعمود وحلفت له بواجب الوجودانه لا بقع بينها وبينه هذا الفعل إلامرة في الزمان وانألجأه اغرامه الى الموت والخسران فقام معهاعلى هذا الشرط إلى محل خلوته التطفيء نيران لوعتهاوهو يقول لاحولولاقوة الاباللهالعلى العظيم ذلك تقدير العزيز العايم ثم حل سراويله وهوفى غاية الخجل وعيونه تسيل من شدة الوجل فتبسمت واطلعته معماعلى السرير وقالت له لاترى بعدهذه الليلةمن نكير ومالت عليه بالتقبيل والعناق والتفاف ساق على ساق ثم قالت لهمد يدك بين فخذى الى المعهود لعله ينتصب الى القيام من السجود فبكي وقاله ا الاأحسن شيئامن ذلك فقالت بحياتي تفعل ماأمرتك بهمماهناك فمديده وفؤاده في زفيرفو جدفخذهااليزمن الزبدوانعم من الحريز فاستلذ بلمسم اوجال بيده في جميع الجمات حتى وصل الى قبة كثيرة البركات والحركات وقال في نفسه لعل هذا الملك خنثي وليس بذكر ولاأ نثى ثمقال أيها الملك انى لم أجد الك آلة مثل الاتالرجال فاحملك علىهذه الفعال فضحكت الملكة بدورحتي استلقت على قفاهاوة لتياحبيي ماأسرع مانسيت ليالى بتناهاوعرفته بنفسهافعرف انهازوجته الملكة بدور بنت الملك الغيور صاحب الجزائر والبحورفاحتضنها واحتضنته وقبلته اوقبلته تماضطجعاعي فراش الوصال وتناشد

وسقت قساوة قلبه من لينها فاجاب بعد تمنع وتعاصى خشى العواذل ان تراه اذا بدا فاتى بعدة آمر الارهاص أقدامه في المشي حمل قلاص ومن الدجي متدرعا بدلاص ففرت مثل الطير من اقفاصي فشفى باتمد تربها أرماصي وفككت عقدة حظى المتعاصى طرب صفاً عن شائب الانغاص حس على وجه الطلا رقاص مامرح تعاظيه يتوب العاصي لم انس فيه سورة الاخلاص

اقول من قاللا دعته الى وصالى عطفة من معتطف بتعطف متواصى شكت القصور رواد فاقد حملت متقلد الصمصام من الحاظـه وشذاء بشرتى بسعد قدومه وفرشت خدى في الطريق لنعله وعقدت ألوية الوصال معانقا واقمت افراحا اجاب نداءها والبدر نقط بالنجوم الثغرمن وعكفت في محراب لذتها على قسما بآيات الضحى من وجهه

واحدة من المرأتين تلاعب ابن ضربها وتقبله وتضمه إلى صدرهاواذارأت ذلك أمه تظن أنه من الشفقة ومحبة لأمهات لاولادها وعكن العشق من قلوب المرأتين وافتتنا بالولدين فصارت كل واحدة منهما إذا دخل عليها بن ضربها تضمه إلى صدرها وتودأنه لا يفارقها ولما طال عليها المطال ولم يجدا سبيلا الى الوصال امتنه عامن الشراب والطعام وهجر تا لذيذ المنام ثم ان الملك توجه الى الصيد والقنص وأمر ولديه أن يجلسا في موضع الحكم كل واحد منهما يوما على عادتهما وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي لية ٢٥١) قالت بلغنى أيم الملك السعيد أن الملك توجه الى الصيد والقنص وأمر ولد يه أن يجلساف وضعه للحكم كل واحديو ماعلى عادتهما فجلس للحكم في اليوم الاول الامجد ابن الملكة بدور فامر ونهى وولى وعزل وأعطي ومنع فكتبت له الملكة حياة النفوس أم الاسعد مكتو باتستعطفه فيه و وصفح له أنها متعلقة به ومتعشقة فيه و تكشف له الغطاء و تعلمه أنها تريد وصاله فاخذت ورقة وكتبت فيها هذه السجعات من المسكينة العاشقة الحزينة المفارقة التي ضاع بحبك شبابها وطال فيك عذابها ولو وصفت لك طول الاسف وما أقاسيه من اللهف وما بقلي من الشغف وما أنافيه من البهاء والا نين و تقطع القلب الحزين و توالى الغموم و تتابع الهموم وما أجده من الفراق والديم و المال شرحه في الكتاب وعجزت عن حصره الحساب وقد ضاقت على الارض والسفاء ولالى في غيرك أمل ولا رجاء فقد أشر فت على الموت وكابدت أهو اللاقوت وزاد بي الاحتراق وألم الهجر والفراق ولووصفت ماء ندى من الاشواق لضاقت عنه الاوراق عراد بي الاحتراق وألم الهجر والفراق ولووصفت ماء ندى من الاشواق لضاقت عنه الاوراق معدذ لك كتبت هذين البيتين

لوكنت أشرح مأألقاء من حرق ومن سقام ومن وجدومن قلق لم يبق في الارض قرطاس ولا قلم ولا مداد ولا شيء من الورق

تم أن الملكة حياة النه وسلفت تلك الورقة فى رقعة من غالى الحرير مضمخة بالمسك والعنبر ووضعت معها جدائل شعر هاالتى تستغرق الاموال بسعرها ثم لفتها بمنديل واعطتها للخادم وأمرته أن يوصلها الى الملك الامجد وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٢٥٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أنها أعطت ورقة المواصلة للخادم وأمرته أن يوصلها الى الملك الامجد فسارذلك الخادم وهو لا يعلم ما خنى له فى الغيب وعلام الغيوب يدبر الاموركيف يشاء فلما دخل الخادم على الملك الامجد قبل الارض بين يديه و ناوله المنديل و بلغه الرسالة فتناول الملك الامجد المنديل من الخادم وفتحه فرأى الورقة ففتحها وقرأها فلما فهم معناها علم أن امرأة أبيه في عينها الخيانة وقد خانت أباه الملك قر الزمان في نفسها فغضب غضبا شديد او ذم النساء على فعلهن وقال لعن الله النساء الخائنات الناقصات عقلا ودينا ثم انه جردسيفه وقال للخادم ويلك ياعبد السوء أتحمل المر اسلة المشتملة على الخيانة من زوجة سيدك والله انه لاخير فيك يا اسود اللون والصحيفة ياقبيح المنظر والطبيعة السخيفة ثمضر به بالسيف في عنقه لاخير فيك يا اسود اللون والصحيفة ياقبيح المنظر والطبيعة السخيفة ثمضر به بالسيف في عنقه

م - / ألف ليلة المجلد الثاني

بدور بنت الملك الغيو رتعجب منها غاية العجب وأصر أن يكتبوها بماء الذهب ثم التفت الى قر الزمان وقال له يا ابن الملك هل لك أن تصاهر في وتتزوج بنتى حياة النفوس فقال له حتى اشاو را لملك قد بدور فان لها على فضلا غير محصور فاما شاورها قالت له نعم الرأى هذا فتر وجها واكون أنا لها جارية لان لها على معروفا واحسانا وخيرا وامتنانا خصوصا و يحن في محلها وقد غمرنا احسان أبيها فلما رأى قمر الزمان ان الملكة بدورما ثلة الى ذلك ولم يكن عندها غيرة من حياة النفوس اتفق معها على هذا الامر و وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٥ ٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد النقمر الزمان اتفق مع زوجته الماكمة بدو رعلى هذاالام وأخبر الملك ارمانوس بماقالته الملكة بدو رمن انها يحبذلك وتكون جارية لحياة النفوس فلماسمم الملك ارمانوس هذا الكلام من قمر الزمان فرح فرحا شديدا ثم خرج وجلس على كرسى مماكته واحضر جميه عالو زراءوالا مراءوالحجاب وأرباب الدولة واخبرهم بقصة قمرالزمانوزوجته الملكة بدورمن الأول الى الآخر وانهيريد أن يزوج ابنته حياة النفوس لقمرالزمان ويجعله سلطانا عليهم عوضاءن زوجته الملكة بدورفقالواجميعا حيثكان قمر الزمان هو زوج الملكة بدورالتي كانت سلطانا عليناقبله ونحن نظن انهاصهرملكنا ارمانوس فكلنا نرضاه سلطانا عليناو نكون لهخدما ولانخرج عن طاعته ففرح الملك ارمانوس بذلك فرحاشديدا ثم أحضرالقضاة والشهودورؤساءالدولة وعقدعقدقمرا لزمان على ابنته الملكة حياة النفوس ثم انه أقام الافراح وأولم الولائم الفاخرة وخلع الخاع السنية على جميع الامراء ورؤساء العساكر وتصدق على الفقراء والمساكين وأطلق جميع المحابيس واستبشر العالم بسلطنة الملك قمر الزمان وصاروا يدعون له بدوام العز والاقبال والسعادة والاجلال ثم ان قمر الزمان لما صار سلطانا عليهم أزال المكوس وأطلقهن فىالحبوس وسارفيهم سيرة حميدة وأقام معزوجته في هناء وسرور ووفاء وحبو ريبيت عندكل واحدة منهم اليلة ولم يزل على ذلك مدةمن الزمان وقدا بجلت عنه الهموم والاحزان ونسى أباه الملك شهرمان وماكان له عنده من عز وسلطان حتى رزقه الله تعالي من زوجتيه بولدين ذكرين مثل القمرين النيرين اكبرهمامن الماكة بدور وكان اسمه الملك الأمجد واصغرهمامن الملكة حياة النفوس واسمه الملك الاسعد وكان الاسعد أجمل من أخيه الامجد ثم انهما تربيافي العز والدلال والأدب والكمال وتعاما والعلم والسياسة والفر وسية حتى صارافي غاية الكالونهاية الحسن والجمال وافتتن به بالنساء والرجال وصار لهمامن الممر تحوسبعة عشرعاما وها متلازمان فيأ كلان ويشربان سواءولا يفترقان عن بعضها ساعة من الساعات ولا وقتامن الاوقات وجميع الناس تحسدهاعلى ذلك ولما بلغامبلغ الرجال واتصفابال كالصار ابوها اذا سافر يجلسهما على التعاقب في مجلس الحكم فيحكم كل واحدمنهم ايوما بين الناس واتفق بالقدر المبرم والقضاء المحتم انعبةالاسعدالذي هوابن حياة النفوس وقعت فى قلب الملكة بدور زوجة أبيه وان محبة الامجد الذي هو ابن الملكة بدور وقعت في قلب حياة النفوس زوجة أبيه فصارت كل

ثم ان الملك كة بدور ضمخت ورقة الرسالة بالمسك الإذ فرولفتها في جدا أل شعرها وهي مرس الحريرالعراقي وشرار بهامن قضبان الزمردالاخضر مرصعة بالدر والجوهر ثم سامتهاالي العجوز وأمرتها أن تعطيها للملك الاسعداين زوجها الملك قمر الزمان فراحت العجوز من أجل خاطرها ودخلت على الملك الاسعدمن وقتها وساعتها وكان فى خلوة عند دخو لها فناولته الورقة بما فيها وقد وقفت ساعة زمانية تنتظر ردالجواب فعند ذلك قرأ الملك الاسعد الورقة وفهم ما فيهاثم بعد ذلك لف الورقة في الجدائل ووضعها في حيبه وغضب غضباشد يداماعليه من مزيد ولعن النساء الخائنات ثم انهنهض وسحب السيف من غمده وضرب رقبة العجوز فعزل رأسهاعن جثتهاو بعد ذلك قام وتمشى حتى دخل على أمه حياة النفوس فوجدها راقده في الفرش ضعيفة بسبت ماجري لهامن الملك الامجدفة تمهاالملك الاسعدولعنها محرجمن عندها فاجتمع باخيه الملك الامجد وحكى له جميع ماجري لهمن أمه الملك كتبدور وأخبره أنه قتل العجوز التي جاءت له بالرسالة تم قال له واللهاأخي لولاحيا أى منك لكنت دخلت في هـ فدالساعة الهاوقطعت رأسهامن بين كتفيها فقالله أخوه الملك الامجدوالله يا أخي انه قد جرى لى بالامس لماجلست على كرسي المملكة مثل ماجرى لك في هذا اليوم فان أمك أرسلت الى رسالة بمثل مضمون هذا الكلام ثم أخبره بجميع ماجري لهمع أمه الملكة حياة النفوس وقال له ياأخي لولا حيائي منك لدخات اليها وفعات بها مافعلت بالخادم ثمانهما باتا يتحدثان بقية تلك الليلة ويلعنان النساء الخائنات ثم تواصيا بكتمان هذاالام لئلا يسمع به أبوها الملك قمر الزمان فيقتل المرأتين ولم يزالا في غم تلك الليلة الى الصباح فلماأصبح الصباح أقبل الملك بجيشه من الصيدوطلع الىقصره تم صرف الامراء الىحال سبيلهم وقامودخل القصرفوجدز وجتيه راقدتين على الفرآش وهمافى غاية الضعف وقد عملتا لولديهما مكيدة واتمقاعلي تضييع أرواحهم الانهماقد فضحتاأ نفسه عامعهما وقد خشيتا أن يصيرا تحت ذلتهما فلمارآها الملك على تلك الحالة قال لهم مالكما فقامتا اليه وقبلتا يديه وعكستاعليه المسألة وقالتالهاعلم أيهاالملك أنولديك الذينقدتر بيافي نعمتك قد خاناك في زوجتيك وأركباك العار فلماسمع قمرالزمان من نسائه هذاال كلام صار الضياء في وجهه ظلاما واغتاظ غيظا شديدا حتى طارعقلهمن شده الغيظ وقال لنسائه أوضحالي هذه القضية فقالت له الملكة بدو راعلم ياملك الزمان أنولدك الاسمدابن حياة النفوس لهمدةمن الايام وهويراسلني ويكاتبني ويراؤدني عن الزنا وأناأنهاه عن ذلك فلم ينته فلماسافرت أنتهم على وهوسكران والسيف في يده فخفت أن يقتلني اذا مانعته كاقتل خادمي فقضى اربهمني غصباوان لم تخلص حقى منه ايها الملك قتلت نفسي بيدي وليسلى ماجة بالحياة فالدنيا بمدهذاالفعل القبيح وأخبرته حياة النفوس أيضاعمل ماأخبرته به ضرتها بدور. وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٢) قالت بلغنى أيها الملك السميدان الملكة حياة النفوس أخبرت زوجها الملك قمرالز مان عمل ما أخبرته به الملكة بدوروقالت له انا الاخرى جرى لى مع ولدك الامجدك ذلك مم

فعزلرأسهعن جثته وطوى المنديل على مافيه ووضعه في جيبه ثم دخل على أمه وأعلمها بماجري وسبها وشتمها وقالكاكن أنجسمن بعضكن واللهالعظيم لولاأنى أخاف اساءة الادب فيحق والدى قمر الزمانواخي الملك الاسعد لأ دخان عايهاواضر بن عنقها كاضربت عنق خادمها ثم انه خرج من عند الملكة بدور وهو في غاية الغيظ فلما بلغ الملكة حياة النفوس زوجة أبيه مفعل بخادمها سبته ودعت عليه وأضمرت له المكر فبات الملك الاعجد في تاك الليلة ضعيفا من الغيظ والقهر والفكر ولميهنأ له أكل ولاشرب ولامنام فلماأصبح الصباح خرج أخوه الملك الاسعد وجلس فى مجلس أبيه الملك قمرالز مان ليحكم بين الناس وأصبحت أمه حياة النفوس ضعيفة بسبب ماسمعته عن الملك الأمجد من قتله للخادم ثم ان الملك الاسعد لماجلس للحكم في ذلك اليوم حكم وعدل وولي وعزل وامرونهي وأعطي ووهب ولم يزل جالسافي مجلس الحكم الى قرب العصرتم ان الملكة بدور أم الملك الامجدارسلت الى عجوز من العجا أز الماكرات وأظهرتها على مافي قلبهاو أخذت ورقة لتكتب فيهام اسلة للملك الاسعدابن زوجها وتشكواليه كثرة محبتها ووجدها به فكتبت له هذه السجعات ممن تلفت وجدا وشوقالي أحسن الناس خلق وخلقا المعجب بجماله التائه بدلاله المعرض عن طلب وصاله الزاهدفي القرب ممن خضع وذل الىمن جفا ومل الملك الاسعد صاحب الحسن الفائق والجال الرائق والوجه الاقمر وآلجبين الازهر والضياء الإبهرهذاكتابي الىمن حبه أذاب جسمي ومزق جلدى وعظمي اعلم انه قدعيل مبرى وتحيرت أمرى واقلقني الشوق والبعاد واجفاني الصبر والرقاد ولازمني الحزن والسهادو برحبي الوجد والغرام وحلول الضنى والسقام ذاروح تفديك وانكان قتل الصب يرضيك والله يبقيك ومن كل سوء يقيك ثم بعد ذلك السجعات كتبت هذه الابيات

حكم الزمان بانني لك عاشق يا من محاسنه كبدر يشرق حزت الفصاحة والملاحة كلها وعليك من دون البرية رونق فعسى على بنظرة تتصدف لاخير فيمن لا يحب ويعشق

فارحم متيمة بالشوق تلتهب والعشق والفكر والتسهيد والنصب في مهجتي ان ذا يامنيتي عجب من الهوى فدموع العين تنسكب فهر يفدني بذاك الويل والحرب أنت الطبيب فاسعفني بما يجب كدار بصيبك من داء الهوى عطب ولقد رضيت بان أكون معذبي مر . ماتفيك مبابة فله الهنا ثم كتت أيضاهذه الاسات

اليك أسعد أشكو من لهيب جوى إلى متى وأيادي الوجد تلعب بي طورا ببحر وطورا أشتكي لهبا يالاتمي خل لومي والتمس هربا كم صحت وجدا من الهجران واحربا أمرضتني بصدود لست أحمله یاعاذلی کف عن عذلی محاذرة

(وفى ليلة ٢٥٢) قالت بلغنى أيها الملك السميد أن الخازنداد بكى لبكائهما ثم أن الاخوين تعانقاو ودعا بعضها وقال أحدها للآخر ان هذا كله من كيد الخائنتين أمى وأمك وهذا ماجرى منى في حق أمك وجزاء ماجرى منك في حق أمى ولاحول ولا قوة ألا بالله العلى العظيم اذا لله وانا لله وانا جعون ثم ان الاسعداء تنق أخاه و صعد الزفرات و أنشد هذه الابيات

يامن اليه المشتكى والمفزع أنت المعد لكل ما يتوقع مالى سوي قرعي لبابك حيلة ولئن رددت فلى باب أقرع يامن خزائن فضله في قول كن أمن فان الخير عندك أجمع فلماسمع الامجد بكاء أخيه بكي وضعه إلى صدره وأنشد هذين البيتين

يامن أياديه عندى غير واحدة ومن مواهبه تنمو من العدد

ثم قال الامجد للخازندارساً لتك بالواحدالقها را لملك الستار أن تقتلنى قبل أخى الاسعد لعل نار قابى تخمد ولا تدعها تتوقد فبكى الاسعد وقال ما يقتل قبل الاأنا فقال الامجد الرأى أن تعتنقنى و أعتنقك حتى ينزل السيف علينا في قتلنا دفعة واحدة فاما اعتنق الاثنان وجهالوجه التزما بعضها وشد هما الخازندار وربطه ما بالحبال وهو يبكى ثم جردسيفه وقال والله ياسيدى انه يعزعلى قتلكافهل لكمان حاجة فاقضيها أو وصية فانفذها أورسالة فابلغها فقال الامجدما لناحاجة وأما من جهة الوصية فانى اوصيك أن تجعل أخي الاسعد من تحتو أنامن فوق لاجل أن تقع على الضربة أو لا فاذا فرغت من قتلنا و صلت الى الملك وقال لك ماسمعت منها قبل موتهما فقل له ان ولد يك يقرآنك السلام ويقو لان لك انك لا تعلم ها بريئان أومذ نبان وقد قتلتهما وما تحققت ذنهما وما نظرت في حاله باثم أنشد هذين البيتين

ان النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من كيد الشياطين فهن أصل البليات التي ظهرت بين البرية في الدنيا وفي الدين ثمقال الامجد مانو يدمنك الاأن تبلغه هذين البيتين وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

م قال الامجد مانر يد منك الاان تبلعه هدين البيتين وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الامجد قال الخازندار مانر يدمنك الا أن تبلغه هذين البيتين اللذين سمعتهما وأسألك بالله أن تطول بالك علينا حتى انشد لاخى هذين البيتين الآخرين ثم بكى بكاء شديد اوجعل يقول

في الذاهبين الأولين من الملوك لنا بصائر كم قد مضى في ذا الطريق من الاكابر والاصاغر

فلماسمع الخاز ندار من الامجد هذا الكلام بكى بكاء شديداحتى بل لحيته وأما الاسعد فانه قد تغرغرت عيناه بالعبرات وأنشدهذه الابيات إنهااخذت في البكاء والنحيب وة التله ان لم تخاص لي حتى منه أعامت أبي الملك ارمانوس بذلك م أن المر أتين بكتاقدام زوجهما الملك قمرالزمان بكاءشديدا فاما سمع كالزمهما اعتقد أنه حق فغضب غضباشديدا ماعليهمن مزيد فقام وأراد أنيهجم على أولاده الاثنين ليقلتهما فلقيه صهره الملك ارمانوس وقد كان داخلافي تأك الساعة ليسلم عليه لماعلم أنه قد أتى من الصيد فرآه والسيفمشهورف يده والدم يقطر من مناخيره من شدة غيظه فسأله عما به فاخبره بجميع ماجري منولديه الامجدو الاسعدتم قال لهوهاأ ناداخل اليهمالا قتلهماأ قبح قتلة وأمثل بهما أقمح مثلة فقال لهصهر هالملك ارمانوس وقداغتاظ منهماأ يضاونعم ماتفعل ياولدى فلا بارك الله فيهما ولافي أولاد تفعل هذه الفعال في حق أبيهما ولكن ياولدي صاحب المثل يقول من لم ينظر في العواقب ماالدهر له بصاحب وهماولداك على كل حال وينبغي أن لا تقتلهما بيدك فتجرع غصتهما وتندم بعدذلك على قتلهما حيت لا ينفعك الندم ولكن أرسلهما مع أحدمن المهاليك ليقتلهما فى البريه وها غائبان عن عينك فلماسمع الملك قمراازمان من صهره الملك ارمانوس هذاالكلام رآه صوابا فاغمدسيفه ورجع وجلس على سرير بملكته ودعا خازنداره وكان شيخا كبيرا عارفا بالاموروتقلبان الدهوروقال له ادخل الى ولدى الامجدو الاسعدوكتفهما كتافاجيدا واجعلهما فىصندوقين واحملهما على بغلواركب أنت واخرج بهما إلى وسط البرية واذبحهما واملاكل قنينتين من دمهماوائتني بها عاجلا فقال له الخازندار سمعا وطاعة ثم نهض من وقته وساعت وتوجه الى الامجدوالاسعد فصادفهما في الطربيق وهماخارجان في دهليز القصر وقد لبساقهاشهما وأفخر ثيايهماوأراداالتوجهالي والدهما فمراازمان ايساما عليهما ويهنآه بالسلامة عند قدومه من السفوالى الصيدفاما رآهماالخازندار قبض عليهماوقال لهما ياولدى اعاماأنى عبد مأمور وان أبا كاأمرني باجرفهل انها طائعان لأجره قالا نعم فعند ذلك تقدم اليهما الخاز ندار وكتفهما ووضعهمافى صندوقين وحملهماعلى ظهر بغل وخرج بهمامن المدينة ولم يزلسائرا بهمافى البرية الى قريب الظهر فانزلهمافي مكان اقفر موحش ونزل عن فرسه وحط الصندوقين عن ظهر البغل وفتحهما وأخرج الامجد والاسعدمنهما فلمانظر اليهما بكي بكاءشديداعلي حسنهما وجمالهما وبعدذلك جردسيفه وقال لهماوالله ياسيدي انه بعزعلى أن أفعل بكما فعلا قبيحاولكن أنا معذور في هذه الامورلانني عبدمأمور وقدأمن فى والدكم الملك قمر الزمان بضرب رقا بكما فقالاله أيها الامير افعل ماأم كبه الملك فنحن صابرون على ماقدره الله عزوجل عليناوأ نت في حل من دمائنا ثم انهما تعانقاوودعا بعضهماوقال الاسعدللخازندار باللهعليك ياعمأ نك لاتجرعني غصة أخي ولاتسقني حسرته بل اقتلني أناقبله ليكور فلك أهون على وقال الامجد للخازندار مثل ماقال الاسعد واستعطف الخازندار أن يقتله قبل أخيه وقال لهإن أخي أصغرمني فلا تذقني لوعته ثم بكى كل منها بكاءشديد ماءايهمن مزيدو بكي الخازندار لبكائهما وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكادم المباح الحدان والخاز ندارما تجاوز اهذه الغابة فقال الاسعد لاخيه قف هناحتى أدخل الذابة وانظرها فقال الامجدما اخليك تدخل فيها وحدك وما ندخل الاجيعا فان سلمنا سلمنا سواء وان عطبنا عطبنا سواء فدخل الاثنان فوجد االاسد قد هجم على الخاز ندار وهو تحته كانه عصفور ولكنه صاريبته للى الله ويشيرالي تحوالسهاء فلمارا والامجدا خذ السيف وهجم على الاسد وضربه بانسيف بين عينيه فقتله و وقع مطروحا على الارض فنهض الامير وهدو متعجب من هذا الأمن فرأي الامجدوالاسعد ولدى سيده و قفين فترامي على أقدامهما وقال لهم والهياسيدى ما يصلح ان أفرط في المتداح فلا كان من يقتلك فبروحى أفديكا وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام الماح

(وفي لياة ٧٥٧) قالت بلغنى إيها الملك السعيد ان الخازندار قال للامجد والاسعد بروحى، أفديكا ثم بهض من وقته وساعته واعتنقهما وسألهما عن سبب فك وثاقهما وقدومهما فاخبراه انهما عطشا وانحل الوثاق من أحدها ففك الآخر بسبب خلوص نيتهما ثم انهما اقت عيا الاثرحتى وصلااليه فلما سيم كلامهما شكرها على فعلهما وخرج معهما الى ظاهرالغابة فلما صارا في ظاهرالغابة قالا له ياعم افعل ما أمرك به ابونا فقال حاشالله أن أقر بكما بضرر وليكن اعلما انى اديد ان أنزع ثيابكا والبسكا ثيابي واملاقنينتين من دم الاسدثم اروح الى الملك واقول له انى قتلتهما واما أنتما فسيحا في البلاد وارض الله واسعة واعلما ياسيدى ان فراقك العزعلي ثم بكى كل من الخازندار والفلامين وقاعهما ثيابهما والبسها ثيابه وراح الى الملك وقد أخذذلك و ربط قماشكل واحد منهما في بقجة معه وملا ألقنينتين من دم الاسدوج على المقحتين قدامه على ظهر الجوادثم ودعهما وسار متوجها الى المدينة و لم ين لسائراحتى دخل على الملك وقبل الارض بين يديه فرآه الملك متغير الوجه و ذلك ما جرى لهمن الاسد فظن ان ذلك من قتل أولاد دفقرح وقال له هل قضيت الشغل قال نعم يامولانا وسياك بشيء قال وجدتهما ها برين محتسين لمتلئتين بالدم فقال له الملك ماذا وأيت منهما وهل أوصياك بشيء قال وجدتهما صابرين محتسين لمانزل بهما وقد قال له الملك ماذا وأيت منهما وهل أوصياك بشيء قال وجدتهما صابرين محتسين لمانزل بهما وقد قال له الملك ماذا وأيت منهما وهما السلام أوصياك بشيء قال وجدتهما صابرين محتسين لمانزل بهما وقد قال له الملك ماذا وأيت منهما السلام أوصياك بشيء قال وجدتهما صابرين محتسين لمانزل بهما وقد قال له الملك ماذا وأيت منهما السلام

وقل له انت فى حل من قتلناو من دمائناولكن نوصيك ان تبلغه هذين البيتين وهما ان النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من كيد الشياطين فهن أصل البليات التي ظهرت بين البرية فى الدنياوفي الدين

فلماسم الملك من الخازندارهذا الكلام أطرق برأسه الى الأرض ملياو علم أن كلام ولديه هذا يدل على انهما قد قتلا ظلمائم تفكر في مئر النساء و دواهيهن واخذ البقجتين وفتحهما وصاريقلب ثياب أولاد و يبكى وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٧٥٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الملك قمر الزمان لما فتح البقجتين صار يقلب ئباب أولاده و يبكى فامافتح ثياب ولده الاسعد وجدفى جيبه ورقة مكتو بة بخط زوجته بدور ومع اجدائل شعرها ففتح الورقة وقرأها وفهم معناها فعلم ان ولده الاسعد مظاوم ولماقلب

فما البكاء على الاشباح والصور من الليالي وخانتها يد الغير رعت لمأذنه بالست والحجر فدت عليا عن شاءت من البشر

الدهر يفجع بعد العين بالاثر ما الليالي أقال الله عثرتنا فقدأ ضمرت كيدها لابن الزبيروما وليتها اذ فدت عمرا بخارجة تم خضب خده بدمعه اللدرار وانشدهذه الاشعار

على الخداع وفيها المكر والحيل وهول كل ظلال عندها كحل ذنب الحسام اذ ما أحجم البطل ان الليالي والايام قد طبعت سراب كل بياب عندها شنب ذني الى الدهر فليكره سجيته تم صعدالزفرات وأنشدهددالا بيات

شرك الردى أو قرارة الاكدار أبكت غدا تبا لها من دار غاراتها لا تنقضي واسيرها لا يفتدى بجلائل الاخطار کم مزده بفروره حنی غدا متمردا متجاوز المقـــدار

يا طالب الدنيا الدنية انها دار متى ماأضحكت في دومها

فلمافرغ الاسعد من شعره اعتنق أخاه الامجد حتى صارا كأنهما شخص واحد وسل الخازندارسيفه وأراد أنيضر مهماواذا بفرسه جفل فى البروكان يساوى الف دينار وعليه سرج عظيم يساوى جملة من المال فالتي السيف من يده وذهب وراء فرسه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـ كلام الماح

(وفي ليلة ٢٥٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الخاذ ندار ذهب وراء فرسه وقد التهب فؤاده ومازال يجرى خلفه ليمسكه حتى دخل في غابة فدخل وراءه في تلك الغابة فشق الجواد في وسطالغابة ودق الارض برجليه فعلاالغبار وارتفع وثار واماالفرس فانه شخر ونخر وصهل وزمجر وكانف تلك الفابة أسدعظهم الخطرقبيح المنظر عيونه ترمي بالشررله وجه عبوس وشكل يهول النفوس فالتفت الخاز ندارفرأى ذلك الاسدقاصد االيه فلم يجدلهمهر بامر يديه ولم يكن معه سيف فقال في نفسه لاحول ولا قوة الابالله العلى العطيم ماحصل لي هذا الضيق الابذنب الامجد والاسعدوانهذه السفرة مشؤومة من أولهاثم ان الامجدوالاسعدقد حمي عليها الحرفعطشاعطشا شديداحتى نزلت ألسنتهما واستفاثامن العطش فلم يغثهما أحدفقا لاياليتنا كنا قتلنا واسترحنا من هذاول كن ماندرى اين جنل الحصال حتى ذهب الخاذندار وراءه وخلانا مكتفين فلوجاءنا وقتلناكان أدبح لنامن مقاساة هذاالمذاب فقال الاسعدياأخي اصبر فسوف يأتينا فرج الله سبحانه وتعالى فان الحصان ماجفل الالاجل لطف الله بناوما ضرناغيرهذا العطش ثم هز نفسه وتحرك عينا وشمالا فانحل كتافه فقام وحل كتاف أخيه ثم اخذسيف الامير وقال لاخيه والله لا تبرح من هذا حتى نكشف خبره ونعرف ماجري له وشرعا يقتفيان الاثر فدلهما على الغابة فقال لبعضهما ان

حتى طاحت الشمس ثم جاسا واغتسلامن العين وا كلامن ذلك الرمان الذى فى الشجرة وناما الى العصر وأراداان يسيرا فاقد درالاسعد على السير وقد ورمت رجلاه فاقاما هناك ثلاثة أيام حتى العصر وأراداان يسيرا فاقد درالاسعد على السير وقد ورمت رجلاه فاقاما هناك ثلاثة أيام حتى مدينة من بعيد ففر حاوصار احتى وصلا اليها فلماقر بامنها شكر الله تعالى وقال الامجد للاسعد يا في اجلس هاوانا أسيرالى هذه المدينة وانظره اشأنها واسأل عن أحوا لها الاجل ان نعرف أين كن من أرض الله الواسعة ونعرف الذي قطعناه من البلاد في عرض هذا الجبل ولوا نامشينا في وسطه ما كنا نصل الي هذه المدينة في سنة كاملة فالحدلله على السلامة فقال له الاسعد و الله يا أخى ما يذهب الى المدينة غيرى و إنافدا وك فائك ان تركتنى و نزلت وغبت عنى تستغرقنى الافكار من أجلك وليس لى قدرة على بعدك عنى فقال له الامجد توجه ولا تبطىء فنزل الاسعد من الجبل وأز قتها فلقيه في طريقه روسار ولم يزل ما شيافى اسفل الجبل حتى دخل المدينة وشق فى أز قتها فلقيه في طريقه وسلم على صدره وافترقت أز قتها فلقيه في طريقه دراء فلمارآه الاسعد تعصب من لبسه فرقتين و بيده عكاز وعليه ثياب فاخرة وعلى رأسه عمامة كبيرة حراء فلمارآه الاسعد تعصب من لبسه وحمه وقال له يا ولدى كانك غريب فقال له الاسعد نعم أناغريب ياعم وأدرك شهر زاد الصاح فسكت وجهه وقال له يا لكلام المباح

وفالله ياولدى كانك غريب فقال له الاسعد نعم غريب فقال له الشيخ الذي لتي الا نسعد تبسم في وجهه وقال له ياولدى كانك غريب فقال له الاسعد نعم غريب فقال له الشيخ قد آ نست ديار نا وأوحشت دياراً هلك فاالذي تريد من السوق فقال الاسعد ياعم ان لى أخاتر كته في الجبل و عن مسافر ان من بلاد بعيدة ولنا في السفر مدة ثلاثه شهرو وقد أشر فناعي هذه المدينة فئت الى همنالا شترى طعاما وأعود به الى أخى لاجل ان نقتات به فقال له الشيخ ياولدي ابشر بكل خير واعلم اننى عملت وليمة وعندي ضيوف كشيرة وجمعت فيها من أطيب الطعام واحسنه ما تشتهيه النفوس فهل لك أن تسير معى الى مكانى فاعطيك ما تريد ولا آخذ منك ثمنا واخبر كباحو الهذه المدينة والحد لله ياولدى معى الى مكانى فاعطيك ما تريد ولا آخذ منك ثمنا واخبر كباحو الهذه المدينة والحد لله ياولدى حيث وقعت بك ولم يقع بك أحد غيرى فقال الاسعد افعل ما أنت أحمله وعجل فان أخي يتنظرني وخاطره عندى فاخذ الشيخ بيد الاسعد ورجع به الى زقاق ضيق وصاد يتبسم فى وجهه و يقول له شبحان من مجالك من أهل هذه المدينة ولم يزل ما شيا به حتى دخل دارا واسعة وفيها قاعة جالسافيها أربعون شيخاطاعنون في السن وهم مصطفون حلقة وفى وعلم ما خبرهم ثم ان الشيخ قال لهؤلاء يعبدونها و يسجدون له افهار أى ذلك الاسعد اقسعر بدنه ولم يعلم ما خبرهم ثم ان الشيخ قال لهؤلاء يعبدونها و سيحدون له افهار أى ذلك الاسعد اقسعر بدنه ولم يعلم ما خبرهم ثم ان الشيخ قال لهؤلاء أنطس وقامة ما ئلة وصورة ها ئلة وصورة ها ئلة ثم أشار الى العبد فشدوناق الاسعد و بعد ذلك قال الشيخ انزل به أليال والنهار فا خذه اليال والنهار فا خذه

ياب الامجدوجد في جيه ورقة مكتو بة مخطزوجته حياة النفوس وفيها جدائل شعرها ففتح الورقة وقراها فعلم المعظيم قد قتلت الورقة وقراها فعلم المعظيم قد قتلت أولادى ظلما ثم صاريلطم على وجهه ويقول واوالداه واطول حزناه وامر ببناء قبرين في بيت الاحزان وكتب على القبرين اسمى ولديه وترامى على قبر الامجد و بكي وأن واشتكى وأنشد هذه الابيات

ياقمر قد غاب تحت الثرى بكت عليه الأنجم الزاهره وياقضيبا لم يمس بعده معاطف للاعين الناظره منعت عينى عنك منغيرتى عليك لا أراك للآخره واغرقت بالسهد في دمها واننى من ذاك بالعاهره مم ترامي على قبرالاسعدو بكي وان واشتكي وافاض العبرات وأنشده في مرادى قدكنت أهوى أن أشاطرك الردى لكن الله أراد غير مرادى سودت مايين الفضاء وناظرى ومحوت من عينى كل سواد لاينفذ الدمع الذي أبكي به ان الفؤاد له من الامداد أعزز على بان أراك بموضع متسابه الاوغاد والامجاد

ولما فرغمن شعره هجر الاحباب و الخلان و انقطع في البيت الذي سماه بيت الاحزان وصاريبكي على أولاد دوقد هجر نساء دوا صحابه و اصدقاء هذا ما كان من أمره (وأما) ما كان من أمره الامجد و الاسعد فانه ما لم يزالا سائرين في البرية وهايا كلان من نبات الارضويشر بان من متحصلات الامطارمدة شهر كامل حتى انتهى بهما المسير الى جبل من الصوان الاسود لا يعلم اين منتها ه والطريق افترقت عند ذلك الحبل طريقين طريق تشقه من وسطه وطريق ماعده الى أعلاه فسلكا الطريق التي في أعلا الحبل واستمر اسائرين فيها خمسة أيام فلم يرياله منتهى وقد حصل لهم الاعياء من التعب وليسام عتادين على المشى في جبل ولا في غيره ولما يئسامن الوصول الى منتها درجعا وسلكا الطريق التي في وسط الجبل وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٩) قالت بلغنى ايها الملك السعيدان الامجدوالاسعدولدي الملك قمر الزمان لما عادامن الطريق الصاعدة في الجبل الى الطريق المسلوكة في وسطه مشياطول ذلك النهاد الى الليل وقد تعب الاسعد من كثرة السيرفقال لاخيه ياأخي اناما بقيت أقدر على المشى فانى ضعفت جدا فقال له الامجديا أخى شد حيلك لعل الله ان يفرج عنائم انهمام شياساعة من الايل وقد تعب الاسعد تعباشد يداما عليه من من يدوقال ياأخى انى تعبت و كايت من المشى ثم وقع في الارض و بكى فحمله أخو ه الامجدوم شي به وصارساعة يمشى وساعة يستريح الى ان لاح الفجرحتي استراح أخوه فطلع هو واياه فوق الجبل فوجداعينا نابعة يمرى منها الماع وعنده الشجرة ومان ومحراب فاصدقا انهما يريان ذلك ثم جلساعند تلك العين وشربامن ما ثها وأكلامن رمان تلك الشجرة و ناما في ذلك الموضع يان في الله عند تلك الموضع عند المناسبة و المناسبة و المناسبة عند تلك الموضع عند المناسبة و المناس

(وفي ليلة ٢٦٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الامجدلما مكث ينتظر أخاه الاسعدالي نصف النهار فلم يعد اليه خفق فــؤاده واشتد به الم الفراق وأفاض دمعه المهراق وصاح واحسرتاه ما كان أخوفني من الفراق ثم نزل من فو قالجبل ودمعه سايل على خديه ودخل المدينة ولم يزلماشيافهاحتى وصل الىالسوق وسأل الناسعن اسم المدينة وعن أهلهافقالوالههذه تسمى مدينة المجوس واهلها يعبدون الناردون الملك الجبارثم سأل عن مدينة الآبنوس فقالواله ان المافة التي بيننا وبينها من البرسنة ومن البحرسة اشهر وملكها يقال له ارما نوس وقد صاهر اليوم ملكاوجعله مكانه وذلك الملك يقال لهقمر الزمان وهو صاحب عدل واحسان وجود وأمان فلماسمع الامجدذكرابيه حن وبكي وان واشتكي وصارلا يعلم اين يتوجه وقد اشترى معه شيئا للا كر وذهب الى موضع يتوارى فيه ثم قعد وأراد أن يأكل فتذكر اخاه فبكي ولم يأكل الاقدرسد ازمق تم قام ومشى في المدينة ليعلم خبر أخيه فوجدر جلامساما خياطا في دكان فجلس عنده وحكى لهقصته فقالله الخياط انكان وقع في يدأحد من المجوس فما بقيت تراه الا بعسر ولعل الله يجمع بينك وبينه ثم قاله لك ياأخي أن تنزل عندى قال نعم ففرح الخياط بذلك وأقام عنده أياما وهو يسليه ويصبره ويمامه الخياطة حتى صارماهرائم خرجيوماالى شاطىء البحر وغسل أثوابه ودخل الحام ولبس ثيابا نظيفة ثم خرج من الحمام يتفرج في المدينة فصادف في طريقه امرأة ذات حسن وجمال وقدواعتدال ليسه لهافي الحسن مثال فلما رأته رفعت القناع عن رجهها وغمزته بحواجبها وعيونها وغازلته باللحظات وقدلعمت بهأيدى الصبابات فأشار لها وأنشدهذه الابيات

ورد الخدود ودونه شوك القنا فن المحدث نفسه ان يجتني لأتمدد الايدى اليه فطالما شنوا الحروب لأن مددنا الاعينا ولوانها عدلت لكانت افتنا وأرى السفور لمثل حسنك أصونا وان ! كتست برقيق غيم امكنا فسلوا حماة الحي عم تصدنا تلك الضغائن وليخلوا بيننا من طرف ذات الخال اذا يرزت لنا

فلماسممت من الامجدهذا الشعرتنهدت بصاعد الزفر ات وأشارت اليه وأنشدت هذه الإبيات جد بالوصر ال إذا كان الوفاء اتى وجاعل الليل من اصداغه سكنا فتنتني وقديما هجت لي فتنا فالنار حق على من يعبد الوثنا ان كان لابد من بيع فخذ عنا

قل للتي ظلمت وكانت فتنة ليزاد وجهك بالتبرقع ضلة كالشمس يمتنع اجتلاءك وجهها غدت النحيلة في حمى من علها ان كان قتلي قصدهم فليرفعوا ماهم بأعظم فتكة لو بارزوا

أنت الذي سلك الاعراض لست انا يافالق الصبح من لآلي، غرته بصورة الوثن استعبدتني وبها لاغروان أحرقت نار الهوى كبسدى تبيع مثلي مجانا بلا عن العبدوانزله تلك القاعة وسلمه الى الجارية فصارت تتولى عذا به و تعطيه رغيفا واحدا فى أول النهار ورغيفا واحدا فى أول النهار ورغيفا واحدا فى أول الليل وكوز ماء مالح في المداة ومثله فى العشى ثم ان المشايخ قالوالبعضهم لما يأتى أوان عيد النار ذبحه على الجبل و نتقرب به الى النارثم ان الحجارية نزلت اليه وضر بته ضر باوجيعاحتى سالت الدماء من أعضاء ه وغشى عليه ثم حطت عند رأسه رغيفاً وكوز ماء مالح وراحت وخلته فاستفاق فى نصف الليل فو جد نفسه مقيد اوقد آلمه الضرب فبكى بكاء شديدا و تذكرما كان فيه من العز والسعادة والملك والسيادة و أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الأسعد لمارأي نفسه مقيد اوقد المه الضرب

تذكر ما كان فيهمن العز والسعادة والملك السيادة فبكي وصعدالز فرات وأنشد هذه الاببات

قفوا برسوم الدار واستخبر واعنا ولا تحسبونا في الديار كما كنا لقدفرق الدهر المشتت شملنا وما تشتني أكباد حسادنا منا تولت عذابي بالسياط ليئة وقد ملئت منها جوا نحى ضعنا عسى ولعل الله يجمع شملنا ويدفعوا بالتنكيل أعداءنا عنا

فلمافر غ الاسمدمن شعره مديده عندرأسه فوجدرغيفا وكوزماء مالح فأكل قليلا ليسد رمقه وشرب قليلامن الماء ولم يزل ساهراالى الصباح ومن كثرة البق والقمل فلما أصبح الصباح نزلت اليه الجارية ونزعت عنه ثيابه وكانت قدغمرت بالدم والتصقت بجلده وهو مقيد في الحديد بعيد عن الاحباب فتذكر أخاه والعز الذي كان فيه وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦) قالت بلغني أيها الملك السميد ان الاسعد تذكر أخاه والمزالذي كان فيه فن

وان واشتكى وسكب العبرات وأنشد هذه الابيات

یادهر مهلاکم تجور وتعتدی ولکم باحبابی تروح وتغتدی وترق يامن قلبه كالجامد ماآن انترثیٰ لطول تشتنی وأسأت أحبابي بما أشمت بي كل العداة بما صنعتمن الردى من غربتي وصبابتي وتوحدي وقداشتني قلب العدو بما رأى وفراق أحمالي وطرف أرمدي لم يكفه ماحل بي من كرية فيه انيس غير عضى باليد حتى بليت بضيق سجن ليس لى ومدامعتهمي كفيض سحائب وغليل شوق ناره لم تخمد وتحسر وتنفس وتنهد وكآبة وصيابة وتذكر ووقعت في وجد مقيم مقعد شوق أكابده وحزن متلف

فلمافر غمن نظمه ونثره حن و بكى وان واشتكى وتذكر ما كان فيه وما حصل له من فراق أخيه هذاما كان من أمره (وأما) ما كان من أمر أخيه الامجدفانه مكث ينتظر أخاه الاسعدالي نصف النهار فلم يعداليه فحقق فؤاده واشتد به ألم الفراق وافاض دمعه المهراق وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

عين صاحب الدار اصفرلونه وارتعدت فرائصه فلما رآهبهادروقد اصفرلونه وتغيرحاله غمزه بأصبعه على فه يهني اسكت وتعالى عندي فحط الامجد الكاس من بده وقام اليه فقالت الصبية الى ابن خُرِكُ رأسه وأشار لهاانه ريق الماء ثم خرج الى الدهليز حافيا فاما رأى مادر علم انه صاحب الدارفاسر عاليه وقبل يديه تم قال له بالله عليك ياسيدى قبل أن تؤذيني اسمع مني مقالي ثم حدثه بحديثهمن أوله الىآخره واخبره بسببخر وجهمن أرضه ومملكته وانه مادخل القاعة باختياره ولكن الصيبةهي التي كسرت الضبة وفتحت الباب وفعلت هذه الفعال فله اسمع بهادر كلام الامجد وعرف انه ابن ملك حن عليه و رحمه ثم قال اسمع يا أمجد كلامي واطعني وانا اتكفل لك بالامان مما أيخاف وان خاامتني قتاتك فقال الامجدآم في بماشئت فانالاأ خالفك ابدا لانني عتيق مروءتك فقالله بهادرادخل هذه القاعة واجلس في المكان الذي كنت فيه واطمئن وهاا ناداخل اليك واسمى بهادر فاذادخلت اليك فاشتمني وانهرني وقللى ماسب تأخرك الى هذا الوقت و لا تقبل لى عذرا مل قم اضر بني وان شفقت على اعدمتك حياتك فادخل وانبسط ومهم اطلبته مني تجده حاضرا بين يديك في الوقت وبت كاتحب في هذه الليلة وفي غد توجه الى حالسيلك اكرامالغربتك فاني أحب الغريب وواجب علىاكرامه فقبل الامجديده ودخل وقداكتسي وجهه حمرة وبياضا فأول مادخل قال الصبية ياسيدتى أنست موضعك وهذه لياة مباركة فقالت له الصبية ان هذا عجيب منك حيث بسطت لى الانس فقال الامجدوالله ياسيدتي اني كنت اعتقدان مملوكي بهادرأخذ لي عقود جواهر كل عقديساوي عشرة آلاف دينار ثم خرجت الآن وانامتفكر في ذلك ففت عليها فوجدتها فى موضعها ولمادرماسب تأخر المملوك الى هذا الوقت ولا بدلى من عقو بته فاستراحت الصبية بكلام الامجدولعباوشر باوانشرحاولم يزالاني حظالي قريب المغرب ثمدخل عليهها بهادر وقدغير لبسه وشدوسطه وجعل فى رجليه زر نو باعلى عادة الماليك تمسلم وقبل الارض وكتف يديه وأطرق برأسه الىالارض كالمعترف بذنبه فنظر اليه الامجد بعين الغضب وقال لهماسبب تأخرك ياأنحس الماليك فقال له ياسيدي أنى اشتغلت بنسل اثوابي وماعامت انك ههنا فان ميعادي وميعادك العشاء لابالنهارفصر خعليه الامجدوقالله تكذب باأخس الماليك والله لايدمن ضربك ثمقام الامجدوسطح بهادرعلى الارض واخذعصاوضر به برفق فقامت الصبية وخاصت العصامن يده ونزلت بهاعلى بهادر بضرب وجيع حتى جرت دموعه واستغاث وصاريكز على اسنانه والامحد يصيح على الصية لاتفعلي ه مداوهي تقول له دعني اشفي غيظي منه ثم ان الامجد خطف المصا من يدهاودفعها فقام بهادر ومسحدموعه عن وجهه ووقف فى خدمته ساعة تممسح القاعة وأوقد القناديل وصارت الصبية كلمادخل بهادر وخرج تشتمه وتلعنه والامجدية ضبعايم اويقول لها بحق الله تمالى ان نتركي مملوكي فانه غيرمه و دبهذا وماز الايا كلان ويشر بان وبهادر في خدمتهما الى نصف الليل حتى تعبمن الخدمة وألضرب فنام في وسطالة اعة وشخر و مخرفسكرت الصبية وقالت للامجدةم خذهذ االسيف المماق وأضرب رقبة هذا المملوك واذلم تفعل داك عملت على هلاك

فلما سمع الامجد منها هذا الكلام قال لها أتجيئين عندى أواجى عندك فأطرقت برأسها حياء الى الارض وتلت قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بمافضل بعضهم على بعض ففهم الامجد الشارتها. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الامجدفهم اشارة المرأة وعرف انها تريد الذهاب معه حيث يذهب فالتزم لهابالمكان وقد استحى أن يروح بهاعند الخياط الذي هو عنده فشي قدامها ومشت خلفه ولم يزل ماشيأبهامن زقاق الى زقاق ومن موضع الي موضع حتى تعبت الصبية فقالت له ياسيدى أين دارك فقال لهاقدام وما بقى عايها الاشىء يسيرثم انعطف بهافي زقاق مليح ولمماشيأفيه وهى خلفه حتى وصل الى آخره فوجده غيرنا فذفقال لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ثم التفت بعينه فرأى في صدر الزقاق بابا كبيرا بمصطبتين واكنه مغلق فجلس الامجد على مصطبة وجلست المرأة على مصطبة ثم قالت له ياسيدي ماالذي تنتظره فأطرق رأسه الى الأرض ملياتم رفع رأسه وقال لهاأ نتظر مملوكي فان المفتاح معه وكنت قد قلت له هيى ءانا المأكول والمشروب وصحبته المدام حتى أخرج من الحام ثم قال فى نفسه ربما يطول عليها المطال فتروح الى حالسبيلها وتخليني في هذا المكان فلماطال عليه الوقت قالت له ياسيدى ان المماوك قد أبطأ علينا ونحن قاعدون في الزقاق ثم قامت الصبية الى الضبة بحجر فقال لها الامجد لا تعجلي واصبري حتى يجيء المملوك فلم تسمع كلامه تمضر بتالضبة بالحجر فقسمتها نصفين فانفتح الباب فقال لهاوأى شيءخطرلك حتى فعلت هكذافقالت لهياسيدي أيشيءجرى اماهو بيتك فقال نعم ولكن لا يحتاج الى كسر الضبة ثم ان الصبية دخلت البيت فصار الامجدمتحيرافي نفسه خوفا من أصحاب المنزل ولم يدرماذا يصنع فقالت له الصبية لملا تدخل ياسيدي يا نو رعيني وحشاشة قابي قال لهاسمها وطاعة ولكن قدأ بطأعلى المملوكوه اأدرى هل فعل شيئا بماأم ته به أم لأثم انه دخل معها وهوفي غاية مايكون من الهم خوفامن أصحاب المنزل فقالت ياسيدى مالك واففا هكذاثم شهقت شهقة واعطت الامجد قبلة مثل كسر الجوز وقالت ياسيدي ان كنت مواعدغيري فانا أشد ظهري واخدمها فضحك الامجدعن قلب مملوء بالغيظ ثم طلع وجاس وهو ينفخ وقال في نفسه ياقبلة الشوم إذاجاء صاحب المنزل فبيناه وكذلك واذا بصاحب الدارقدجاء وكان مملوكامن اكابرالمدينة لانه كانأمير ياخو رعندالملك وقدجمل تلك القاعة معدة لحظه لينشرح فيهاصدره ويختلي فيها بمن ير يدوكان في ذلك اليوم قد أرسل الى معشوق يجي عله وجهز له ذلك المكاذ وكان اسم ذلك المماوك بهادر وكان سخى اليد صاحب جود واحسان وصدقات وامتنان فلما وصل الى قريب القاعة وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٦٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان بهادرصاحب القاعة لماوصل الى قريب القاعة وجدالباب مفتوحا فدخل قليلا قليلا وطل برأسه فنظر الامجدوالصبية وقدامهما طبق خاكهة وآلة المدام وفى ذلك الوقت كان الامجدماسك القدح وعينه الى الباب فاما صارت عينه فى

لوكتببالا برعى آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر ثم حكى الملك حديثه واخبره بماجرى له ولاخيه من المبتدالى المنتهى فتعجب الملك من ذلك غاية العجب وقال الى قدعامت انك معذور ولكن يافتى هل لك أن تكون عندى وزير افقال له سمعاوطاعة نخلع عليه الملك وعلى بهادر خلعا سنية واعطاه داراحسنة وخدماو حشما وانعم عليه بجميع ما يحتاج اليه و رتب له الرواتب والجرايات وامره أن يبحث عن أخيه الاسعد فجاس الامحد في رتبة الوزارة وحكم وعدل و وعزل واخذ وأعطى وأرسل المنادى في ازقة المدينة ينادى على اخيه الاسعد في كثم مدة أيام ينادى في الشوارع والاسواق فلم بسمع له بخبر ولم يقع له على اثر هذا ما كان من أمر والاسعد فان الجوس ما زادا وايعاقبونه بالليل والنهار و في العثمى والا بكار مدة سنة كاملة حتى قرب عيد المجوس فتجهز بهرام المجوسي الى السفر وهيأله مركبا . وادرك شهر زادا لصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفلية ٢٦٦) قالت بلغني ايها الملك السعيدان بهرام المجوسي جهزم كم اللسفر تم حط الاسمدفى مسندوق واقفله عليه ونقله الى المركب وسافر واولم يزالوامسافرين أياماو ليالي وكل يومين يخرج الاسمدو يطعمه قليلامن الزادو يسقيه قليلامن الماءالي ان قر بوامن جبل النار فخرج عليهم ريحوها جبهم البحرحتي تاهت المركب عن الطريق وسلكوا طريقا غيرطريقهم ووصلوا الىمدينةمبنبة على شاطيء البحر ولهاقلعة بشبابيك تطل على البحر والحاكمة على تلك المدينة امرأة يقال لهاالملكة مرجانه فقال الريس لبهرام ياسيدى اننا تهناعن الطريق ولا بدلنامن دخول هذه المدينة لاجل الراحة وبعدذاك يفعل الله مايشاء فقال لهمهرام نعم مارأيت والذي تراها فعله فقال له الريس اذاأرسلت لناالم حمة تسألناماذا يكون جوابنالها فقالله بهرا اناعندي هذا المسلم الذي معنافنلبسه لبس المهاليك وتخرجه معنااذاراته اإلملكة تظن أنه مملوك فاقول لها انى جلاب مهاليك أبيع واشترى فيهم وقدكان عندى تماليك كثيرة فبعتهم ولم يبق غيرهذا المملوك فقال له الريس هذا كلام مليح ثم أنهم وصلوا الىالمدينة وارخوا القلوع ودقواالمراسي و وقف المراكب وأذا بالملكة مرجانه نزلت اليهم ومعهاعسكرهاو وقفت على المركب ونادت على الريس فطلع عندهاو قبل الارض بين يديها فقالت له أي شيء في مركبك هذه ومن معك فقال لها ياملكة الزمان معي رجل تاجريبيع الماليك فقاأت على بهواذا ببهرام طلع ومعه الاسعدماش وراءه في صفة مملوك فلماوصل اليها بهرام قبل الارض بين يديها فقالت لهماشأ نك فقال لها اناتاجر رقيق فنظرت الى الاسعد وقدظنت أنه مملوك فقالت لهمااسمك فخنقه البكاء وقال لهااسمي الاسعد فحن قلبها عليه فقالت اتعرف الكتابة قال

نعم فنالته دواة وقه اوقرطاسا وقالت له اكتب شيئا حتى أراه فكتب هذين البيتين ماحيلة العبدوالاقدار جارية عليه في كل حال أيها الرأى القاه في اليم مكتوفا وقاله اياك اياك ان تبتل بالماء

. فلمارأت الورقةرحمة مم قالت لبهر ام بعني هذا المملوك فقال لهاياسيد تي لا يمكنني بيعه لا ني بعت

روحك فقال الامجدوأى شيءخطر لكأن اقتل مملوكي قالت لايكمل الحظ إلا بقتله وان لم تقم قت اناوقتلته فقال الامجد بحق الله عليك أن لا تفعلي فقالت لا بد من هذاوأ خذت السيف وجردته وهمت بقتله فقال الامجدفي نفسه هذارجل عمل معناخيرا وسترناو أحسن اليناوجعل نفسه مملوكي كيف تجازيه بالقتل لأكان ذلك ابدائم قال للصبية ان لم يكن بدون قتل مملوكي فاناأحق بقتله منك ثم أخذالسيف من يدها و رفيع يده وضرب الصبية في عنقها فأطاح رأسها عن جثها فوقعت رأسها على صاحب الدار فاستيقظ وجلس وفتح عينيه فوجد الامجدواقفا والسيف في يده مخضبابالدم ثم نظر الى الصبية فوجدها مقتولة فاستخبره عن امرها فاعاد عليه حديثها وقال له انها ابت الا أن تقتلك وهذاجزاؤهافقام بهادروقبل رأس الامجد وقال لهياسيدي ليتك عفوت عنها ومابقي في الامرالااخراجهافي هذاالوقت قبل الصباح ثمان بهادر شدوسطه وأخذالصبية ولفها فعباءة و وضعها فى فرد وحملها وقل الامجدانت غريب ولا تعرف أحدا فاجلس فى مكانك وانتظرني عند طلوع الشمس فان عدت اليك لا بدأن أفعل معك خيرا كثير اواجتهد في كشف خبر اخيك وان طلعت الشمس ولم أعد الك فاعلم انهقد قضى على والسلام عليك وهذه الدارلك بمافيها من . الاموال والقياش ثمانه حمل الفردوخرجمن القاعة وشق بها الاسواق وقصد بهاطريق البحر المالح ليرميها فيهفا باصارقر يبامن البحرالتفت فراى الوالى والمقدمين قداحاطوا بهولماعرفوه تحجبوا وفتحوا الهردفوحدوافيه قتيلة فقبضواعليه وبيتوه في الحديدالي الصباحثم طله وابه هو والقرد الى الملك واعلموه بالخبرفامارأي الملك غصب غضا شديداوقال لهويلك انك تفعل هكذا دائما فتقتل القتلي وترميهم فيالبحرو تأخذجميع مطموكم فغات قبل ذلكمن قتل فأطرق بهادر برأسه وادركشهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباج

(وفي ليلة ٢٦٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أنبها دراطرق برأسه الى الأرض قدام الملك فصرخ الملك عليه وقال له ويلكمن قتل هذه الصبية فقال له ياسيدى انا قتلتها ولاحول ولاقوة إلا بالله العظيم فغضب الملك وامر بشنقه فنزل به السياف حين أمره الملك وأمر الوالم المنادى ينادي في ازقة المدينة بالفرجة على بهادر امير ياخور الملك ودار به في الازقة والاسواق هذاما كان من أمر بهادر (وأما) ما كان من أمر الامجد فانه لما طلع عليه النهار وارتفعت الشمس ولم يعد اليه بهادر قال لاحول ولا قوة إلا بالله العظيم أى شيء جرى له فبينها هو يتفكر واذا بالمنادى ينادى بالفرجة على بهادر فانهم يشنقونه في وسط النهار فلم اسمع الامجد ذلك بكي وقال بالمنافوانا اليه راجعون قداراده الاكنفسه من اجلى وأنا الذي قتلتها والله لا كان هذا ابدائم خرج من القاعة وقفلها وشق في وسط المدينة حتى الى آتى الى بهادر و وقف قدام الوالى وقال له ياسيدي من القاعة وقفلها وشق في وسط المجد فنظر الملك الى الامجد وقال له ياسيدي الملك وأعله بما الله وأعله بها الله وأعله بما الله المجد فنظر الملك الى الامجد وقال له السيدي الملك وأعله بما الله عليه بالمنافق الله أيها الملك المعديث عليه المنافق بالمنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق ا

عظيم ثم سافر وابالمرا كبذلك النهار وتاك الليلة وثاني يوم وثالث يوم وفي اليوم الرابع لاحت لهم مركب بهرام ولم ينقض النهار حتى أحاطت المراكب بمركب المجوسي وكان بهرام في ذلك الوقت قد أخرج الاسعد وضر به وصار يعاقبه والاسعد يستغيث ويستجير فلم يجدم فيذا ولا مجيرا من الخلق وقد آلمه الضرب الشديد فبينها هو يعاقبه اذلاحت منه نظرة فوجد المراكب قد أحاطت بحركبه



ودارت حولها كما يدور بياض العين بسو ادهافتية في أنه هالك لامالة فتحسر بهرام وقال ويلك مراد الفائد الثاني

جميع عماليكي ولم يبق عندى غيرهذا فقالت الملكة من جانة لا بدمن أخذه منك أما ببيع وأما بهبة فقال له الا ابيعه ولا أهبه فقبضت على الاسعد وأخذته وطلعت به القلعة وأرسات تقول له ان لم تقلع في هذه اللياة عن بلدنا أخذت جميع مالك وكسرت من كبك فلما وصلت اليه الرسالة اغتم غما شديداً وقال هذه سفرة غير محمودة ثم قام و تجهز وأخذ جميع ماير يده وانتظر الليل ليسافر فيه وقال للبحرية خذوا أهبتكم واملؤ اقر بكم من الماء واقلعوا بنافي آخر الليل فصار البحرية يقضون أشغالهم هذا ماكان من أمرهم (وأما) ماكان من أمرهم الماء واخلت به القلعة وقتحت الشبابيك المطلة على البحرو أمرت الجوارى أن يقدمن لهم من الطعام فقد من لهم الطعام فأكلا مثر الديام وأدرك شرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٦٧) قالت بلغني أمها الملك السعيدان الملكة مرجانة أمرت الجوارى أن يقدمن المدام فقدمنه فشربت مع الاسعد وألتي الله سبحانه وتعالى محبة الاسعدفي قلبها وصارت تملا القدح وتسقيه حتى غاب عقله فقام يريد قضاء حاجة ونزل من القاعه فرأى بابامة توحافد خل فيه وتمشى فانتهى به السيرالي بستان عظيم فيه جميع الفواكة والازهار فجلست تحت شجرة وقضي حاجته وقام الى الفسقية التي في البستان استلقى على قفاه و لباسه محلول فضربه الحواء فنام ودخل عليه الليل هذاما كانمن أصره (وأم)ما كانمن أمر بهرام فانه لمادخل عليه الليل صاح على بحرية المركب وقالهم حلواقلوعكم وسافر وابنافقالواله سمعاوطاعة ولكن اصبرعليناحتي نملأقر بناونحلثم طلع البحرية بالقرب ودار واحول القلمة فلم يجدو اغيرحيطان البستان فتعلقو ابهاو نزلو االبستان وتتبعوا أترالاقدام الموصلةالي الفسقية فاما وصاواوجدوا الاسعد مستلقياعلى قفاه فعرفوه وفرحوابه وحملوه بعد انملؤ واقربهم ونطوامن الحائط واتوابه مسرعين الى بهرام المجوسي وقالوا لهابشر بحصول المرادوشفاءالا كبادفقدطبل طبلك وزمرزم كفان اسيرك الذي أخذته الملكة مرجانةمنك غصباقدوجد نادوآتينا بهمعنا ثمرمودقدامه فلمانظره بهرام طارقلبه من الفرح واتسع صدره وانشرحتم خلع عليهم وأمرهمأن يحلوا القلوع بسرعة فحلوا قلوعهم وسافروا قاصدين جبل النار ولم يزالو امسافرين الى الصياح هذاما كان من أمرهم (وأما) ما كان من أمر الملكة مرجانة فانها بعدنز ولالاسعدمن عندها مكثت تنتظره ساعة فلم يعداليها فقامت وفتشت عليه فما وجدته فأوقدت الشموع وأمرت الجوارى اذيفتشن عليه ثم نزلتهي بنفسها فرأت البستان مفتوحافعامت أنهدخله فدخلت البستان فوجدت نعله بجانب الفمقية فصارت تفتش عليه في جميع البستان فلم ترله خبرولم تزل تفتش عايه فى جوانب البستان الى الصباح ثم سألت عن المركب فقالوالها قدسافرت في ثاث الليل فعامت انهم أخذوه معهم فصعب عليها واغتاظت غيظاشد يداتم أمرت بتجهيزعشرمرا كبكبارفي الوقت وتجهزت للحرب ونزلت في مركب من العشرمرا كب ونزل معها عسكرهامتهيئين بالعدة الفاخرة والات الحرب وحلو القلوع وقالت للرؤساء متى لحقتم مركب المجوسي فلم عندي الخلع والاموال وازلم تاحقوها قتلتكم عن آخركم فصل للبحرية خوف

الى من يشتكي المسكين الا الى مولاه يامولي الموالي فلما فرغ من شمره قام ولبس ثيابه ولم يعلم أين يروح ولا أين يجيء فصارياً كل من نبات الارض وفواكه الاشجار ويشربمن ماءالانهار وسافر بالليل والنهارحتي أشرف على مدينة ففرح وأسرع فىمشيه تحوالمدينة فلماوصل اليها أدركه المساءوأدركشه زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٦٨) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الاسعد لماوصل الى المدينة ادركه المساءوقد قفل بابها وكانت المدينة هي التي كان اسيرافيها وأخوه الامجدوزير ملكها فامار آها الاسعد مقفلة رجع الى جهة المقابر فلماوصل الى المقابر وجدترية والاباب فدخلها ونام فيها فحط وجهه في عبه وكان بهرآم المجوسي لماوصات اليه الملكة مرجانة بالمراكب كسرهابمكره وسحره ورجع سالما نحو مدينته وسارمن وقته وساعته وهو فرحان فاماجازعلى المقابر طلعمن المركب بانقضاء والقدر ومشي يين المقابر فرأى التربة التي فيها الاسعدمفتوحة فتعجب وقال لابدان انظر في هذه التربة فلما نظر فيهارأى الاسمدوهو نائم وراسهفي عبه فنظر في وجهه فمرفه فقالله هل أنت تعيش الى الانثم اخذه وذهب بهالى بيته وكان له فى بيته طابق تحت الارض معد لعذاب المسلمين وكان له بنت تسمى بستان فوضع في رجلي الأسعد قيد ا ثقيلا و انزله في ذلك الطابق و وكل بنته بتعذيبه ليلاونها راالي ان عوت ثم أنه ضربه الضرب الوجيع واقفل عليه الطابق واعطى المفاتيح ابنته ثم ان بنته بستان نزلت لتضربه فوجدته شاباظريف الشهال حلوالمنظرمقوس الحاجبين كحيل المقتلين فوقعت محبته في قلبها فقالت له ما اسمى السعد فقالت له سعدت وسعدتك ايامك انت ما تستاهل العذاب وقدعاست أنك مظلوم وصارت تؤانسه بالكلام وفكت قيودد ثم انهاسألته عن دين الاسلام فأخبرها أنه هو الدين الحق القويم وأنسيدنا عهد صاحب المعجز ات الباهرة والايات الظاهرة وان النار تضرولا تنفع وعرفها قواعد الإسلام فاذعنه اليهودخل حب الايمان في قلبها ومزج الشحبة الاسعد بفؤادها فنطقت بالشهادتين وصارت من أهل السعادة وصارت تطعمه وتسقيه

وتتحدث معه وتصلى هى وهو وتصنع له المساليق بالدجاج حتى اشتدو زال ما به من الامراض ورجع الي ما كان عليه من الصحة ثم ان بنت بهرام خرجت من عند الاسعد و وقفت على الباب واذ بالمنادى ينادى و يقول كل من كان عنده شاب مليح صفته كذا وكذا واظهر و فله جميع ماطلب من الاموال ومن كان عنده وانكره فانه يشنق على باب داره و ينهب ماله و يهدر دمه وكان الاسعد قد اخبر بستان بنت بهرام بجميع ماجري له فاماسمت ذلك عرفت أنه هو المطلوب فدخلت عليه اخبر بستان بنت بهرام بجميع ماجري له فاماسمت ذلك عرفت أنه هو المطلوب فدخلت عليه

واخبرته بالخبر فرج وتوجه الى دارالوزير فامارأى الوزير قال والله ان هذا الوزير هو أخي الا مجدثم طلع وطلعت الصبية وراءه الى القصر فرأى أخاه الامجدفالتي نفسه عليه وتعانقا واحتاطت بهما المهاليك وغشى على الاسعد والامجد ساعة فاما افاقامن

غشيتهمااخذه الامجد وطلع به الى السلطان واخبره بقصته فأمر السلطان بنهب بيت بهرام وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

والسعدهذ اكلهمن محت رأسك ثم أخذه من يده وأمر البحرية أن يرمود فى البحر وقل والله لاقتلنك قبل موتى فاحتملته البحر ية من يديه و رجليه و رموه فى وسط البحر فاذن الله سبحانه وتعلى لما ير يدمن سلامته و بقية أجله أنه غطس ثم طلع وخبط بيديه و رجليه الى انسهل الله عليه آتاه الفر جو ضر به المو جو قذفه بعيدا عن مركب المجوسى و وصل الى البر فطلع وهو لا يصدق بالنجاة ولما صار فى البرقلع أثو ابه وعصرها و نشرها وقعد عريانا يبكى على ماجرى له من المصائب والاسرثم انشدهذين البيتين



﴿ بستان بنت بهرام المجوسي وهي ترفع يدها بالسوط لتضرب به اسعد كما أمرها أبوها ﴾ المحمد والمحرفة عبالي وضاق الصدر وانصرفت حبالي

وأنشدتهذين البيتين

اذا كنت لى ولى أعيش به ضله وسيفا به أفنى رقاب النوائب فما لي الى زيد وعمرو شفاعة سواك اذا ضاقت على مذاهبى فطرب نعمة طرباعظيما ثم قال له ابحياتى يا نعم أن تغنى لناعلى الدف و آلات الطرب فاطربت بالنفهات وغنت بهذه الابيات

وحياة من ماكت يداه قيادى لأخالفن على الهوى حسادى ولاعصين عواذلى وأطيعكم ولأهجرن تلذذى ورقادي ولأجعلن لك بأكناف الحشا قبرا ولم يشعر بذاك فؤادى

فقال الفلام شدرك بانعم فبينها هما فى أطيب عيش واذابا لحجاج في دار نيابته يقول لابدلى أن أحتال على أخذهذه الجارية التي اسمها نعم وأرسلها الى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لانه لا يوجد فى قصره مثلها ولا أطيب من غنائها ثم انه استدعى بعجوز قهر ما نة وقال لها أمض الى دار الربيع واجتمعي بالجارية نعم وتسبى فى أخذه الانه لم يوجد على وجه الارض مثلها فقبلت العجوز من الحجاج ما قاله ولما أصبحت لبست أثوابها الصوف وحطت فى رقبتها سبحة عدد حبتها أوف وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧١)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز قبلت ماقاله الحجاج ولما مسحت لبست أنوابهاالصوف ووضعت فررقبتها سبحة عدد حباته األوف وأخذت بيدها عكازا وركوة عانية وسارتوهى تقول سبحان الهوالحدله ولاالهالااللهوالله كبرولا حولولا قوةالا بالله العلى العظيم ولمتزل في تسبيح وابتهال وقلبها ملان بالمكر والاحتيال حتى وصلت الى دارنممة بن الربيع عندصلاة الظهر فقرعت الباب ففتح لهاالبواب وقال ماتريدين قالت أنافقيرة من العابدات وأدركتني صلاة الظهر وأريد أن أصلى في هذا المكان المبارك فقال لها البواب ياعجوز ان هذه دارنعمة بن الربيع وليست بجامع ولامسجد فقالت أناأعرف أنه لاجامع ولامسجد مثل دارنعمة ابن الربيع واناقهرمانة من قصر اميرالمؤمنين خرجت طالبةالعبادة والسياحة فقال لها البواب لاامكنك من انتدخلي وكثر بينهماالكلام فتعلقت بهالعجوز وقالت له هل يمنع مثلي من دخول دار نممة بن الربيع وانااعبر الي ديار الامراء والا كابر فحرج نممة وسمع كلامها فضحك وأمرها انتدخل خلفه فدخل نعمة وسارت العجوز خلفه حتى دخل بهاعلى نعم فسامت عليها العجوز باحسن سلام ولمانظرت الى نعم تعجبت من فرطج الحاثم قالت لهاياسيدتى اعيذك بالله الذي ألف بينك وبين مولاك في الحسن والجال تم انتصبت العجوز في المحراب وأقبلت على الركوع والسجود والدعاء الى أن مضى النهار وأقبل الليل بالاعتكار فقالت الجارية ياأمي أريحي قدميك ساعة فقاات العجوز ياسيدتيمن طلبالآخرة أتعب نفسهفي الدنياومن لم يتعب نفسه في الدنيا لم ينل منازل الابرار في الآخرة ثم أن نعم قدمت الطعام للعجوز وقالت لها كاي من طعامي وادعى

(وفي ليلة ٢٦٩) قالت بلغني ايها الملك السعيدان السلطان أم الامجد بنهب دار بهرام فارسل الوزير جماعة لذلك فتوجهوا الىبيت بهرام ونهبوه وطلعو ابابنته اليالوزيرفا كرمها وحدث الاسعد أخاه بكل ماجري لهمن العذاب وماعملت معه بنت بهرام من الاحسان فزاد الامجدفي أكرامها ثم حكى الأمجد للاسعد جميع ماجري لهمع الصبية وكيف سلممن الشنق وقدصاروزيرا وصار يشكوا أحدها للآخر ما وجدمن فرقة أخية ثم أذالسلطان أحضر المجوسي وأمر بضرب عنقه فقال بهرام أيها الملك الاعظم هل صممت على قتلى قال نعم فقال بهر ام اصبر على أيها الملك قليلا ثم أطرق برأسه الى الارض و بعد ذلك فعراسه وتشهد وأسلم على بد السلطان ففر حوا باسلامه مم حكى الامجد والاسعدجميع ماجري لهافقال لهما ياسيدي تجهزا للسفر وأنا انسافر بكما ففرحا بذلك وباسلامه وبكيا بكاءشديدافقال لممهمر ام ياسيدى لاتبكيا فمصير كانجتمعان كااجتعع نعمة

ونعم فقالاله وماجرى لنعمة وزعم

فالبهرامذكروالله أعلمأنه كانبمدينةالكوفةرجلمن وجهاءأهلها يقاللهالربيعين حاتم وكان كثيرالمال مرفه الحال وكان قدرزق ولدافساه نعمة الله فبيناهوذات يوم بدكة النخاسين اذ نظر جارية تمرض للبيع وعلى يدها وصيفة صغيرة بديعة في الحسن والجمال فاشاراً ربيع الى النخاس وقالله بكم هذه الجارية وابنتهافقال بخمسين دينارا فقال الربيع اكتب العهدوخذ المال وسلمه لمولاها تمدفع للنخاس ثمن الجارية وأعطاه دلالته وتسلم الجارية وابنتها ومضيبهماالي بيته فلما نظرت ابنة عمة الى الجارية قالت أهيا بن العم ماهذه الجارية قال اشتريتها رغبة في هذه الصغيرة التي على يديهاواعلمي أنهااذا كبرت مايكون في بلادالمر ب والعجم مثلها ولا أجمل منها فقالت لهاابنة عمهمااسمك ياجار ية فقالت اسيدتى اسمى توفيق قالت وماأسم ابنتك قالت سعدقالت صدقت لقدسعدت وسعده بن اشتر الدُثم قالت البنعمي ماتسميها قال ما تختارينه أنت قالت نسميها نعم قال الربيع لا بأس بذلك ثم ان الصغيرة نعم تر بت مغ نعمة بن الربيع في مهدوا حد الى حين بلغامن العمر عشرسنين وكان كل شخص منه يا أحسن من صاحبه وصار الفاهم يقول لهايا أختى وهي تقول له ياأخي ثم أقبل الربيع على ولده نعمة حين بلغاهذا السن وقال له ياولدي ليست نعمة أختك بلهى جاريتك وقداشتريتهاعلى اسمك وأنت في المهد فلاتدع ما باختك من هذا اليوم قال نعمة لابيه فاذا كان كذلك فاماأتز وجهاثم انه دخل على والدته وأعلمها بذلك فقالت ياولدي هي جاريتك فدخل نعمة بن الربيع بتلك الجارية وأحبها ومضى عليهما تسعسنين وهماعلى تلك الحالة ولم يكن بالكوفة جارية أحسن من نعم ولا أحلى ولا أظرف منها وقد كبرت وقرأت القرآن والعلوم وعرفت أنواع اللعب والالآت وبرعت في المغنى وآلات الملاهي حتى انها فاقت جميع أهل عصرها وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد بان نعم فاقت أهل عصرها وبينهاهي جالسة ذات يوممن الايام معزوجها نعمة بن الربيع في مجلس الشراب وقد أخذت العود وشدت أوتاره اعطه هذا الكتاب وخدمنه الجواب واسرعلى بالرجوع فتوجه الحاجب وأخد الجارية على هجين وسافر بها وهي باكية العيزمن أجل فراق سيدها حتى وصلوا إلى دمشق واستأذن على أمير المؤمنين فاذن له فدخل الحاجب عليه و اخبره بخبر الجارية فاخلي لهامقصورة ثم دخل الخليفة حريمه فرأى زوجته فقال لهاان الحجاج قداشترى لى جارية من بنات ملوك الكوفة بعشرة آلاف

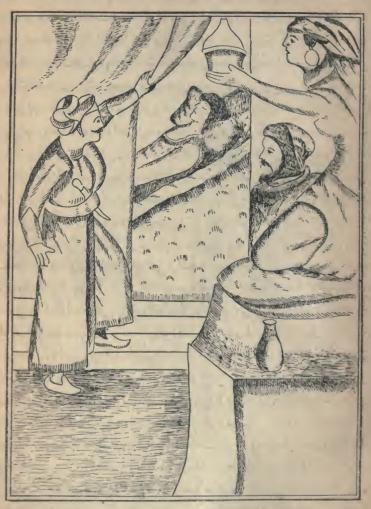

وهوجالس بجوار نعم والطبيب ينظر اليهاوهي راقدة في السرير و السرير و السباح ديناد وأرسل الي هذا الكتاب وهي صحبة الكتاب فقالت له زوجته وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن السكارم المباح

لى بالتو بة والرحمة فقالت العجوز ياسيدتى أنى ما عمة وأما أنت فصبية يصاح لك الاكل والشرب والطرب والشيد والشيوب عليك وقد قال الله تعالى الامن تاب وآمن وعمل عملا مالحا ولم تزل الجارية جالسة مع العجوز ساعة تحدثها ثم قالت لسيدها ياسيدى احاف على هذ دالعجوز أن تقيم عند نامدة فان على وجهها اثر العبادة فقال أخلى ها بجاسالا عبادة ولا تخلى أحدايد خل عليها فلعل الله سبحانه و تعالى ينفعنا بيركتها ولا ين وينناثم يا تت العجوز ليلتها تصلى و تقرأ الى الصباح فلما أصبح الصباح جاءت الى نعمة و نم وصبحت عليه ما وقالت لها استودعت الله فقالت الما فلها أين تمضين يا أمى وقد أمر في سيدى ان اخلى لك مجلساته تكفين فيه للعبادة فقالت العجوز الله يبقيكا ويديم نعمته عليكا ولكن الريدمنكا اذتوصو اللبواب ان لا يمندى من الدخول اليكاوان شاء الله تعالى المواجوزية نعم تبكى على فراقها وما تعلم السبب الذي أتت اليهامن أجله ثم ان العجوز و توجهت الى المداروا لجارية نعم تبكى على فراقها وما تعلم السبب الذي أتت اليهامن أجله ثم ان العجوز و توجهت الى المحالم و والمحالة شهر اثم ان العجو زجهات تقردد الى دار نعمة وجاريته نعم وأدرك شهر كاملا فقال لها امهلتك شهر اثم ان العجو زجهات تقردد الى دار نعمة وجاريته نعم وأدرك شهر وادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٧٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العجو زمارت تتردد الى دار نعمة ونعم وهما يزيدان في اكرامها ومازالت العجو زتمسي وتصبح عندهما ويرحب بهاكل من في الدارحتي ان العجوز اختلت بالجارية يومامن الايام وقالت ياسيد تي والله اني حضرت الأما كن الطاهرة ودعوت لكواعني ان تركوني معي حتى ترى المشايخ الواصلين ويدعوالك بما تختارين فقالت الها الجارية نعم بالله ياأمي ان تأخذين معك فقالت الهاآستأذني حماتك وأنا اخذك معي فقالت الجارية لحاتما أم نعمة باسيدتى اسألي سيدى أذ يخليني اخرج اناوانت يومامن الايام مع أمى العجوز الى الصلاة والدعاءمع الفقراء في الاماكن الشريفة فلما أتى نعمة وجلس تقدمت اليه العجوز وقبات يديه فمنعهاه بنذلك ودعت له وخرجت من الدارفاما كان ثاني يوم جاءت العجو زولم يكن نعمة في الدار فاقبلت على الجارية نعم وقالت لهاقد دعو نالكم البارحة ولكن قومي في هذه الساعة تفرجي وعودى قبل ان يجىء سيدك فقالت الجارية لحاتها سألتك بالله أن تأذني لي فى الخر وجمع هذه المرأة الصالحة لاتفرج على أولياءالله في الاماكن الشريفة واعود بسرعة قبل مجيء سيدي فقالت أم فعمة اخشى ان يعلم سيدك فقالت العجو زوالله لاأدعها تجاس على الارض بل تنظر وهي واقفة على اقدامها ولأتبطىء عمرة خذت الجارية بالحيلة وتوجهت بهاالى قصر الحجاج وعرفته بمجيئها بعدان حطتهافى مقصورة فاتى الحجاج ونظر اليهافر آهاأجل أهل زمانها ولم يرمثام افامارأته نمم سترث وجههافلم يفارقهاحتي استدعى بحاجبهو اركبمهه خسين فارساوأمره أن يأخذا لجأر يهعلى نجيب سابق ويتوجه بهاالى دمشق ويسلمهاالي أمير المؤمنين عبد الملك بنمروان وكتب له كتاباوقال له

ابن الربيع فقال له صاحب الشرطة لا يعلم الفيب الا الله تعالى فقال له الحجاج لا بدان تركب الخيل وتبصر الجارية في الطرقات و تنظر في البادان. وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٤٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الحجاج قال لصاحب الشرطة لا بدان تركب الخيل وتنظر في البادان والطرقات و تنتش على الجارية ثم التفت الى نعمة وقال له ان لم ترجع جاريتك دفعت الك عشر جوار من دارى وعشر جوار من دار صاحب الشرطة ثم قال لصاحب الشرطة اخرج في طلب الجارية في جصاحب الشرطة ونعمة مغموم وقديئس من الحياة وكان قد بلغ من العمر أربع عشرة سنة ولا نبات بعارضيه فعل يمكي و ينتجب وانعزل عن دارد ولم يزل يمكي الى الصباح فاقبل والده عارف اله ياولدى ان الحجاج قداحتال على الجارية وأخذها ومن ساعة الى ساعة يا في الشبالفرج والده عايد وقال له يا ولادى ان الحجاج قداحتال على الجارية وأخذها ومن ساعة الى ساعة يا في الشبالفرج



ها الطبيب المغربي الذي دعاه الربيع لينظر حال ولده نعمة المسلم المغربي الذي دعاه الربيع لينظر حال ولده نعمة الم

(وفى ليلة ٢٧/٣) قالت باغنى أيها الملك المعيد ان الخليفة لما اخبر زوجته بقصة الجارية قالت له زوجته زادك الله من فضلك ثم دخات أخت الخليفة على الجارية فلمارأتها قالت والله ماخاب من أنت في منزله ولوكان عمنك مائة الف دينار فقالت لها الجارية نعم ياصبيحة الوجه هذا قصرمن من الملوك وأىمدينةهذه المدينة قالت لهاهذهمدينة دمشق وهذا قصرأخي أمير المؤمنين عبدالله بنمروان ثمقالت للحارية كانك ماعامت هذاقالت والله ياسيدتي لأعلم لى بهذا قالت والذي باعك وقبض تمنك لنفسهالقد تمت مااعاه كباذ الخليفة قداشتراك فالاسمعت الجارية ذلك الكلام سكبت دموعها وبكت وقالت الحيلة على ثم قالت في نفسهاان تكلمت فما يصد فني احدولكن اسكت واصبر لعلمي اذ فرج الله قريب ثمانهاأطرقت رأسهاحياء وقداحمرت خدودهامن اثرالسفر والشمس فتركتها أخت الخليفة فيذلك اليوم وجاءتها في اليوم الناني بقاش وقلا أدمن الجوهر والبستها فدخل عليها أمير المؤمنين وجلس الى جانبها فقالت له اخته انظر الى هذه الجارية التي قد كمل الله فيهامن الحسن والجال ققال الخليفة لنعم ازيحي القناع عن وجهك فلم تزل القناع عن وجهها وانمارأى معاصمها فوقعت محبتها فى قلبه وقال لاخته لاأدخل عليها الابمد ثلاثة أيام حتى تستأنس بك ثم قام وخرج من عندها فصارت الجارية متفكرة في أمرهاوه تحسرة على افتراقهامن سيدها نعمة فالم أتى الليل ضعفت الجاريةبالحي ولمتأكل ولمتشرب وتغير وجهها ومحاسنها فعرفوا الخليفة بذلك فشق عليه أمرها ودخل عليها بالاطماء وأهل المصائر فل يقف لباأحد على طب هذاما كان من أمرها (وأما) ما كان من أمرسيدها نعمة فانهأني الى داره وجاس على فراشه ونادى يانعم فلرتجبه فقام مسرعا ونادى فلم يدخل عايه أحدوكل جاريةفي البيت اختفت خوفا منه فخرج نعمة الى والدته فوجدها جالسة ويدهاعلي خدهافقال لهاياأمي اين نعم فقالت له ياولدى معمن هي أوثق مني عليهاوهي العجوز الصالحة فانهاخر جتمعهالتز ورالقفراء وتعودفقال ومتى كان لهاعادة بذلك وفي أى وقت خرجت قالت خرجت بكرة النهارقال وكيف أذنت لها بذلك فقالت له ياولدي هي التي أشارت على بذلك فقال نعمة لاحولولا قوة الابالله العلى العظيم ثم خرج من بيته وهو غائب عن الوجود ثم توجه الى صاحب الشرطة فقالله أتحتال على وتأخذجاريتي من دارى فلابدلي أن أسافر واشتكيك الى أمير المؤ منين فقال صاحب الشرطة ومن أخذها فقال عجو زصفتها كذا وكذارعليهامابوسمن الصوف وبيدها سبحة عدد حباتها الوف فقال لهصاحب الشرطة اوقفني على العجوز وأناأ خلص الئه جاريتك فقال ومن يعرف العجو زفقال لهصاحب الشرطة ما يعلم الغيب الاالله سبحانه وتعالى وقد علمصاحب الشرطة انهامحتالة الحجاجفةال لهنعمة ماأعرف حاجتي الامنك وبيني وبينك الحجاج فقاللهامض اليمن شئت فتوجه نعمة الىقصر الحجاج وكان والدهمن أكابرأهل الموفة فلهاوصل الىبيت الحجاج دخل حاجب الحجاج عليه واعلمه بالقضية فقاله على به فلها وقف بين يديهقالله الحجاج مابالك فقالله نعمة كان من أمرى ماهوكذا وكذافقال هاتواصاحب الشرطة فنأمر دان يفتش على العجو زفايا حضر صاحب الشرطة قالله أريدمنك أن تفتش على جارية نعمة

المجوز وعرف أسم جايد مخفق قلبه فقال لها الاعجمى بوافقه امن الادوية كذاوكذا فقالت له العجوز اعطنى ماوصفت على بركة الله تمالى ورمت له عشرة دنا نير على الدكان فنظر الحكيم الى نعمة وأمره أن يهى علما عقاقير الدواء وصارت العجوز تنظر الى نعمة و تقول أعيد ك بالله ياولدى ان شكلها مثل شكلك ثم قالت العجوز للعجمي اأخاالفرس هل هذا عملو كك أو ولدك فقال لها العجمى انه ولدى ثم ان نعمة وضع لها الحوائج في علبة وأخذورقة وكتب فيها هذين البيتين

اذا أنعمت نعم على بنظرة فلاأسعدت سعدى ولا أجملت جمل وقالواأسل عنها تعطع شرين مثلها وليس لها مثل ولست لها أسلو

ثه خبأ الوزقة في داخل العلبة وختمها وكتب على غطاء العلبة بالخطال كوفى أنائعمة ابن الربيع الكوفى ثم وضعت العلبة قدام العجوز فاخذتها و ودعتهما وانصرف متوجهة الى قصر الخليفة فلما حللعت العجوز بالحوائج الى العارية وضعت الدواء قدامها ثم قالت لها ياسيد تي اعلمى انه قد أتى مدينتنا طبيب عجمي مارأيت أحدا أعرف مامور الامر اض منه فذكرت له اسمك بعدان رأى القارورة ععرف مر ضك ووصف دواء كثم أمر ولد دفشد لك هذا الدواء وليس فى دمشق أجمل ولا أظرف من ولده ولا أحسن ثيابامنه ولا يوجد لا حدد كانامثل دكانه فاخذت العلبة فرأت مكتو باعلى غطائها اسم سيدها واسم أبيه فلمارأت ذلك تغيرلو نها وقالت لاشك ان صاحب الدكان قداتي في شأنى ثم عالت العجوز صفى لى هذا الصبي فقالت اسمه نعمة وعلى حاجبه الايمن أثر وعليه ملابس فاخرة وله تضحك وقالت الحارية ناوليني الدواء على بركة الله تعالى وعونه و أخذت الدواء وشر بته وهي معناها تحققت انه سيدها فطابت نفسها وفرحت فلمارأتها العجوز قد منحك قالت الحاان هذا معناها تحققت انه سيدها فطابت نفسيا وفرحت فلمارأتها العجوز قد منحك قالت المان هذا المواعد والسراب فقالت العجوز للجوارى قدمن الموائد والمائم والمائم والشراب فقالت العجوز للجوارى قدمن الموائد والمائعة الفاخرة السيدة كن وأدرك شهرز ادالصاح فسكتت عن الكلام المباح الموائد والموائد والمائلة المائم المباح

(وفى ليلة ٢٧٧) قالت بلغنى أيم االملك السعيدات المجوز قالت للجوار احضرن الطعام فقد من اليه الاطعمة وجلست للا كر واذا بعبد الملك بن مر وان قددخل عليهن ونظر الجارية جالسة وهى تأكل الطعام ففرح ثم قالت القهر ما نة ياا ميرا لمو منين يهنيك عافية جاريتك نعم وذلك انه وصل الى هذه المدينة رجل طبيب مارأيت أعرف منه بالا مراض ودوائها فاتيت لهامنه بدوا و فتعاطت منه مرة واحدة فحصلت لها العافية يا أميرا لمؤمنيز فقال اميرا لمؤمنيز خذى الف دينار وأعطته ايا مم خرج وهو فرحان بعافية الجارية وراحت العجوز الى دكان العجمي بالالف دينار وأعطته اياها واعامته انها جارية الخليفة و ناولها انعمة فلها رآها عرف خطها فوقع مغشيا عليه فلها أفاق فتح الورقة فوجد مكتو بافيها من الجارية المسلوبة من نعمتها المخدوعة في عقلها المفارقة لحبيب قلبها أما بعد فانه قدورد كتابكم على فشرح الصدر وسر الخاطر وكان كقول الشاعر

أشهر حتى تغيرت أحو الهويئس منه أبوه ودخلت عليه الاطباء فقالوا ماله دواء الاالجارية فبينما والده جالس يومامن الايام اذسمع بطبيب وهو أعجمي وقدوصفه الناس باتقان الطب والتنجيم وضرب الرمل فدعا به الربيع فلما حضر أجلسه الربيع وأكره هوة له انظرما حال ولدى فقال لنعمة هات يدك فاعطاه يده جس مفاصله ونظر في وجهه وضحك والتفت الى أبيه وقال ليس بولدك غيرمن في قلبه فقال صدقت يا حكيم فانظر في شأن ولدى بحمر فتك واخبر في بجميع أحواله ولا تكتم عنى شيئامن أمره فقال الأعجمي انه متعلق بجارية وهذه الجارية في البصرة أوفي دمشق ومادواء ولدك غيرا جماعه بهافقال الربيع ان جمت وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢١٥) قالت بلغني أيم الملك السعيدان الربيع قال العجمي أن جمعت بينهما فلك عندى مايسركوتعيش عمرك كله فى المال والنعمة فقال له العجمي ان هذا الامر قريب وسهل ثم التفت الى نعمة وقال له لا بأس عليك فطب نفسا وقر عينا ثم قال للر بيع اخرج من مالك أربعة Tلاف دينار فاخرجها وسلمهاللاعجمي فقال له الاعجمي أريد أن ولدك يسافرممي الى دمشق ثم ان نعمة ودع والده ووالدته وسافرمع الحكيم الى حلب فلي يقع على خبر الجارية ثم انهما وصلا الى دمشق واقامافيها ثلانة أيام وبعدذلك أخذالا عجمي دكانا وملارفوفها بالصيني النفيس والاغطية وزركش الرفوف بالذهب والقطع المثمنة وحطقدامه أواني من القناني فيهاسائر الادهان وسائر الاشربة ووضع حول القناني أقداحامن البلور وحط الاصطرلاب قدامه ولبس أثواب الحكمة والطب واوقف بين يديه نعمة والبسه قميصا وملوط من الحرير بفوطة في وسطه من الحرير مزركشة بالذهب ثمقال العجمي لنعمة بانعمة أنتمن اليوم ولدى فلا تدعني الابايك وانالا أدعوك الابولد فقال نعمة سمعاوطاعة ثم ان أهل دمشق اجتمعوا على دكان العجمي ينظرون الىحسن نعمة والى حسن الدكان والبضائع التي فيها والعجمي يكلم نعمة بالفارسية ونعمة يكامه كيذلك بتلك اللغة لانه كان يعرفهاعلى عادة أولادالا كابر واشتهر ذلك العجمي عندأهل دمشق وجعلوا يصفون له الاوجاع وهو يعطيهم الادوية فبيناهـوذات يومجالس اذأقبات عليه عجوزرا كبة على حمار بردعته من الديباج المرصع بالجواهر فوقنت على دكان العجمي وشدت لجام الحمار وأشارت للعجمي وقالتله امسك يدى فاخذ يدها فنزات من فوق الحار وقالت له انت الطبيب العجمي الذي جئت من العراق قال نعم قالت اعلم ان لي بنتاو بهامرض واخرجت المقار و رة فلم نظر العجمي الى مافي القار و رة قال لها اسيدتى مااسم هذه الجارية حتى أحسب بجمها وأعرف أىساعة يوفقها فيهاشرب الدواء فقالت عامنا الفرس اسمهانعم . وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى لياة ٢٧٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان العجمي لما شمع اسم نعم جعل يحسب ويكتب على يعدوقال له المتعدد في من أي أرض هي لا جل اختلاف الهواء فعر فيني في أي أرض تر بت و كسنة سنه افقالت العجوز سنها أربع عشرة سنة ومر باها بأرض الكوفة من العراق فقال وكم شهر له افي هذه الديار شهورا قايلة فلما سمم نعمة كلام العراق فقال وكم شهر له افي هذه الديار شهورا قايلة فلما سمم نعمة كلام

الا باذن أمير المؤمنين فارجعي بها فانى لاأخليها تدخل لانى أمرت بهذا فقالت له القهرمانة أيها الحاجب الكبير أين عقلك ان نعاجارية للخليفة الذى قلبه متعلق بها قد توجهت البها العافية وماصدق أميرا لمؤمنين بعافيتها وتريد شراء هذد الجارية فلا عنعها من الدخول لئلا يبلغها أنك منعتها فتغضب عليك وأن غضبت عليك تسببت في قطع رأسك ثم قالت ادخلي ياجارية ولا تسمعى كلامه ولا تخبرى سيدتك أن الحاجب منعك من الدخول فطأ طأ نحمة رأسه ودخل القصر وأراد أن يعد الحسة أبواب ويدخل السادس فعدستة ودخل السابع فلما دخل في ذلك الباب رأى موضعام فروشا بالديباج وحيطانه عليها مفروشا بالديباج وحيطانه عليها مفروشا بالديباج وحيطانه عليها مفروشا بالديباج وحيطانه عليها فعدستة ودخل السادس متعامل المنابع في المرقومة بالذهب وفيه مباخر العود والعنبر والمسك الاذفر ورأى سريرا في الصدر مفروشا بالديباج جلس عليه نعمة ولم يعلم عمل وشابالديباج جلس عليه نعمة ولم يعلم عمل وشابالديباج خلس عليه نعمة ولم يعلم على الغيب فينها هو جالساطنته جارية فتقده ت المير المؤمنين ومعها جاريتها فالمارات الغلام جالساطنته جارية فتقده ت المير المؤمنين ومعها جاريتها فالمارات الغلام جالساطنته جارية فتقده ت المياح وقالت له من تكوني ياجارية وماخبرك وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٢٨٠) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أخت الخليفة قالت لنعمة مأخبرك وما سبب دخولك في هذا المكان فلم يتكلم نعمة ولم يردعليها جوابا فقالت ياجارية ان كنت من محاظي أخي وقدغضب عليك فأنا أستعطفه عليك فلم يردنهمة عليها جوابا فعند ذلك قالت لجاريتها قفى على ماب المجلس ولا تدعي أحديدخل ثم تقدمت اليه ونظرت إلى جماله وقالت ياصبية عرفيني من تكوني وماإسمك وماسبب دخواك هنا فاني لمأنظرك في قصرنا فلم يردعايها جوابا فمندذلك غضبت أخت الملك ووضعت يدهاعلى صدرنعمة فلم تجد لهنهودا فارادت أن تكشف ثيابه لتملم خبر دفقال لها نعمة ياسيدتى أنامملوك فاشتريني وأنا مستجيربك فاجبريني فقالتله لاباس عليك فمن أنت ومن أدخلك مجلسي هذا فقال لهانعمة أناأيتها الملكة أدعى بنعمة بن الربيع الكوفي وقدخاطرت بروحي لاجل جاريتي نعم التي احتال عليها الحجاج وأخذها وأرسلهاالى هنافقالت له لا بأسعايك مماحت على جاريتها وقالت لهاامض الى مقصورة نعم وقد كانت القهرمانة أتت إلى مقصورة نعم وقالت لهاهل وصل اليك سيدك فقالت لا والله فقالت القهرمانة لله غلطفدخل غيرمقصورتك وتادعن مكانك فقالت نعم لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم قدفر غ أجلنا وهلكنا وجلستامنفكرين فبينما هاكذلك اذدخات عليهما جارية أخت الخليفة فسلمت على نعم وقالت لهاار مولاني تدعوك إلى ضيافتها فقالت سمعا وطاعة فقالت القهرمانه لعل سيدك عند أخت الخليفة وقد انكشف الغطا فنهضت نعم من وقتها وساعتهاودخات على أخت الخليفة فقالت لهاهذام ولاكجالس عندي وكأنه غلطفي المكان وليسعليك ولاعليه خوف انشاءالله تعالى فاماسمعت ذمم هذاالكلام من أخت الخليفة اطهانت نفسها وتقدمت إلىمولاها نعمة فاسا نظرها قاماليها وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

وردالكتاب فلاعدهت أناملا كتبت به حتى تضمخ طيبا فكان موسى قداعيد لأمه أوثوب يوسف قد أتى يعقو با فلماقرأ نعمة هذاالشعر هملت عيناه بالدمو ع فقالت له القهر ما نقم الذى يبكيك ياولدى لا أبلى الله لك عينا فقال العجمى ياسيدتى كيف لا يبكى ولدى وهذه جاريته وهوسيدها نعمة بن الربيع الكوفى وعافية هذه الجارية مرهونة برؤيته وليس بهاعلة الاهواه وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٧٨) قالت بلذي أيها الملك السعيدان العجمي قال للعجوزكيف لإيبكي ولدي وهذه جاريته وهوسيدها نعمة بن الربيع الكوفي وعافية هذه الجارية مرهونة برؤيته وليسلما علة الاهواه فخذى أنت ياسيدتي هذه الالف دينارلك ولك عندى أكثر من ذلك وانظرى لنا بعين الرحمة واننالا نعرف اصلاح هذا الامرالامنك فقالت العجوز لنعمة هل أنت مولاه اقال نعم قالتصدقت فانهالا تفترعن ذكرك فاخبرها نممة بماجري من الاول الى الاخر فقالت العجوز ياغلام لاتعرف اجتماعك بهاالامني ثم ودعته وذهبت الي الجارية وقالت لهاان سيدك قددهبت روحه في هواك وهو يريد الاجتماع بك فما تقولين في ذلك فقالت نعم واناكذلك قد ذهبت روحي وأريدالاجتماع به فعندذلك أخذت العجوز بقجة فيهاحلي ومصاغ وبدلة من ثياب النساء وتوجهت الى نعمة وقالت له ادخل بنامكا ناوحدنا فدخل معهاقاعة خلف الدكان ونقشته وزينت معاصمه وزوقت شعره والبسته لباس جارية وزينته باحسن ماتزين به الجواري فصاركا نه من من حورالجنان فامارأ ته القهرمانة في تلك الصفة قالت تبارك الله أحسن الخالقين والله انك الاحسن من الجارية مقالت له امش وقدم الشمال وأخر اليمين وهز أردافك فشي قدام الكاأم ته فلها رأته قد عرفمشى النساءقالت له امكث حتى آتيك ليلة غدان شاءالله تعالى فآخذك وادخل بك القصرواذا نظرت الحجاب والخدامين فقوعزمك وطأطيء وأسك ولاتتكام مع أحدواناأ كفيك كلامهم وبالثه التوفيق فلماأمبيح الصباح اتته القهرما نةفى ثانى يوم وأخذته وطلعت به القصر ودخلت قدامه ودخل هو وراءها في أثرها فاراد الحاجب ان ينعه من الدخول فقالت له يا أنحس العبيد انها الجارية نعم محظية أميرالمؤمنين فكيف تمنعها من الدخول ثم قالت ادخلي ياجارية فدخل مع العجوزولميز الاداخلين الى الباب الذي يتوصل منه الى صحن القصر فقالت له العجوز يانعمة قو نفسك وثبت قلبك وادخل القصر وخذعلي شمالك وعدخمسة أبواب وادخل الباب السادس فانه باب المكان المعدلك ولاتخف واذاكلك أحدفلاتتكام معهثم سارت حتى وصلت الى الابواب فقابلها الحاجب المعدلتلك الابواب وقال لهاماهذه الجارية. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ٢٧٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الحاجب قابل العجوز وقال لها ما هـذه الجارية فقالت له العجو زانسيدتنا تريد شراءها فقال الخادم مايدخل احد

ضدان واجتمعا افتراقا فى الها والضد يظهر خسنه بالضد فقال الخليفة والله الفهامليحة مثلها وأخر ج فقال الخليفة والله المفليم انها مليحة مثلها وفي غدا خلى لها مجلسا بجانب مجاسها وأخر ج لها الفرش والقماش وأنقل اليها جميع مايصاح لها أكثر عمالاً قد حاوا درك شهر زاد الصباح فسكتت فقدمته لاخيها فا كر و بهلس معهم في تلك الحضره ثم ملاً قد حاوا درك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨٦) قالت المغنى أيها الملك السعيد أن الخليفة الماملاً القدح وأوماً الى نعم بان تنشدله من الشعر فاخذت العود بعد أن شربت قدحين وأنشدت هذين البيتين

اذا ما ندیمی علنی ثم علنی ثلاثة أقداح لهن هدیر أبیت أجر الذیل تیها كأننی علیك أمیر المؤمنین أمیر فطرب أمیر المؤمنین و هلاً قدحا آخر و ناوله الی نهم و أمرها أذ تفنی فبعد أن شربت القدح جست الاوتار أنشدت هذه الاشعار

ياأشرف الناس في هذا الزمان وما له مثيل بهذا الامم يفتخر ياواحدا في العلا والجود منصبه ياسيدا ماكافي الكل مشتهر يامالكا لملوك الارض قاطبة تعطى الجزيل ولا من ولا ضجر أبقاك ربي على رغم العدا كمدا وزان طالعك الاقبال والظفو

فاحاسم الخايفة من نعم هـ خدالا بيات قال لها لله درك يانعم ماأفصح لسانك وأوضح بيانك ولم يزالو افى فرح ومرورالى نصف الليل شمقالت أخت الخليفة اسمع ياأمير المؤمنين الى وأيت حكاية فى الكتب عن بعض ارباب المراتب قال الخليفة وما تلك الحكاية فقالت له اخته اعلم ياامير المؤمنين انه كان عمدينة الكوفة صبى يسمى نعمة بن الربيع وكان له جارية يحبها وتحبه وكان له جارية يحبها وتحبه وكان تقد تربت معه فى فراش واحد فلما بلغا و عكن حبهما من بهضهما رماها الدهر بنكباته وجارعايهما الزمان باقته و حكم عايهما بانفراق و تحيلت عليها الوشاة حتى خرجت من داره و اخذوها سرقة من مكانه شم ان سارقها بالبعض الماوك بعشرة الاف دينار وكان عند الجارية لمولاها من الحبة مثل ما عنده لها ففارق اهله و داره وسافر في طلبها و تسبب باجتماعه بها وادرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٨٣) قالت بلغنى أبها الملك السعيد ان نعمة لم يزلمفارقا لاهله ووطنه وخاطر بنفسه و بذل مهجته حتى توصل الى اجتماعه بجاريته وكان يقال لهانع فلما اجتمع بها لم يستقر بهما الجلوس حتى دخل عليهما الملك الذي كان اشتراهامن الذي سرقها فعجل عليهما وام بقتلهما ولم ينصف من نفسه ولم يمهل عليه في حكمه فاتقول ياامير المؤمنين في قلة انصاف هذا الملك فقال اميرا لمؤمنين ان هذا شيء عجيب فكان ينبغي لذلك الملك العفو عند المقدرة لانه عجب عليه ان يحب عليه ان يحفظ لهما ثلاثة اشياء الاول انهما متحابان والثاني انهما في منزله وتحت قبضته

(وفى ليلة ٢٨١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن نعمة لما نظر الى جاريته نعم قام اليها وضم كل واحدمنه ما صاحبه الى صدره ثم وقعاعلى الارض مغشيا عليه ما أفاقا قالت لهما أخت الخليفة أجلسا حتى نتدبر فى الخلاص من الاص الذى وقعنا فيه فقال لها سمعا وطاعة والاص لك فقالت والله ما ينال كامناسو وقط ثم قالت لجاريتها أحضرى الطعام والشراب فاحضرت فاكلوا بحسب المنادة ثم جلسوايشر بون فدارت عليهم الاقداح وزالت عنهم الاتراح فقال نعمة ليت شعرى بعد ذلك ما يكون فقالت له أخت الخليفة وانعمة هل عب نعماجاريتك فقال لها ياسيدتى المواهد و الذى حملنى على ما أنافيه من المخاطرة بروحى ثم قالت لنعم وانعم هل تحبين سيدك قالت والله انكما فقرا عينا وطيبا نفسا ففر عابدلك وطلبت نعم عودا فأحضروه لها فأخذته وأصلحته وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الابيات

ولما أبي الواشون الا فراقنا وليسطم عندى وعندكمن أثار وشنوا على أسماعناكل غارة وقات حمائى عند ذاك وأنصارى غزوتهم من مقلتيك وأدمعي ومن نفسى بالسيف والسيل والنار ثم أن نعما أعطت العود لسيدهانعمة وقالت له غن لناشعرا فأخذه وأسلحه وأطرب بالنغمات ثم انشدهذه الابيات

البدر يحكيك لولا انه كلف والشمس مثلك لولا الشمس تنكسف اني عجب فيه المموم وفيه الوجدوا لكاف ارى الطريق قريبا حين السلكه الى الحبيب بعيدا حين انصرف

فلمافرغ من شعره ملائت له قد حاو ناولته اياه فأخذ دوشر به ثم ملائت قد حا آخر وناولته الاخت الخليفة فشر بته واخذت العود واصاحته وشدت اوتاره وانشدت هذين البيتين غم وحزن في الفؤاد مقيم وجوى تردد في حشاى عظيم

ونحول جسمى قد تبدى ظاهرا فالجسم منى بالغرام سقيم ثم ناولت العود لنعمة بن الربيع فأخذه واصلح اوتاره وانشد هذين البيتين يامن وهبت له روحي فعذبها ورمت تخليصه منه فلم اطق

دارك محبا بما ينجيه من تلف قبل المهات فهذا آخر الرمق ولم يزالوا ينشدون الاشعار ويشربون على نغهات الاوتاروهم في لذة وحبور وفرح وسرور فبيناهم كذلك اذ دخل عليهم امير المؤمنين فلما نظروه قامو االيه وقبلوا الارض بين يديه فنظر

الى نعم والعودمعها فقال يا نعم الحمد شه الذى اذهب عنك اليأس والوجع ثم التفت الى نعمة وهو على تلك الحالة وقال يا اختى من هذه الجارية التى فى جانب نعم فقالت له اخته يا امير المؤمنين ان هذه جارية من المحاظى انيسة لا تأكل نعم ولا تشرب الاوهى معها ثم انشدت قول الشاعر

شاهر وزالسلاح وماندري مامرادهم فاخبر الملك وزيره الامجد واخاه الاسعد بما سمعه من الحاجب فقال الامحدانااخر جاليهوا كشف خبره فخرج الامجدالي ظاهر المدينة فوجد الملك ومعه عسكركنير ومماليك راكبة فامانظروا الىالامجد عرفوا انهرسول من عند ملك المدينة فاخذوه واحضر ودقدامالسلطان فلماصارقدامه قبل الارض بين يديه واذا بالملك امرأة ضاربة لهالثاما فقالت اعلم أنهمالي عندكم غرض في هذه المدينة الامماوك أمر دفان وجدته عندكم فلابأس عليكم وان لم أجده وقع بيني و بينكم القتال الشديد لانني ماجئت إلا في طابه فقال الأمجد أيتها الملكة ماصفة هذا المماوك ومااسمه فقالت اسمه الاسعدوأ نااسمي مرجانة وهذا المملوك جاءني صحبة بهرام المجوسي ومارضي أن يبيعه فاخذته منه غصبافه داعليه وآخذه من عندي بالليل سرقه وأماأوصافه فانها كذاوكذافاماسمع الامجدذلك علم انهاخو الاسعدفقال لها ياملكة الزمان الحدلة الذيجاء نابالفر حوان هذاآلملوك هواخي ثمحكي لهاحكايته وماجري لهمافي بلادالغربة وأخبرها بسببخر وجهمامن جزائرالا بنوس فتعجبت الملكة مرجانة من ذلك وفرحت باقاء الاسعدوخلعت على أخيه الامجدثم بعدذاك عادا لامجدالي الملك وأعامه بماجرى ففرحو ابذلك ونزل الملكهو والامجدوالاسعدقاصدين الملكة فامادخلواعليها جلسوا يتحدثون فبينماهم كذلك واذابالغبارطارحتى سدالاقطار وبمدساعة انكشف ذلك الغبارعن عسكر جرارمثل البحرالذخار وهمهيئون بالمددوالسلاح فقصدوا المدينة ثمدار وابها كايدو رالخاتم بالخنصر وشهر واسيوفهم فقال الامجدوالاسعدانالله وانااليه واجعون ماهذا الجيش الكبيران هذه اعداء لامحالة وانلم نتفق مع هذه الملكة مرجانة على قتالهم أخذوا مناالمدينة وقتلونا وليس لناحيلة الاأننا بخرج اليهم ونكشف خبرهم ثمقام الامجدوخر جمن باب المدينة وتجاوز جيش الملكة مرجانة فاما وصل الى العسكر وجددعسكرجده الملك الغيور أباامه الماكة بدور. وادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكارم الماح

(وفي ليلة ٢٨٥) قالت بلغنى أيم الملك السميد ان الامجد لما وصل الى العسكر وجدها عسكر جده الملك الغيو رصاحب الجزأر والبحور والسبعة قصو رفاما صار قدامه قبل الارض بين يديه و بلغه الرسالة وقال له ما اسمك قال اسمى الملك الغيو روقد جئت عابر سبيل لان الزمان قد فجعنى فى بنتى بدور فانها فارقتنى ومارجعت الى وماسمه تسلم اولزوجها قر الزمان خبرا فهل عند كم خبرها فلما سمع الامجد ذلك أطرق برأسه الى الارض ساعة يتفكر حتى تحقق انه جده ابوأمه شمر فع رئسه وقبل الارض بين يديه وأخبره إنه ابن بنته بدور وفلما سمع الملك انه بن ابنته بدور ومى نفسه عليه وصاريبكيان شمقال الملك الغيو رالحد لله ياولدى على السلامة حيث اجتمعت بك شمقال له عليه والم بنته بدور في عافية وكذلك ابوه قر الزمان وأخبره انهما في مدينة يقال له جزيرة الآبنوس وحكى له أن قر الزمان والده غضب عليه وعلى أخيه وأمر بقتلهما وأن الخاز نداررق لهماوتركهما بلاقتل فقال الملك الغيورانا أرجع بك و بأخيك الى والدك وأصلح ما الف ليله المجلد الذاني

والثالت ان الملك ينبغي له التأنى في الحكم بين الناس فكيف بالامر الذي يتعلق به فهذا الملك قدفعل فعلا لايشبه فعل الملوك فقالت له أخته يا أخى بحق ملك السموات والارض أن تأمر نعها بالغناء وتسمع ما تغنى به فقال يا نعم غن لى فاطر بت بالنفهات وأنشدت هذه الابنات

غدر الزمان ولم يزل غدارا يصمى القلوب ويورث الافكارا ويفرق الاحباب بعد تجمع فترى الدموع على الخدود غزارا كانوا وكنت وكان عيشى ناعما والدهر يجمع شملنا مدرارا فلا بكين دما ودمما ساجما أسفا عليك لياليا ونهارا

فلما سمع أميرا لمؤمنين هذاالشعرطرب طرباعظ عافقالت له أخته ياأخيى من حكم على نفسه بشيء ألزمه القيام به والعمل بقوله وأنت قد حكمت على نفسك هذا الحريم مم قالت يا نعمة قف على قدميك وكذارقني أنت يا زمم فوقفا فقالت أخت الخليفة ياأمير المؤمنين إنهذه الواقنة هي زمم المسروقة سرقها الحجاج بنيوسف النقفي وأرصلهالك وكذب فياادعاده ف كتابه من أنه اشتراها بعشرة آلاف دينار وهذا الواقف هونعمة بن الربيع سيدها وأناأسألك بحرمة آبائك الطاهرين أن تعفو عنهما أوتهبهما لبعضهما لتغنم أجرهمافانهما في قبضتك وقد أكلا من طغامك وشربا من شرابك وأناالشافعة فيهما المستوهبة دمهم فعند ذلك قال الخليفة صدقت أناحكمت بذلك وماأحكم بشيء وأرجع فيه تمقال يانعم هل هذامو لاك قالت له نعم ياأمير المؤمنين فقال لا بأس عليكما فقدوهبت كالبعضكا ثمقال يانعمة وكيفء وفت مكانهاومن وصفاك هذاالمكان فقال يااميرالمؤمنين اسمع خبرى وانصت الىحديثي فوحق آبائك واجدادك الطاهرين لاا كتم عنك شيئاتم حدثه بجميع ما كان من امره ومافعله معه الحكيم العجمي ومافعلته القهرمانة وكيف دخلت به القصر وغلط في الابواب فتعجب الخليفة من ذلك غاية العجب ثم قال على بالعجمي فاحضروه بين يديه فجعله من جملة خواصه وخلع عليه خلعة وأمر له بجائزة سنية وقال من يكون هذاتدبيره يجب ان بجعله من خواصنا ثم ان الخليفة احسن على نعمة وانعم على القهرمانة وقعداعنده سبعة ايام في سرور وحظوار غدعيش ثم طلب نعمة الاذن بالسفر هو وجاريته فاذن لهما بالسفر الى الـ كوفه فسافر واجتمع بوالده ووالدته واقاموا فى اطيب عيش الى ان اتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات فلما سمع الامجد والاسعد هذا الحديث من بهرام تعجبا منه غاية العجب وقالاان هذا لشيءعجيب وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٣٤) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان الامجد والاسعد لما سمعا من بهرام المجوسى الذى أسلم هذه الحكماية تعجبامنها غاية العجب وباتا تلك الليلة ولما أصبح الصباح وركب الامجدو الاسعد وأراد واأن يدخلاعلى الملك استأذنا فى الدخول فأذن لهم فلما دخلا أكرمهما وجلسوا يتحدثون فبينما هم كذلك واذا بأهل المدينة يصيحون و يتصارخون ويستغيثون فدخل الحاجب على الملك وقال إله ان ملكا من الملوك نزل بعساكره على المدينة وهم

ياأولادى مع الرسول وسلموا على جدكم والدى الملك شهر من وبشر وه بي فانه حزين على فقدى وهو الآن لابس الملابس السودمن اجلى ثم حكي الملوك الحاضرين جميع ماجرى له فى أيام صباه فتعجب جميع الملوك من ذلك ثم نزلواهم وقر الزمان وتوجهو اللى والده فسلم قرالزمان على والده وعانقا بعضهما ووقعام غشياً عليه بهامن شدة الفرح فلم أفاقا حكى لا بنه جميع ماجرى له ثم سلم عليه قية الملوك وردو اصبانة الى بلادها بعدان زوجوها اللاسعد ووصوها انها الاتقطع عنهم مراسلتها ثم ذوجوا الامجد بستان بنت بهرام وسافر واكانهم الى مدينة الآبنوس وخلا قر الزمان بصهره وأعلمه بجميع ماجرى له وكيف اجتمع باولاده ففرح وهنأه بالسلامة ثم دخل الملك الغيور أبو الملكة بدور على بنته وسلم عليها وبل شوقه منها وقعدوا في مدينة الآبنوس شهرا كاملا ثم سافر الملك الغيور بابنته الى بلده وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لية ٢٨٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك الفيورسافر با بنته وجماعته الى بلده واخذالا مجدمهم فام الستقر في مملكته أجلس الأمجد يحم مكان جده وأم قر الزمان فانه أجلس ابنه الاسعد يحكم في مكانه في مدينة جده أرما نوس و رضى به جده ثم تجهز قر الزمان وسافر مع أبيه الملك شهرمان الى ان وصل الى جزا أرخالدات فزينت له المدينة فاستمرت البشائر تدق شهرا كاملا وجلس قر الزمان يحكم مكان أبيه الى ان أتاهم هازم اللذات ومفر ق الجاعات والله اعرفقال الملك ياشهرزادان هذه الحكمانة عيبة جداقالت أيها الملك ليست هذه باعجب من حكاية علاء الدين أبى الشامات قالوم احكايته

## معلىة علاء الدين أبي الشامات كالم

قالت بلغنى أيها الملك السعيدانه كان فى قديم الزمان وسالف العصر والأوان رجل تاجر عصرية اله المشمس الدين وكان من أحسن التجار وأصد قهم مقالا وهو صاحب خدم وحشم وعبيد وجوار وعماليك ومال كثير وكان شاه بندرالتجار بعصر وكان معهز وجة يحبها وتحبه الاانه عاش معها أربه ين عاما ولم يرزق منها ببنت ولا ولد فقعد يوما من الايام فى دكانه فر أى التجار وكل واحد منهم له ولدا وولدان أوا كثر وهم قاعدون فى دكاكين مثل ابائهم وكان ذلك اليوم يوم جمة فدخل ذلك التاجر الحمام وافتسل غسل الجمعة ولما طلع أخذمر آن المزين فر أى وجهه فيها وقال أشهدان لا اله الاالله وأشهدان واغتسل غسل الجمعة ولما طلع أخذمر آن المزين فر أى وجهه فيها وقال أشهدان لا اله الاالله وأشهدان توجته تعرف ميعاد مجيئه فتعتسل وتصلح شأنها له فدخل عليها فقالت له مساء الخير فقال لها أنا ما رأيت الخير وكانت قالت للجارية هاتى سفرة العشاء فاحضرت الطعام وقالت له تعش ياسيدى فقال لها أنت ما آكل شيئا وأعرض عن السفرة بوجهه فقالت له ماسبب ذلك واى شيء أحز الك فقال لها أنت مسب حزني وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكل ما لمباح

(وفى ليلة ٢٨٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان شمس الدين قال لزوجته انت سبب حزني خقالت له لاى شيء فقال لها أنى فتحت دكانى في هذا اليوم ورأيت كل واحدمن التجار له ولد أو ولد ان

بينكاوأقيم عندكم فقبل الأرض بيزيديه ثم خلع الملك الغبو رعلى الامجدابن ابنته ورجع متبسماالي الملك الغيور واعده بقصة الملك الغيورفتعجب منهاغاية العجب ثم أرسل لهآ لات الضيافة من الخيل والجال والغنم والعليق وغيرذلك وأخرج الملكة مرجانة كذلك وأعلموها بماجرى فقالت أناأذهب معكم بعسكرى وأكونساعية في الصلح فبينماهم كذلك واذابغبارقد ثارحتى سد الاقطار واسود منه النهار وسمعوا من تحته صياحا وصراخا وصهيل الخيل ورأوا سيوفا تلمع و رماحا تشرع فلما قربوا من المدينة ورأواالعسكرين دقو الطبول فلمارا عللك ذلك قال ماهذاالنهار إلانهار مبارك الحدثة الذي أصاحنامع هذين العسكرين وانشاء الله تعالى يصلحنا مع هذا العسكر أيضا ثم قال ياامجدأخرج أنتوأخوك الاسعدوا كشفالناخبر هذهالعسا كرفانه جيش ثقيل مارأيت أثقل منه فخرج الاثنان الامجد وأخوه الاسعد بعدأز أغلق الملك باب المدينة خوفامن العسكر المحيط بهاففتحاالا بواب وساراحتي وصلا الى العسكر الذي وصل فوجداه عسكر ملك جزائر الآبنوس وفيه والدهاقرالز مان فلما نظراه قبلا الأرض بين يديه و بكيافلمارآها قرالزمان رمى نفسه عليهما وبكى بكاءشديداو اعتذرالها وضمهماالى صدره ثم أخبرها بماقاساه بعدها من الوحشة الشديدة لفراقهما ثم ان الامجدو الاسعد ذكرا له عن الملك الغيور أنه وصل اليهم فركب قمر الزمان في خواصه واخذولديه الامجدوالاسعد معهوساروا حتى وصلوا الىقرب عسكر الملك الغيوز فسبق واحدمنهم الى الملك الغيور وأخبره ان قرالزمان وصل فطلع إلى ملاقاته فاجتمعوا ببعضهم وتعجبوا منهذه الامور وكيف اجتمعوافي هذا المكان وصنع أهل المدينة الولائم وأنواع الأطممة والحلويات وقدموا الخيول والجهال والضيافات والعليق ومآتحتاج اليه العساكر فبيناهم كذلك واذا بغبار ثارحتى سد الأقطارقد وارتجت الأرض من الخيول وصارت الطبول كعواصف الرياح والجيش جميعه بالعددوالأزراد وكلهم لابسون السوادوفي وسطهم شيخ كبير ولحيته واصلة إلى صدره عليه ملابس سو دفاما نظر أهل المدينة هذه العسا كرالعظيمة وال صاحب المدينة الملوك الحديثة الذى اجتمعتم باذنه تعالى في يوم واحدوكنتم كلكم معارف فما هذا العسكر الجرارالذى قدسدالا قطار فقال له الماوكلا تخف منه فنحن ثلاثة ماوك وكل ملك له عساكر كشيرة فان كانوا أعداء نقاتلهم معك ولو زادوا ثلاثة أمثالهم فبينما هم كذلك وأذا برسول من تلك العساكر قد أقبل متوجها إلى هذه المدينة فقدموه بيزيدى قر الزمان والملك الغيو روالملكة مرجانة والملك صاحب المدينة فقبل الأرض وكان هذا الماك من بلاد العجم وقد فقد ولده من مدةسنين وهودائر يفتش عليه في الاقطار فان وجده عند كم فلا بأس عليكم وان لم يجده وقع الحرب بينه وبينكم وأخرب مدينتكم فقالله قرالزمان مايصل إلى هذاوا كن مايقالله في بلاد الحجم فقال الرسول يقال له الملك شهرمان صاحب جزائر خالدات وقد جمع هذه العساكر من الأقطار التي صبها وهو دائر يفتش على ولده فاماسمع قمر الزمان كلام الرسول صرخ صرخة عظيمة وخر مغشيا عليه واسمتر فيغشيته ساعة ثمأ فاتقو بكي بكاء شديدا وقال للامجدو الاسعدوخواصهما امشوا

عليه انه ابن عام فنظرالتا جرفى وجهه فرآد بدرامشر قاوله شامات على الخدين فقال لها ماسميتيه فقالت الهلوكان بنتا كنت سميتها وهذا ولد فلا يسميه الاأنت وكان أهل ذلك الزمن يسمون أولادهم بالفال فبينها هم يتشاورون في الاسم واذا بواحد يقول ياسيدى علاء الدين أبى الشامات ووكل به المراضع والدايات فشرب اللبن عامين و فطمو دفك بروانتشى وعلى الارض مشي فلما بلغ من العمر سبع سنين أدخلوه تحت طابق خو فاعليه من العين وقال هذا لا يخرج من الطابق حتى تطلع لحيته ووكل به جارية وعبد افصارت الجارية تهيى عله السفرة والعبد يحمله الليه انه طاهر دوعمل له وليمة عظيمة ثم بعد ذلك أحضر له فقيها يعلمه فعلمه الخط والقرآن والعلم الى ان ماره اهراو صاحب معرفة فاتفت ان العبد أوصل اليه السفرة في بعض الايام ونسى الطابق مفتوط فطلع علاء الدين من الطابق و دخل على امه وكان عند ها محضر من أكابر النساء فبينا الساء يتحدثن مع امه واذا هو داخل عليهن كالمماوك السكران من فرط جماله فيز رآد النسوة غطين وجوههن وقلن معامه واذا هو داخل عليهن كالمماوك السكران من فرط جماله فيز رآد النسوة غطين وجوههن وقلن فقالت لهن سمين الله ان هذا ولدى و عمن المارأينالك ولدافقالت ان أباه خاف عليه من العين فعل والقلادة والقشفة واللبا بة فقلن له اعمر نامارأينالك ولدافقالت ان أباه خاف عليه من العين فعل مرباه في طابق تحت الارض وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٨٨) قالت بلغني أيم الملك السعيد ان ام علاء الدين قالت للنسوة ان أباه خاف عليه من العين فجعل مرباه في طابق تحت الأرض فلعل الخادم نسى الطابق مفتوحا فطلع منه ولم يكن مراد ناان يطلع منه حتى تطلع لحيته فهذا هاالنسوة بذلك وطلع الغلام من عند النسوة الى حوش البيت ثهطلع المقعدوجاس فيه فبيناه وجالس واذا بالعبيد قددخلوا وممهم بغلة أبيه فقال لهم علاء الدين آين كانت هذه البغلة فقالو اله يحن أوصلنا أباك الدكان وهو راكب عليها وجئنابها فقالهم أى شيء صنعة أبي فقالواان أباكشاه بندر التجار بارض مصروهو سلطان أولاد العرب فدخل علاء الدين على أمه وقال لها ياأمي ماصناعة أبي فقالت له ياولدي ان أباك تاجر وهو شاه بندرالتجار بارض مصر وسلطان أولادالهرب وعبيده لاتشاوره في البيع الاعلى البيعة التي تكون أقل تمنهاالف دينار وام البيمة التي تكون بتسم ائة دينارفاقل فأنهم لايشاور ونه عليها بل يبعيونها بانفسهم ولايأني متجرمن بلادالناس قليلاأ وكثيراالا ويدخل تحت يده ويتصرف فيه كيف يشاء ولاينحزم متجرا ويروح بلاد الناس الاويكو ذمن بيت أبيك والله تعالى أعطى أباك ياولدي مالا كثيرالا يحصى فقال لهايامي الحداله الذي جعلني ابن سلطان أولا دالعرب ووالدي شاه بندرالتجار ولا ىشى عيائمي تحطوننى في الطابق وتتركوننى محبوسافيه فقالت له ياولدى تحن ماحطيناكف الطابق الاخو فاعليك من أعين الناس فاذ العين حق واكثر أهل القبو رمن العين فقال لها باأمي واين المفرمن القضاء والحذرلا يمنع القدر والمكتوب مامنه مهر وبوان الذي أخذ جدى لا يترك أبي فانه ان عاش اليوم ما يعيش غداواذ امات أبي وطلعت أناوقلت أناعلاء الدين ابن التاجر شمس الدين.

أواً كثر وهم قاعدون في الدكاكين مثل آبائهم فقلت لنفسي ان الذي أخذ أباك ما يخليك وليلة دخلت. بكحلفتيني اننى اأتزوج عليك ولاأتسرى بجارية حبشية ولارومية ولاغيرذلك من الجواري ولمأبت ليلة بعيداعنك والحالة انكعاقر والنكاح فيككالنحت في الحجر فقالت اسم الله على ان. العاقةمنك ماهى منى لان بيضك رائق فقال لهاوما شأن الذي بيضه رائق فقالت هو الذي لايحبل النساءوهولا يجبيءباولا دفقال لهاواين معكرالبيض وأنااشتريه لعله يعكر بيضي فقالت لهفتش عليه عند العطارين فبات التاجر واصبح متندما حيث عاير زوجته وندمت هي حيث عايرته ثم توجه الى السوق فوجد رجلاعطارا فقال له السلام عليكم فردعليه السلام فقال له هل يوجد عندك معكرالبيض فقال له كان عندي وجبر ولكن اسأل جاري فدار يسأل حتى سأل جميع العطارين وهم يضحكون عليه وبعد ذلك رجع الى دكانه وقعد فكان في السوق نقيب الدلا لين وكان رجلاحشاشا يتعاطي الافيون والبرش ويستعمل الحشيش الاخضر وكان ذلك النقيب يسمى الشيخ عد سمسم وكان فقيرا لحال وكانت عادته ان يصبح على التاجر في كل يوم فجاءه على مادته وقال له السلام عليكم فردعليه السلام وهومغتاظ فقال له ياسيدى مالك مغتاظ فحكى لهجميع ماجرى بينه وبين زوجته وقالله ان لى أد به ين سنة وا نامتز وجبها ولم تحبل منى بولدولا ببنت وقالو آلى سبب عدم حبلها منك انبيضك رائق ففتشت على شيء أعكر به بيضي فلم أجده فقال له ياسيدى اناعندي معكر البيض فمل تقول فيمن يجعل زوجتك بحبل منك بعده فدهالا ربعين سنة التي مضت قال له التاجر ان فعلت ذلك فاناأحسن اليكوانعم عليك فقال له هاتلى دينا رافقال له خذه ذين الدينارين فاخذهاوقال هات هذه السلطانية الصيني فاعطاد السلطانية فاخذ هاو توجه الى بياع الحشيش وأخذمنه من المكر رالرومي قدرأ وقيتين واخذجا نيامن الكمابة الصيني والقرفة والقرنفل والحبهان والزنجبيل والفلفل الأبين والسقنقور الجبلى ودق الجميع وغلاهم فى الزيت الطيب وأخذ ثلاث أوراق حصا لبانذكر وأخذمقدارقدح من الحبة السوداء ونقعه وعمل جميع ذلك ممجونا بالعسل النحل وحطه فى السلطانية ورجع بهاالى التاجر واعطاهاله وقال له هذام عكر البيض فينبغى ان تأخذمنه على رأس الملوق بعدان تأكل اللحم الضاني والحمام البيتي وتكثر له الحرارات والبهارات وتتعشى وتشرب السكرالمكرر فاحضرالتاجرجميع ذلك وارسله الى زوجته وقال لحااطبخي ذلك طبخا جيد اوحذى معكرالبيض واحفظيه عندك حتى أطلبه ففعات ماأمرها بهووضعت لهالطعام فتعشىثم انهطاب السلطانية فأكل منها فاعجبته فاكل بقيتهاو واقع زوجته فعلقت منه تلك الليلة ففات عليهاأ ولشهر والثانى والثالث ولم ينزل عليها الدم فعلمت انها حملت ثم وفت أيام حملها ولحقها الطلق وقامت الافراح فقاست الداية المشقة في الخلاص ورقته باسمي عدوه لي وكبرت وأذنت في اذنه ولفته واعطته لامه فاعطته ثديها وارضعته فشرب وشبع ونام وأقامت الداية عندهم ثلاثة أيام حتى عملوا الحلاوة. ليفرقوها في اليوم السابع ثم رشو املحه ودخل التاجروهنأز وجته بالسلامة وقال لها اين وديعة الله فقده تلهمولودا بديع الجال صنع المدبر الموجود وهوا بن سبعة أيام ولكن الذي ينظره يقوله

لمميكون اجتماعنا في البستان فله اأصبح الصباح أرسل الفراش للقاعة والقصر الذين في البستات وامره بفرشهماوارسل آلةالطبخ من خرفان وسمن وغيرذلك بمايحتاج اليه الحال وعمل سماطين سماطا فىالقصر وسماطا في القاعة وتحزم التاجر شمس الدين وتحزم ولده علاء الدين وقل له ياولدى اذا دخل الرجل الشائب فاناأ تلقاه واجلسه على السماط الذى فى القصر وانت ياولدي اذا دخل الولد الامرد فذهوادخل بهالقاعة واجلسه على السماط فقال لهلاى شيء يأأبي تعمل سماطين واحد للرجال وواحدللاولادفقال اولدى ان الامرديستحي انيأكل عندالرجال فاستحسن ذلك ولده فلهاجاء التجارصارشمس الدين يقابل الرجال و يجلسهم في القصر وولده علاء الدين يقابل الاولاد ويجلسهم في القاعة ثم وضعو االطعام فا كلو اوشربو اوتلذذوا وطوبو اوشربوا الشربات وأطلقوا البخورثم قعدالاختيارية فيمذا كرةالعلم والحديث وكان بينهم رجل تاجريسمي محمود البلخي وكان مسايافي الظاهر ومجوسيافي الباطن وكان يبغي الفسادو يهوى الاولاد فنظر الى علاه الدين نظرة أعقبته الفحسرة وعلق له الشيطان جوهرة في وجهه فاخذه به الغرام والوجد والهيام وكان ذلك التاجر الذي اسمه محمود الباخي بأخذالقهاش والبضائع من والدعلاء الدين ثم ان محمود االبلخي قام يتمشى وانعطف نحوالا ولادفقاموا لملتقاه وكان علاء الدين انحصر فقام يزيل الضرورة فالتفت التاجر محود الى الأولا دوقال لهم ازطيبتم خاطر علاء الدين على السفر معي أعطيت كل واحدمنكم بدلة تساوى جملة من المال ثم توجه من عندهم الى مجلس الرجال فبينما الاولاد جالسون واذابملاءالدين أقبل عليهم فقام والملتقاه واجلسوه بينهم في صدرالمقام فقام ولدمنهم وقال لرفيقه ياسيدى حسن اخبرني برأس المال الذي عندك تبيع فيهوتشتري من أين جاءك فقال له انالما كبرت ونشأت و بلغت مبلغ الرجال قلت لأبي اوالدى إحضرلي متجراً فقال ياولدى ماعندى شيء واكن رح خذمالامن واحدتاجروا بربه وتعلم البيع والشراء والأخذ والعطاء فتوجهت إلى واحدمن التجار واقترضت منه الف دينارفاشتريت بها قماشا وسافرت به الى الشام فر بحت المثل مثلين ثم أخذت متجر امن الشام وسافرت به الى بغداد و بعته فر بحت المثل مثلين ولم أزل اتجرحتي صار رأس مالى تحوعشرة آلاف دينار وصاركا واحدمن الاولاديقول لفيقهمنل ذاك الي از دارالدور وجاءالكلام الى علاء الدين أبى الشامات فقالو الهوأنت ياسيدي علاء الدين فقال لهم اناتر بيت في طابق تحت الأرض وطلعت منه في هذه الجمعة وأناأر وح الدكان وارجع منه الى البيت فقالو اله أنت متعودعلى قعودالبيت ولاتعرف لذةالسفروالسفرما يكون الاللرجال فقال لهم انامالي حاجة بالسفر وليس لاراحة قيمة فقال واحدمنهم لرفيقه هذامثل السمك ان فارق الماء مات ثم قالواله ماعلاء الدين ما فحرأ ولا دالتجار الابالمفرلا جل المكسب فصل لعلاء الدين غيظ بسبب ذلك وطلعمن عندالأولادوهو باكى العين فقالتله امهما يبكيك ياولدي فقال لهاان اولادالتجار جميه أيماير ونني وقالوالي مانخرأولا دالتجارالا بالسفر لأجل أن يكسبو االدراهم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

لا يصدقني أحدمن الناس والاختيارية يقولون عمر نامارأينا لشمس الدين ولدا ولا بنتا فينزل بيت المال و يأخذمال أبي ورحم الله من قال

يموت الفتي ويذهب ماله ﴿ ويأخذ أنذل الرجال نساءه

فانت ياأمي تكلمين أبىحتى بأخذني معه الى السوق ويفتحلى دكازا واقعدفيه ببضائع ويعلمني البيع والشراءوالاخذ والعطاء فقالت له ياولدى اذاحضراً بوك اخبرته بذلك فاما رجع التاجر الى بيته وجدا بنه علاءالدين أباالشامات قاعدا عندأمه فقال الايشيء أخرجتيه من الطابق فقالت الهياا بنعمى اناماأ خرجته ولكن الخدم نسو االطابق مفتوحا فبينماأ ناقاعدة وعندي محضره ينأكابر النساءواذآبه دخل علينا واخبرته بماقاله ولده فقال له ياولدي في غدان شاءالله تعالى آخذك معى الى السوق واكن ياولدى قعو دالاسواق والدكاكين يحتاج الى الادب والكال فى كل حال فبات علاء الدين وهو فرحان من كلام أبيه فلما أصبح الصباح أدخله الحمام والبسه بدله تساوى جملة من المال ولماأفطروا وشربواالشرابات ركب بغلته وأركب ولده بغلة وأخذه وراءه وتوجه به الى السوق فنظر أهل السوق شاه بندرالتجارمقبلاو وراءه غلام كأن وجهه القمرفي ليلة أربعة عشرفقال واحدمنهم الفيقه انظرهذاالفلام الذي وراءشاه بندرالتجارقد كنانظن به الخير وهو مثل الكرات شائب وقلبه أخضرفقال الشيخ عدسمسم النقيب المتقدمذكره للتجاريحن مابقينا نرضي به ان يكون شيخا عليناابداوكانمن عادةشاه بندرالتجارا نهلايأ بىمن بيته فى الصباح ويقعد فى دكانه يتقدم نقيب السوق يقرأالفا محة للتجارفيقومون معهو يأتون شاه بندرالتجار ويقرؤن لهالفا يحةو يصبحون عليه تمينصرف كرواحدمنهم الىدكانه فلهاقعدشاه بندرالتجار فىدكانه ذلك اليوم على عادته لم تأت اليه التجارحسب عادتهم فنادى النقيب وقال له لاى شيء لم تمتمم التجارعل جرى عادتهم فقال الهأناماأعرف نقل الفتن ان التجارا تفقواعني عزلك من المشيخة ولابة رؤن لك فاتحة فقال له ماسبب ذلك فقال لهماشأن هذاالولد الجالس بجانبك وأنت اختيار ورئيس التجار فهل هذا الولد مملوكك أويقرب لزوجتك وأظن انك تعشقه وتميل الى الغلام فصر خعليه وقال له اسكت قبح الله ذاتك وصفاتك هذاولدى فقالله عمرنامارأ ينالك ولدافقال له لماجئتني بمعكر البيض حلت زوجتي وولدته ولكن من خوفى عليه من العين ربيته في طابق تحت الارض وكان مرادى انه لا يطلع من الطابق حتى يمسك لحيته بيده فارضيت أمه وطاب منى ان أفتح له دكانا وأحط عنده بضائع واعامه البيع والشراء فذهب النقيب الى التجار واخبرهم بحقيقة الام فقاموا كابهم بصحبته وتوجهوا الى شاه بندرالتجار ووقفوا بين يديه وقرؤواالفاتحة وهنؤوه بذلك الغلام وقالواله ربنايبتي الاصل والفرع وا كن الفقير منالماياً تيه ولداأو بنت لا بدان يصنع لا خوانه دست عصيدة و يعزم معارفه وأقار به وانت لم تعمل ذلك فقال لهم لكم على ذلك و يكون اجتماعنا في البستان وأدرك شهر زادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

( وفي ليلة ٢٨٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان شاه بندرالتجار وعد التجار بالسماط وقال

عن السكلام المباح (وفي ليلة ١٩٦) قالت بلغني أيها السعيد أن علاء الدين والعكام لماأمر واالعبيد أن يحملواالبغال ودعواشاه بندرالتجار والدعلاءالدين وسار وامتوجهين حتى خرحوا من المدينة وكان محود البلخي تجهزللسفر إلىجهة بغدادو أخرح حموله ونصب صواوينه خارج المدينة وقال في نفسه ماتحظي بهذا الولد إلافي الخلاء لأنهلا واشي ولارقيب يعكرعليك و؛ ن لأب الولدالف دينار عندمجمود البلخي بقية معاملة فذهب اليه و ودعه وقال له اعط الألف دينار نولدى علاء الدين واوصاه عايه وقال انه مثل ولدك فاجتمع علاء الدين بمحمود الباخي فقام محود البلخى ووصى طاخ علاء الدين انه لا يطبخ شيئا وصارمحو ديقدم لعلاء الدين المأكل والمشربهو وجماعته تم توجهواللسفر وكانالتاجر محود البلخي أربعة بيوت واحدفي مصر وواحد فى الشام و واحد فى حلب و واحد فى بغداد ولم يزالو امسافرين فى البرارى والقفارحتى أشرفوا على الشام فارسل محمود عبده إلى علاء الدين فرآدقاعدا يقرأ فتقدم وقبل يديه فقال ما تطاب فقال له سيدى يسلم عليك ويطلبك لعزومتك في منزله فقال له لما أشاور أبى المقدم كال الدين العكام فشاوره على الرواح فقال له لاترح ثم سافر وامن الشام إلى أن دخلوا حلب فعمل محمود البلخي عزومة وأرسل يطلب علاء الدين فشأو رالمقدم فنعه وسافر وامن حاب إلى أن يقى بينهم وبين بغداد مرحلة فعمل محمودالباخيء زومة وأرسل يطلب علاءالدين فشاو رالمقدم فنعه فقال علاء الدين لابدلىمن الرواح ثمقام وتقلد بسيف تحت ثيابه وسار إلى أن دخل على محود الباخي فقام لملتق هوسلم عليه وأحضراه سفرة عظيمة فأكاو اوشر بواوغسلوا ايديهم ومال مجمود الباخي على علاء الدين للأخدمنه قبلة فلاقاها في كفه وقال له مام ادك أن تعمل فقال الى أحضر تك وم ادى أعمل معك. حظا في هذا المجال ونفسرقول من قال

ایمکن أن تجیء لنا لحظه کحلب شویهة اوشی بیضه وتاً کل ماتیسر من خبیز وتقبض ماتحمل من فضیضه وتحمل ماتشاء بغیر عسر شیرا أو فتیرا أو قبیضه

ثم أن محود الباخي هم بملاء الدين وأراد أن يفترسه فقام علاء الدين وجردسيفه وقال له واشيبتاه اما تخشى الله وهو شديد الحال ولم تسمع قول من قال

احفظ مشيبك من عيب يدنسه ان البياض سريع الحل للدنس

فامافرغ علاء الدين من شعردة اللحمود ان هذه البضاعة أمانة الله لا تباع ولو بعنها لغيرك بالذهب لبعنها الفيرك بالذهب لبعنها الفياخ بيث ما بقيت أرافقك أبدا ثم رجع علاء الدين إلى المقدم كال الدين وقال له ان هذار جل فاسق فاناما بقيت أرافقه أبدا ولا أمشى معه في طريق فقال له ياولدى أماقلت لك لا تروح عنده ولكن ياولدى ان أفتر قنامنه بخشى على أنفسنا التلف فخلنا قفلا واحدا فقال له لا يمكن أن أرافقه في الطريق أبدا ثم حمل علاء الدين حموله وسارهو ومن معه إلى أن نزلوا في وادوأراد واأن يحطوا فيه فقال العكام لا تحطوا هذا واستمر وارائكين وأسرعوا في المسير لعلنا تحصل وادوأراد واأن يحطوا فيه فقال العكام لا تحطوا هذا واستمر وارائكين وأسرعوا في المسير لعلنا تحصل وادوأراد واثنات المسير لعلنا تحصل والمنابع والمسير والمنابع والمسير المنابع والمسير المنابع والمسير والمنابع والمسير والمنابع والمسير والمنابع والمسير والمنابع والمسير والمنابع والمسير والمنابع والمسير والمسير والمسير والمسير والمسير والمسير والمنابع والمسير وا

(وفي ليلة • ٢٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان علاء الدين قال لو الدته ان أولا دالتجار عايروني وفالوالى مافحرأ ولادالتجارا لابالسفر لأجل ان يكسبو االدراهم والدنانير فقالت أمه ياولدي هل مرادك السفرقال نعم فقالت له تسافر إلى أى البلاد فقال له لهاالى مدينة بغداد فان الانسان يكتسب فيها المثل مثليز فقالت ياولدي ان أباك عنده مالكثير وان لم يجهز لك متجرا من ماله فأنا أجهزلك متجرا من عندى فقال لهاخيرالبرعاجله فانكان معروفافهذا وقته فأحضرت العبيد وارسلتهم الى الذين يحزمون القماش وفتحت حاصلا وأخرجت لهمنه قماشا وحزمو اعشرة أحمال هذا ما كان من أمرامه (وأما) ماكننمن أمر أبيه فانه التفت فلي يجدا بنه علا الدين في البستان فسال عنه فقالوا أنه ركب بغلته وراح إلى البيت فركب وتوجه خلفه فالمادخل منزله رأي احمالا محزومة فسأل عنها فاخبرته زوجته بماوقع من أولا دالتجار لولده علاء الدين فقال له ياولدي خيب الله الغربة فقدقال رسول ويتليني من سعادة المرءأن يرزق في بلددوقال الاقدمو ندع السفر ولو كان ميلا ثم عاللولده هل صممت على السفر ولا ترجع عنه فقال له ولده لا بدلى من السفر إلى بغداد بمتجر والا قلعت ثيابي ولبست ثياب الدراويش وطلعت سأعافي البلاد فقال له ما أنامحتاج ولا معدم بل عندي مالكثير وأراه جميع ماعنددمن المال والمتاجر والقهاش وقالله أناعندى لكل بلدما يناسبها من القهاش والمتاجر وأراه من جملة ذلك أربعين حملا محزمين ومكتو باعلى كل حمل عمنه الف دينار ثمقال ياولدى خذالار بعين حملا والعشرة أحمال التي من عند أمك وسافر معسلامة الله تعالى ولكن ياولدى أخاف عليك من غابة في طريقك تسمى غابة الأسد وواد مناكيقال له وادى الكلاب فأنهاتر وحفيهماالأرواح بغيرسماح فقال لهلماذا ياوالدى فقال من بدوى قاطع الطريق يقال له عجلان فقال له الرزق رزق الله وان كان لى فيه نصيب لم يصيبني ضر رثم ركب علاء الدين مع والده وسار إلى سوق الدواب واذا بمكام نزلمن فوق بغلته وقبل يدشاه بندر التجار وقال له والله زمان ياسيدي مااستقضيتنافي تجارات فقال له لكل زمان دولة ورجال ورحم الله من قال

وشیخ فی جهات الأرض بهشی ولحیته تقابل ركبتیه فقلت له لماذا أنت محن فقال وقد لوی نحوي بدیه شبابي فی الثری قد ضاع منی وها أنا منحن بحثا علیه

فلمافر غمن شعره قال يامقدم مامر آده السفر إلا ولدي هذا فقال له اله يكفظه عليك ثم أن شاه بندر التجارعاهد بين ولده و بين المكام وجعله ولده وأوصاه عليه وقال له خذه ذه المائة دينار لغلمانك ثم أن شاه بندرالتجارا شترى ستين بغلاو ستر السيدي عبدالقادرا لجيلا في وقال له ياولدى أناغائب وهذا أبو كعوضا عنى وجميع ما يقوله لك طاوعه فيه ثم توجه بالبغال والغلمان وعملوا في تلك الليلة ختمة ومولدالشيخ عبدالقادرا لجيلا في ولما أصبح الصباح أعطي شاه بندر التجار لولده عشرة آلاف دينار وقال له إذا دخلت بغداد ولقيت القماش والمجامعه فبعه وان لقيت حاله واقفا مفاصرف من هذه الذنانير ثم حملوا البغال و ودعوا بعضهم. و ادرك شهر زاد الصباح فسكتت

ولكن ياولدى انزلولا تخش بأسافتزل علاء الدين من شباك الصهر هج وأركبه بغلة وضافر وا إلى أن دخلوامد ينة بغداد في دار محود الباخى فأمر بدخول علاء الدين الحام وقال له المال والاحمال فداؤك ياولدى وان طاوعتنى أعطيك قدرمالك واحمالك مى تين و بعد طلوعه من الحام أدخله قاعة مزركشة بالذهب لهاأر بعة لو اوين ثم أمر باحضار سفرة فيها جميع الاطعمة فأكلو اوشر بوا ومال محود البلخى على علاء الدين ليأخذ من خده قبلة فلقيها علاء الدين بكفه وقال له هل أت إلى الآن تا مع لضلالك أماقلت لك أنالوكنت بعت هذه البضاعة لذيرك بالذهب ماكنت أبيعها لك بالفضة فقد اناما اعطيتك المتجر والبغلة والبدلة الالاجل هذه القضية فانني من غرامي بك في خيال ولله در من قال حدثنا عن بعض أشياخه أبو بلال شيخنا عن شريك

لایشتنی العاشق مما به بالضم وانتقبیل حتی ینیك فقال له علاءالدین ازهذاشی الایمکن أبداً فخدبدلتك و بغلتك وافتح الباب حتی أروح ففتح له الباب فطلع علاء الدین والكلاب تنبح و راءه وسار فبیناهو سائر اذ رأی باب مسجد فدخل فی ده یزالمسجد واست من فیه واذا بنو رمقبل علیه فتأمله فر أی فانوسین فی ید عبدین قدام اثنین من التجار واحدمنه اختیار حسن الوجه والثانی شاب فسمع الشاب یقول للاختیار بالله یا تردلی بنت عیی فقال له امانهیتك و را اعدیدة وأنت جاعل الطلاق و مصحفك ثم أن الاختیار التفت علی یعیده فرای ذلك الولد كانه فاقة قر فقال له السلام علیك فرد عایه السلام فقال له یا تعجر فهزی خمیر و عنیت علی والدی المتجر فهزی خمین حملامن البضاعة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح و فی لیلة ۲۹۳) قالت بلغنی أیها الملك السعید أن علاء الدین قل فهر ی خمین حملامن الدین شاه با در التحر فهر ی خمین حملامن الدین شاه با در المتاح و فی لیلة ۲۹۳) قالت بلغنی أیها الملك السعید أن علاء الدین قل فهر ی من است من المتاح و الدی المتاح و الم

البضاعة وأعطانى عشرة آلاف دينار وسافرت حتى وصلت إلى غابة الاسد فطاع على العرب وأخذوا ملى وأحمالى فدخات هذه المدينة وما أدرى أين أبيت فرأيت هذا المحل فاستكنت فيه فقال له ياولدى ما تقول في انى أعطيك الف دينار و بدلة بألف دينار فقال له علاء الدين على أى وجه تعطينى ياولدى ما تقول في انى أعطيك الف دينار و بدلة بألف دينار فقال له علاء الدين على أى وجه تعطينى ذلك ياعمي فقال له ان هذا الفلام الذى معى ابن أخي ولم يكن لا بيه غيره وأناعندى بنت لم يكن لا ييه غيره وأناعندى بنت لم يكن لا يفغيرها تسمي زبيدة العودية وهى ذات حسن وجمال فزوجة اله وهو يحبه الناس انى أردها في عينه بالطلاق الثلاث فا صدقت زوجته بذلك حتى افترقت منه فساق على جميع الناس انى أردها له فقلت له هذا لا يصح إلا بالمحلل وا تفقت معه على أن تجهل المحال له واحد غريبالا يعايره أحد بهذا لا مر وحيث كنت أنت غريبا لا بالمحلل وا تفقت معه على أن تجهل المحال له واحد غريبا لا يعايره أحد بهذا الا مر وحيث كنت أنت غريبا لا يعالم عنال كتب كتابك عليه القرائق من بيت على فراش مسر من مبيتى في الا زقة والدهانيز فسارمه بما إلى القاضي فلما نظر القاضى إلى علاء الدين وقعت أحسر من مبيتى في الا بن البنت أى شيء مرادكم فقال مراد ناأن نعمل هذا محاله باله علاء الدين في تقسه مبيتى ليا تعمل هذا محالا لبنتنا ولكن نكتب عبته في قابه وحجة بمقدم الصداق عشرة آلاف دينار ف ذابات عندها وأصم علقها أعطينا وبدلة بأنف عليه حجة بمقدم الصداق عشرة آلاف دينار ف ذابات عندها وأصم عطلقها أعطينا وبدلة بأنف

بغدادقبل أنتقفل أبواجها فانهم لايفتحونها ولايقفلونها إلا بعدالشمس خوفاعلى المدينة أن يملكها الروافض ورموا كتب العلم في الدجلة فقال له ياوالدى اناما توجهت بهذا المتحرالي هذه المال لاجل ان أتسبب بل لاجل الفرجة على بلاد الناس فقال له ياولدى بخشى عليك وعلى مالك من العرب فقال له علاءالدين هلأنت خادم أومخدوم أناما ادخل بغداد إلاوقت الصباح لاجل أن تنظر اولاد بغداد إلى متجرى ويعرفوني فقال له العكام افعل ماتر يدفانا نصحتك وأنت تعرف خلاصك فامرهم علاءالدين بتنزيل الاحمال عن البغال فأنزلوا الاحمال ونصبوا الصيوان واستمر وامقيمين إلى نصف الليل ثم طلع علاء الدين يزيل ضرورة فرأى شيئايامع على بعد فقال العكام يامقدم ماهذا الشيء الذي ياسع فتأمل العكام وحقق النظر فرأى الذي ياسع أسنة رماح وحديد وسارح وسيوفا بدوية واذا بهم عرب ورئيسهم يسمى شيخ العرب عجلان ابوناب ولما قرب العرب منهم و رأوا حمو لهم قالوا لبعضهم ياليلة الغنيمة فلماسمعوهم يقولون ذلك قال المقدم كال الدين العكام حاس ياأقل العرب فلطشه البو ناب بحربته في صدره فحرجت تامع من ظهره فوقع على باب الخيمة قتيلا فقال السقاحاس يأخس العرب فضر بوه بسيف على عاتقه فحر جيامع من عاد تقه و وقع قتيلا كل هذا جرى وعلاء الدين واقف ينظر ثم أن العرب جالو اوصالو اعلى القافلة فقتلوهم ولم يبق أحدمن طائمة علاء الدين ثم حملوا الاحمال على ظهو والبغال و واحوافقال علاء الدين لنفسه ما يقتلك إلا بغلتك وبدلتك هذه فقام وقطع البدلة ورماهاعلى ظهر البغلة وصار القميص واللباس فقط والتفت قدامه إلىباب الخيمة فوجد بركة دمسائلة من القتلي فصاريتمر غفيها بالقميص واللباس حتى صاركالقتيل الغريق في دمه هذاماكان من أمره (وأما) ماكان من أمرشيخ العرب عجلان فانه قال لجماعته ياعرب هذه القافلة داخلة من مصر أوخارجة من بغداد. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٩٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن البدوى لماقال لجماعته ياعرب هذه القافلة داخلة من مصر أوخارجة من بغداد فقالواله داخلة من مصر الى بغداد فقال لهم ردوا على القتلي لانى أظن أنم احب هذه القافلة لم يمت فر دالعرب على القتلى وصار وايردون القتلى بالطعن والضرب إلى أنوصلوا إلى علاء الدين وكان قدالتي نفسه بين القتلي فلما وصلوا اليه قالوا أنت جعلت نفسك ميتافنحن نكمل قتلك وسحب البدوى الحربة وأرادأن يغرزها فيصدرعلاء الدين فقال علاء الدين يابركتك ياسيدتي نفيسة هذاوقتك واذا بعقرب لدغ البدوى في كفه فصرخ وقال ياعرب تعالوا إلى فاني لدغت ونزل من فوق ظهر فرسه فأتاه رفقاؤه وأركبوه ثانياعلى فرسه وقالواله أي شيء أصابك فقال لم لدغني عقرب ثم أخذواالقافلة وسار واحذاما كان من أمر همرود أما) ما كان من أمر محمود البلخي فانه أمر بتحميل الاحمال وسافر إلى أن وصل إلى غابة الاسد فوجد غلمان علاء الدين كلهم قتلي وعلاءالدين نأعاوهوعريان بالقميص واللباس فقط فقال لهمن فعل بكهذه الفعال وخلاك في أسوأ حال فقال له العرب فقال له ياولدي فداك المغال والاموال وتسل بقول من قال إذا سامت هام الرجال من الردي فما المال إلا مثل قص الاظافر

واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتنى القمرين في وقت معا فلماأ قبلت عليه قال لهاابعدي عني لئلا تعديني فكشفت عن معصمها فانفرق المعصم فرقتين وبياضه كبياض اللحين ثمقالت له ابعدعني فانك مبتلي بالجذام لئلا تعديني فقال لهامن أخبرك أني مجذوم فقالت له العجوز أخبرتني بذلك فقال لهاوأ ناالآخر أخبرتني العجوز أنك مصابة بالبرص ثم كشف لما عن ذراعه فوجدت بدنه كالفضة النقية فضمته إلى حضنها وضمهاالي صدره واعتنق الاثنان بعضهاتم أخذته وراحت على ظهرها وفكت لباسها فتحرك عليه الذي خلفه له الوالد فقالت مددك ياشيخ زكريا ياأباالعروق وحط بديه فى خاصر تيهاو وضع عرق الحلاوة في الخرق فوصل الى باب الشعرية وكان مورد من باب الفتو حو بعد ذلك دخل سوق الاثنين والثلاثاءوالار بعاءوالخيس فوجدالبساطعلي قدرالليوان ودور الحقعلي غطاه حتى التقاه فلما أصبح الصباح قال لهايافرحة ماتمت أخذها الغراب وطار فقالت له مامعني هذاالكلام فقاللها سيدتى مابقى لى قعود معك غيرهذه الساعة فقالت لهمن يقول ذلك فقال لهاان أباك كتب على حجة بعشرة الاف دينارمهر كوان لمأوردهافى هذااليوم حبسونى عليهافى بيتالقاضى والآن يدى قصيرة عن نصف فضة واحدمن العشرة آلاف دينار فقالت له ياسيدى هل العصمة بيدك أو بايديهم فقال لها العصمة بيدي ولكن مامعي شيء فقالت له ان الامر سهل ولا يخش شيئا واكن خذهذه المائة دينار ولو كان معي غيرها لاعطيتك ماتريد فان أبيمن محبته لابن أخيه حول جيم ماله من عندي الى بيته حتى صيغتى أخذها كلهاواذاأرسل البكرسولامن طرف الشرع فىغد وأدرك شهر زادالصماح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ع ٢٩) قالت بالمني أيها الملك السعد أن الصبية قالت لعلاء الدين واذا أرسلوا اليك رسولامن طرف الشرع في غدوة اللك القاضي وأبي طلق فقل لهم افي أي مذهب يجوز أنني اتزوج فى العشاء وأطلق فى الصباح ثم انك تقبل يد القاضى وتعطيه احسانا وكذا كل شاهد تقبل يده وتعطيه عشرة دنانير فكلهم يتكامون معك فاذاةالوالك لاىشىء ماتطلق وتأخذ الف دينار والبغلة والبدلة علىحكم الشرط الذى شرطناه عليك فقل لهم أناعندى فيهاكل شعرة بألف ديناو ولاأطلقهاأ بداولا آخة بدلة ولاغيرها فاذاقال لك القاضى ادفع المهر فقل لهم أنا معسر الآن وحينئذيسترفق بكالقاضى والشهود ويمهلونكمدة فبيناهما فيالكلام واذا برسول القاضى يدق الباب فحرج اليه فقاللة الرسول كلم الافندى ذان نسيبك طالبك فأعطاه خسة دنانير وقال الما محضر ف أى شرع أنى أتزوج في العشاء واطلق في الصباح فقال له لا يجوز عندنا ابدا وان كنت تجهل الشرع فأنااعمل وكيلك وساروا الى المحكمة فقالوا لهلاىشىء لم تطلق المراة وتأخذ ماوقع عليه الشرط فتقدم الى القاضى وقبل يدهو وضع فيهاخسين دينا راوة الله يامو لانا القاضى في اىمذهب انى اتزوج في المشاء واطلق في الصباح قهراعني فقال القاضي لا يجوز الطلاق بالاجبار في أى مذهب من مذاهب المسلمين فقال ابو الصبية ان لم تطلق فادفع الصداق عشرة آلاف دينار

دينار فعقدواالعقدعلى هذاالشرطوأخذأ بوالبنت حجة بذلكثم أخذ علاءالدين معه والبسه البدلة وساروا بهإلىأنوصلوا داربنته فأوقفه على بابالدارودخل على بنته وقال لهاخذى حجة صداقك فانى كتبت كتابك على شاب مليح يسمى علاءالدين أباالشامات فتوصى به غاية الوصية ثم أعطاها الحجة وتوجه إلى بنته وأماا بن عم البنت فانه كان له قهرمانة تتردد على زبيدة العودية بنت عمه وكان يحسن اليهافقال لهاياأمي أن زبيدة بنت عمي متى رأت هذا الشاب المليح لم تقبلني بعد ذلك فأنا أطلب منك أن تعملي حيلة وتمنعي الصبية عنه فقالت له وحياة شبابك ماأخليه يقربها ثم أنها جاءت لعلاء الدين وقالت له ياولدى أنصحك لله تعالى فاقبل نصيحتي ولاتقرب تلك الصبية ودعها تنام وحدها ولا تلمسها ولاتدر منها فقال لاى شيء فقالت له إن جسدها ملا نا بالجـذام وأخاف عليك منها أن تعدى شبابك المليح فقال لها ليس لى بها حاجة ثم انتقلت إلى الصبية وقالت لها مثل ماقالت لعلاء الدين فقالت لهالاحاجة لى به بل أدعه ينام وحده ولما يصبح الصباح يروح لحال سبيله ثم دعت جارية وقالت لحاخذي سفرة الطعام واعطيها له يتعشى فحملت له الجارية سفرة الطعام ووضعتها بين يديه فاكل حتى اكتفي ثم قعد وقرأسورة يس بصوت حسن فصغت لهالصبية فوجدت صوته يشبه مزامير آلداود فقالت في نفسها الله ينكدعل هذه العجوز التي قالت لى عليه إنه مبتلي بالجذام فن كانت به هذه الحالة لا يكون مروته هكذاوانما هذا الكلام كذب عليه نم إنها وضعت في يديها عودامن صنعة الهنود وأصلحت أوتاره وغنت عليه بصوت يوقف الطيرفي كبدالسهاء وأنشدت هذين البيتين

تعشقت ظبيا ناعس الطرف أحورا تغار غصون البان منه اذا مشى عا تغنى والغير يحظى بوصله وذلك فضل الله يؤتيه من يشا فلماسمعها أنشدت هذا الكلام بعد أن ختم السورة غنى هووا نشده ذا البيت سلامى على مافى الثياب من القد ومافى خدود البساتين من الورد فقامت الصبية وقد زادت مجتها له ورفعت الستارة فلمارا هاعلاء الدين أنشده ذين البيتين بدت قر ومالت غصن بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا بدت قر ومالت غصن بان وفاحت عنبرا ورنت غزالا كأن الحزن مشغوف بقلى فساعة هجرها يجد الوصالا ثم انها خطرت تهزأردا فاتميل باعطاف صنعة خفى الالطاف ونظر كل واحدمنهما نظرة أعقبته الفحسرة فلما تمكن في قلبه منها سهم اللحظيز وانشدهذين البيتين

بدت قمر السماء فأذكرتنى ليالى وصلها بالرقمتين كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعينى فلماقر بت منه ولم يينه وبينها غيرخطو تين وأنشده ذين البيتين نشرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعا



وزبيدة العودية وهى تضرب على العود في دراويش) (فى حضرة الخليفة هرون الرشيد وجعفر وابونواس ومسرور وهم متخفين بصفة دراويش) وجميع ما محتاج اليه وفي ثانى ليلة قادالشمع. وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفى ليلة ٥٩٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن علا الدين قاد الشمع فى ثابى ليلة وقال لزوجته زبيدة ان الدراويش لم أتوا بالعشرة آلاف دينار التى وعدونى بهاول كن هؤلاء فقراء في أها في الكلام واذا بالدراويش قد طرقو اللباب فقالت له انزل افتح لهم ففتح لهم وطلعوا فقال لهم أحضرتم العشرة آلاف دينارالتى وعد تمونى بها فقالواله ما تيسرمنها شىء ولكن لا تخش بأساان شاء الله في غد نطبخ لك طبخة كيمياء وأمرز وجتك أن تسمعنا نو بة عظيمة تنتعش بها قلو بنا قاننا كالمباح فعمات لهم و به على المود ترقص الحجر الجلمود فباتوا في هناء وسرور و ومسامرة و حبور الى أن طلع الصباح وأضاء بنوره ولاح في الخليفة ما تهدينار محت السجادة تم أخذ وا خاطر دوا نصر فوا المناف من عنده الى حالسبيلهم ولم يزالوا يأتون اليه على هذا الحال مدة تسع ليال وكل ليلة يحط الخليفة من عنده الى حالت السب فى انقطاعهم أن.

فقال علاء الدين امهلني ثلاثة ايام فقال القاضي لات ف ثلاثة ايام في المهلة يمهلك عشرة ايام واتفقوا على ذلك وشرطوا عليه بعد العشرة ايام إما المهر واما الطلاق وطام من عندهم على هذا الشرط فأخذ اللحم والارز والسمن وما يحتاج اليه الامرمن المأكل و توجه الى البيت فدخل على الصبية وحكى جميع ماجري له فقالت له بين الليل والنهار يساوى عجائب ولله درمن قال

كن حايما إذا بليت بغيظ وصبورا اذا أتتك مصيبة فالليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كل عجيبة

ثم قامت وهيأت الطعام واحضرت السفرة مأ كلاوشر باوتلذذا وطر با ثم طاب منها ان تعمل نو بة سماع فأخذت العود وعملت نو بة يطرب منه الحجر الجلمود و نادت الاوتار في الحضرة ياداود ودخلت في دارج النو بة فبيماهما في حظ ومزاح وبسط وانشراح واذا بالباب يطرق فقالت له قم انظر من بالباب فنزل وفتح الباب فوجدار بع دراو يش بالباب واقفين فقال لهم أى شيء تطلبوز فقالواله ياسيدي ثحن دراو يش غرباء الديار وقوت أرواحنا السماع ورقائق الاشعار ومن ادناأن ترتاح عندك هذه الليلة إلى وقت الصباح ثم نتوجه الى حال سبيلنا وأجرك على الله تعالى فاننا نعشق السماع وما فينا واحد الاو يحفظ القصائد والاشعار والموشحات فقال لهم على مشورة ثم طلع وأعلمها فقالت له افتح لهم الباب وأطلعهم وأجلسهم ورحب بهم ثم أحضر هم طعاما فلم يا كان الناولة درمن قال المعام فلم المنابي المنابق المنابق المنابق المنابقة والمنابقة والمن

(وفي ليلة ٧٩٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن علاء الدين لما التفت إلى نسيبه قال له يانسببي خذالخسين الف دينارمهر بنتك زبيدة وخذالاحمال تصرف فيها ولك المكسب وردلي رأس المال ففاللهلا واللهلا آخذشيئاوأما مهرزوجتك فاتفق أنتوا ياهامن جهته فقام علاءالدين هو ونسيه ودخلاالست بعد ادخال الحول فقالت زبيدة لا بهاباأى لمن د ذه الاحمال فقال لهاهذه الاحمال لعلاءالدين زوجك أرسلم االيه أبوه عوضاعن الاحمال التي أخذها الدربم به وأرسل اليه الخسين الف دينار وبقحة وكرك سمورم بغلة وطشتا وأبريقاذهما وأمامن جهة مهرك فارأي لك فيه فقام علاءالدين وفتم المندوق وأعطاهاا يادفقال الولدا بن عمالبنت ياعم خل علاءالدين يطلق لى امرأتي قال له هذاشيءما بقي يصح أبدا والعصمة بيده فراح الولدمهمومامقهورا ورقد في يته ضعيفافكانت القاضية فات وأماعلا الدين فانه طلع الى السوق بعد أن أخذ الاحمال وأخذما يحتاج اليهمن المأكل والمشرب والسمن وعمل نظامامنل كل ليلة وقال لزبيدة انظرى هؤلاء الدراويش الكذابين قد وعدوناوأ خافوا وعدم فقالت له أنت ابن شاه بندر التجار وكانت يدل قصيرة عن نصف فضة فكيف بالمساكين الدراويش فقال لهاأغنا ناالله تعالى عنهم ولكن مابقيت أفتح لهم الباب اذاأ تواالينافقالت له لاى شيء والخير ما جاءنا الاعلى قدومهم وكل ليلة يحطون لذا يحت السجادة مائة دينار فلابدأن تذبح لهم الياب اذاجاء وافاراولي النهار بضيائه وأقبل الليلقادواالشمع وقالهاياز بيدةقومياع لمي لنآنو بةواذابالباب يطرق فقالتاله قم انظر من بالباب فنزل وفتح الباب فرآع الدراو بشفة المرحبابال كذابين اطلعوا فطلعوا معهوأجاسهم وجاءلهم بسفرة الطعام فأكلواوشربوا وتلذذوا وطربوا وبعد ذلك ةلواله يسيدي ان قلو بنا عليك مشغولة اى شيءجرى لك مع نسيبك فقال الهم عوض الله علينا بما فوق المراد فقلواله والله انا كناخائفين عليك وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن المكلام المباح

(و فى ليلة ١٩٩٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الدراويش قالوا لعلاء الدين والله اناكنا خائفين عليك وما منعنا الاقصر أيدينا عن الدراهم فقال لهم قد أتانى الفرج القريب من ربى وقد أرسل الى والدى خمسين الف دينار وخمسين حملا من الذهب ووقع الصاح بينى حمل الف دينار وبدلة وكرك سمو وبغلة وعبد اوطشتاوأ بريقا من الذهب ووقع الصاح بينى و بين نسبهى وطابت لى زوجتي والحمد لله على ذلك ثم ان الخليفة قام يزيل ضر و رةفمال الوزير جعفر علاء الدين وقال له الزم الادب فانك في حضرة أمير المؤ منين فقال له اى شيء وقع منى من قلة الادب في حضرة امير المؤ منين ومن هو أمير المؤ منين الخليفة هر ون الرشيد وأنا الوزير جعفر وهذا مسرو رسياف منى من قلة الإدب في حضرة أمير المؤ منين الخليفة هر ون الرشيد وأنا الوزير جعفر وهذا مسرو رسياف نقمته وهذا أبو نواس الحسن بن هانى وفتا مل بعقلك يا علاء الدين و انظر مسافة كم يوم فى السفر من مصر الى بغداد فقال له خسة وأر بعون يوما فقال له ان حمولك نهيت وما في العشرة أيام فقط فكيف يو و الخبر لا بيك و يحزم لك الاحمال و نقطع مسافة خمسة وأر بعين يوما في العشرة أيام فقط فكيف يوم فى المه المنازيل المقال المالك العمل و المنازيل المقال العالمان المنازيل المنازيل المنازيل المنازيل المنازيل المنازيل المنازيل المنازيل المقال المنازيل المنازي

م- ١ ١ الف ليلة المجلد الثاني

الخليفة أرسل الى رجل عظيم من التجار وقال له احضر لى خمسين حملا من الاقشة التي تجبىء من مصر وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أمير المؤمنين قل لذلك التاجر أحضر لي خسين حملامن القهاش الذي يجبى عمن مصر يكون كل حمل تمنه الف ديناروا كتب على كل حمل عنه وأحضر لى عبدا حبشيافاً حضر له التاجر جميع ماأمره به ثم أن الخليفة أعطى العبد طشتا وأبريقامن الذهبوه ديةوالخسين حملا وكتب كتاباعلى لسان شمسالدين شاه بندرالتجار بمدمر والدعلاء الدين وقال له خذهذه الاحمال ومامعها ورحبهاالحارة الفلانية التي فيها بيتشاه بندرالتجاروقل أينسيدي علاء الدين أبو الشامات فازالناس يدلونك على الحارة وعلى البيت فاخذالعبدالاحمال ومامعهاوتوجه كما أص الحليفة هذاما كان من أص (وأما) ما كان من أص ابن عم الصبية فانه توجه الى أبيها وقال له تعال نروح لعلاء الدين لنطلق بنت عمى فنزل وسار هو واياه وتوجهااني علاءالدين فلما وصلاالي البيت وجداخمسين بغلا وعليها خمسون حملامن القهاش وعبدارا كب بغلة فقالاله لمن هـذه الاحمال فقال لسيدى علاء الدين أبى الشامات فان أباه كان جهز لهمتجرا وسفرهاليمدينة بغداد فطلع عليه المرب فاخذوا ماله وأحماله فباغ الخبرالي أبيه فارسلني اليه باحمال عوضها وأرسل لهمعي بفلاعليه خمسون الف دينار و بقجة تساوى جملة من المال وكرك سمور وطشتاوأبر يقامن الذهب فقال لهابو البنت هــذانسيبي وأنا أدلك على بيته فبيناعلاء الدين قاعدفي البيت وهو في غمشديدواذا بالباب يطرق فقال علاء الدين يازبيدة الله أعلم أن أباك أرسل الى رسولامن طرف القاضي أومن طرف الوالى فقالت له انزل وانظر الخبر فنزل وفتح الباب فرأى نسيبه شاه بندر التجار أباز بيدة ووجد عبدا حبشيا أسمر اللون حلو المنظر راكبافوق بغلة فنزل العبد وقبل يديه فقال له أي شيء تريد فقال له أناعبد سيدي علاء الدين ابى الشامات بن شمس الدين شاه بندر التجار بارض مصر وقد أرسلني اليه ابوه مذه الامانة ثم أعطاه الكتاب فاخذه علاءالدين وفتحه وقرأه فرأى مكتو بافيه

ياكتابي اذا راك حبيبي قبل الارض والنعال لديه وممهل ولا تمكن بعجول ان روحي وراحتي في يديه

بعدالسلام والتحية والاكرام من شمس الدين الى ولده علاء الدين ابى الشامات اعلى اولدى انه بلغنى خبرقتل رجالك ونهب أمو الك وأحمالك فأرسات اليك غيرها هذه الخسين محملامن القاش المصرى والبدلة والكرك السمور والطشت والابريق الذهب ولا تخش بأسا والمال فداؤك ياولدي ولا يحصل لك حزن أبدا وان أمك وأهل البيت طيبون بخير وهم يسلمون عليك كثير السلام و بلغنى يا ولدى خبروهو أنهم عملوك محللاللبنت زبيدة العودية وعملوا عليك مهرها خسين الف دينار فهى واصلة اليك صحبة الاحمال مع عبدك سلم فلما فرغمن قراءة الكتاب تسلم الاحمال ثم التفت الى نسيبه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

اليوم فأمر الخليفة لعلاء الدين أبي الشامات وجعله رئيس الستين مكانه وكان رئيس الستين لاولدله ولازوجة فنزل علاءالدين ووضع يددعي ماله وقال الخليفة لعلاءالدين واردفي التراب وخذجميم ماتركهمن مال وعبيدوجوار وخدمثم نفض الخليفة المنديل وانفض الديوان فنزل علاء الدين وفي ركابه المقدماحمد الدنف مقدم ميمنة الخليفةهو واتباعه الاربعون وفي يساره المقدم حسن شومان مقدم ميسرة الخليفة هو واتباعه الار بمون فالتفت علاء الدين الى المقدم حسن شومان هو واتماعه وقال لهم انتم سياق على المقدم أحمد الدنف لمله يقبلني ولده وعهد الله فقبله وقال له انا واتباعى الاربعون عثى قدامك الى الديوان فى كريوم ثم ان علاء الدين مكث فى خدمة الخليفة مدةأيام فاتفق انعلاء الدين نزل من الديوان يومامن الايام وسارالي بيته وصرف احمد الدنف هو ومن معه الىحال سبيلهم تم جلس معزوجته زبيدة المودية وقد أوقدت الشموع وبعدذلك قامت تزيل ضرورة فبيناه وجانس ومكانه اذسم صرخة عظيمة فقام سرعالينظر الذي صرخ فرأى صاحب الصرخةز بيدة الموديةوهي مطروحة فوضع يده على صدرها فوجدها ميتةوكان بيت أبيها قدام بيت علاء الدين فسمع صرختها فقال املاء الدبن ماالخبر ياسيدى علاء الدبن فقال لهتعبش رأسك ياوالدىفي بنتكز بيدة العوديه ولكن ياوالدي اكرام الميت دفنه فاماأصبح الصباح واروها في التراب وصار علاء الدبن يمزى أباها وأباهايم: يه هذاما كان من أمر زبيدة العودية (وأما)ما كان من أمر علا الدين فانه لبس ثياب الحزن وانقطع عن الديوان وصارباكي العين حزين القلب فقال الخليفة لجعفر ياوزيري ماسبب انقطاع علاء الدين عن الديوان فقال له الوزير بالمرالمؤمنين أنهحزين القابعلي امرأته زبيدة مشغول بعزائها فقال الخليفة للوزير واجبعلينا ان نعزيه فقال الوزير سمعاوطاعة ثم نزل الخليفة هو والوزير وبعض الخدم وركبو اوتوجهو االى بيت علاء الدين فبينها هو جالس واذابا اخليفة والوزير ومن مع مامقباون عايه فقام لملتقاهم وقبل الارض بين يدي الخليفة فقال له الخليفة عوضك الله خيرافقال علاء الدين أطال الله لنا بقاءك باأميرالمؤمنين فقال الخليفة ياعلاءالدين ماسبب انقطاءك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الـكادم المباح

(وفى ليلة • • ٣٠) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الخليفة قال لعلاء الدين ماسبب انقطاعك عن الديو ان فقال له حز في على زوجتى زبيدة يا أمير المؤمنين فقال له الخليفة ادفع الحم عن نفسك فانها ماتت الى رحمة الله تعالى والحزر لا يفيدك شيئا ابدا فقال يا أمير المؤمنين انا لا اترك الحزن عليها الا اذا مت و دفنونى عندها فقال له الخليفة أن في الله عوضا من كل فائت ولا يخلص من الموت حيلة ولا مال ولله درمن قال

كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول وكيف يامو ابعيش أو يلذبه من التراب على خديه مجعول ولما فرغ الخليفة من تمزيته أوصاه أمه لا ينقطع عن الديوان وتوجه الى محله ثم بات علاء الدين ولما

فقال له ياسيدى ومن أين أناني هذا فقال له من عندالخليفة أمير المؤمنين بسبب فرط محبته لك فبيناهم في هذا السكلام واذ أبالخليفة قد أقبل فقام علاء الدين وقبل الارض بين يديه وقال له الله يحفظك يا أمير المؤمنين ويديم بقاءك ولاعدم الناس فضلك واحسانك فقال ياعلاء الدين خل زبيدة تعمل لنانو بة حلاوة السلامة فعملت نو بة على العود من غرائب الموجود الى أن طرب لها الحجر الجلمود وصاح العود في الحضرة ياداود فباتواعي أسرحال الى الصباح فلما أصبحوا قال الخليفة لعلاء الدين في غداطلم الديوان فقال له سمعاوطاعة ياأمير المؤمنين ان شاء الله تعالى وأنت الخليفة قاعد على الحرسي في الديوان وازواذا بعلاء الدين مقبل من باب الديوان وهو ينشد الميتين البيتين

ته حبك السعادة كل يوم باجـلال على رغم الحسود ولا زالت الايام لك بيضا وأيام الذي عاداك سود

فقال له الخليفة مرحبا ياعلاء الدين فقال علاء الدين ياأمير المؤمنين اذالني عليه قبل الهدية و هذه العشرة أطباق وما فيها هدية منى اليك فقبل منه ذلك أمير المؤمنين وأمله بخلعة وجعله شاه بندرالتجار وأقعده في الديوان فبينا هو جالس واذا بنسيبه أبي زبيدة مقبل فوجد علاء الدين جالسافي رتبته وعليه خلمة فقال لامير المؤمنين ياملك الزمان لاي شيء هذا جالس في رتبتى وعليه هذه الخلعة فقال له الخليفة اني جعلته شاه بندرالتجار والمناصب تقليد لا تخليد وأنت معزول فقال اله انه مناوالينا و نعم مافعلت ياأمير المؤمنين الله بعل خيارنا أواياء أمورنا وكم من صغير صاركبرا ثم أن الخليفة كتب فرما نالعلاء الدين وأعطاه للوالي والوالي أعطاه للمشاعلى ونادى في الديوان ماشاه بندر التجار الاعلاء الدين ابوالشامات وهو مسمو عائل كلمة محفوظ الحرمة يجب له الا كرام والاحترام ورفع المقام فاما انفض الديوان نزل الوالي بالمنادى بين يدى علاء الدين وصار المنادى يقول ماشاه بندرالتجار الاسيدى علاء الدين فانه كان يركب و يتوجه الى مرتبته في ديو ان الخليفة وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٩٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن علاء الدين كان يركب و يتوجه الى ديوان الخليفة فاتفق أنه جلس فى مرتبته يوما على عادته فبينها هو حالس واذا بقائل يقول للخليفة ياأميرالمؤمنين تعيش راسك فى ولان النديم فانه توفى الى رحمة الله تعالى وحياتك الباقية فقال الخليفة اين علاء الدين ابو الشامات فخر بين يديه فلما رآه خلع عليه خلعة سنية وجعله نديمه وكتبله جامكية الف دينار فى كل شهر وأقام عنده يتنادم معه فاتفى انه كان جالسايو مامن الايام فى من تبته على عادته فى خدمة الخليفة واذا بامير طالع الى الديوان بسيف و ترس وقال ياأميرالمؤمنين تعيش رأسك رئيس الستين فانه مات فى هذا

للخليفة ما أجده من الحزن على زوجتى زبيدة العودية فوهب لى قوت القلوب فقال له الرزيلولا أنه يحبك ماوهبهالكوهل دخات بهايا علاء الدين فقال لا والله لا أعرف لهاطولا من عرض فقال له ماسب ذلك فقال ياو زير الذي يصلح المولى لا يصلح المحدام ثم ان الخليفة وجعفر الختفيا وسارا لويارة علاء الدين ولم يزالا سائرين الى ان دخلاعلى علاء الدين فعر فهما وقم وقبل يد الخليفة فلما وآه الخليفة وجدعليه علامة الحزن فقال له ياعلاء الدين ماسب هذا الحزن الذي أنت فيه أماد خلت على قوت القلوب فقال يا أمير المؤمنين الذي يصلح المولى لا يصلح الحدام وانى الى الآن مادخلت عليها ولا اعرف لها طولا من عرض فأقلني منها فقال الخليفة ان مرادى الاجتماع بها حتى السألها عن حاله فقال علاء الدين سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين فدخل عليها الخليفة و أدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٢ • ٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الخليفة دخل على قوت القلوب فلما رأته قامت وقبلت الارض بين يديه فقال لهاهل دخل بك علاء الدين فقالت لاياأمير المؤمنين وقد أرسلت اطالمه للدخول فلم يرض فأمر الخليفه برجوعها الى السرابة وقال لعلاء الدين لا تنقطع عنا ثم توجه الخليفة الى داره فبات علاء الدين تلك الليلة ولما اصبح ركب وسارالي الديوان فجلس في رتبةرئيسالستين فامرالخليفة الخازنداران يعطى للوزير جعفرعشرة آلاف دينار فاعطاه ذلك المبلغ ثم قال الخليفة للوزيرائز متك ان تنزل الى سوق الجوارى وتشترى لعلاء الدين بالعشرة ألاف دينارجارية فامتثل الوزيرأمر الخليفة وأخذ معه علاء الدين وساربه الىسوق الجواري فاتفق في هذا اليوم أن واني بغداد الذي من طرف الخليفة وكان اسمه الاميرخالد نزل الى السوق لاجل اشتراءجاريةلولده وسبب ذلك انهكان لةز وجة تسمى خاتون وكانرزق منها بولد قبيح المنظر يسمى حبظلم بظاظة وكان بلغمن الممرعشر بن سنه ولا يعرف أن يركب المصان وكان أبوه شجاعا قرمامناعاوكان يركب الخيلو مخوض بحارالليل فنام حبظلم بظاظة في ليلةمن الليالي فاحتلم فاخبر والدته بذلك ففرحت واخبرت والده بذلك وقالت مرادى انتز وجه فانه صاريستحق الزواج فقال لهاهذاقبيح المنظركرية الزائحة دنس وحش لاتقبله واحدة من النساء فقالت تشتري لهجارية فلامر قدره الله تعالى ان اليوم الذي نزل فيه الوزير وعلاء الدين الى السوق نزل فيه الاميرخالد الوالى هووولده حبظل بظاظه فبينه همفى السوق واذابجارية ذات حسن وجال وقد واعتدال في يدرجل دلال فقال الوزير شاورياد لال عليها بألف دينار فربهاعلى الوالى فرآها حبظلم بظاظة نظرة أعقبته النظرةالف حسرة وتولع مهاوتمكن منه حبهافقال ياأبت اشتري هذه الجارية فنادالدلال وسأل الجارية عن اسمها فقالتك إسمى ياسمين فقال له أبوه ياولدي إن كانت أعجبتك فزدفي ثمنها فقال فقال يادلال كممك من الثمن قال الف دينار قال على بألف دينار ودينار فجاء لعلاء الدين فعملها بالفين فصاركلاً يزيد الوليدابن الوالى دينارافي التمن بزيد علاء الدين الف دينار فاغتاظ بن الوالي وقال يادلالمن يز مدعلي في تمن الجارية فقالله الدلال ان الوزير جعفر ير مدأن يشتريها لعلاء الدين أصبح الصباح ركب وسارالى الديوان فدخل على الخليفة وقبل الارض بين يديه فتحرك له الخليفة من على الكرسى و رحب به وحياه وأنزله في منة الته وقال له ياعلاء الدين أنت ضيفي في هذه الليلة تم دخل به سرايته ودعا بجارية تسمى قوت القلوب وقال لها ان علاء الدين كان عنده زوجة تسمى زبيدة العوديه وكانت تسليه عن الهم والذم فما تت الى رحمة الله تعالى وم ادي ان تسمعيه نو بقعلى العود وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١ - ٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الخليفة قال لجاريته قوت القلوب مرادي أن تسمعيه نو بة على العودمن غرائب الموجود لاجل ان يتسلى عن الهم والاحز ان فقامت الجارية وعملت نو بة من الغرائب فقال الخليفة ما تقول ياعلاء الدين في صوت هذه الجارية فقال له ان زبيدة أحسن صوتامنها الاانهاصاحية صناعة في ضرب العود لانها تطرب الحجر الجامود فقال له هلهي أعجبتك فقال له أعجبتني باأمير المؤمنين فقال الخليفة وحياة رأسي وتربة جذودي انها هبةمتى اليك هي وجواريها فظن علاء الدين ان الخليفه عز حممه فاماأصبح الخليفة دخل على جاريتهقوت القلوب وقال لها اناوه بتك لعلاء الدبن ففرحت بذلك لأنهارأ تهواحبته ثم يحول الخليفةمن قصرالسراية الىالديوان ودعابالحالين وقال لهما نقلوا امتعة قوت القلوب وحطوهافي التختروانهي وجواريها الى بيتعلاءالدين فنقلوهاهي وجواريها وامتعتماالي بيتعلاءالدين وادخلوها القصر وجلس الخليفة في مجلس الحكم الى آخرالنهار ثم انفض الديوان ودخل قصره هذاما كانمن أمره (وأما)ما كانمن أمرقوت القلوب فنها لمادخات قصرعلاء الدين هي وجواريها وكانواأر بعين جارية غيرالطواشيه قالت لاثنين من الطواشية أحدكم يقعدعلى كرسي في ميمنة الماب والثانى يقعدعلى كرسي في ميسرته وحين يأتي علاء الدين قبلايد به وقولا اءان سيدتناقوت القلوب تطلبك الى القصر فان الخليفه وهبهالك مي وجد اربها فقالا فاسمه اوطاعة م فعلا ماأمرتهما به فلما أقبل علاء الدين وجدا ثنين من طواشية الخليفة جالسين بالباب فاستغرب الأمر وقال في نفسه لعل هذاماهو بيتي والافما الخبر فلمارأ ته الطواشية قاموااليه وقبلوا يديه وقالوا نحن من اتباع الخليفةومماليك قوت القلوب وهي تسلم عليك وتقول اك اذا اخليفة قدوه بهالكهي وجواريها وتطلبك عندهافقال لهم قولواالهامر حبأبك ولكن مادمت عنددم يدخل القصر الذي أنتفيه لانما كانللمولى لا يصلح ان يكون للخدام وقولا لهامامقدار مصروفك عند الخليفة في كل يوم فطلعوااليهاوقالوالهاذلك فقالتكل يوممائة دينارفقال لنفسه أناليس لىحاجة بأنيهب لى الخليفة قوت القلوب حتى اصرف عليها هذا المصروف ولكن لاحيلة في ذلك ثم إنها أقامت عنده مدة أيام وهو مرتب الها في كل يوم مائة دينارالي أن انقطع علاء الدين عن الديوان يومامن الايام فقال الخليفة للوزيرجعفر اناماوهبت قوت القلوب لعازء الدين الا لتسليه ع زوجته وماسبب انقطاعه عنافقال ياأمير المؤمنين لقدم مق من قال من لقي أحبابه نسى أصحابه فقال الخليفة لعله ماقطعه عنا الاعذر ولكن نحن نزوره وكان قمل ذلك بأيامقال علاء الدين للوزير أنا شكوت

(وفي ليلة ٣٠٠) قالت بلغني ايم الملك السعيد ان الوالي لما دخل على زوجته قالت لهذلك السكارم وحلف لهابالطلاق فمكنته وبات ولماأصبح الصباح اغتسل وصلى الصبح وجاءالي السجن وقال عاأحمدقاقم ياسراقهل تتوبيما أنتفيه فقال آنى تبتالي الله ورجعت وأقول بالفلب واللسان استغفرالله فاطلقه الوالىمن السجن وأخذه معهالي الديوان وهو في القيدثم تقدم الى الخليفة وتبل الارض ين بديه فقال له ياأمير خالد أى شيء تطاب فتقدم أحمد قاقم يخطر في القيد قدام الخليفة فقال له يا قاقم هل أنت حي الى الآن فقال يا أمير المؤمنين ان عمر الشقى بقى فقال يا أمير خالد لاى شيء جئت به هنافقالنه ان له أم مسكينة منقطعة وليس لها أحدغيره وقدو قعت على عبدك ان يتشنع عندك ياأميرالمؤ منين في انك تفكمن القيدوهو يتوب عما كان فيه وتجمعه مقدم الدرك كما كان أولا فقال الخليفة لاحمد قاقم هل تبت عما كنت فيه فقال له تبت ألى الله ياأمير المؤمنين عام باحضار الحداد وفك قيده على دكة المفسل وجمله مقدم الدرك واوصاه بالمشى الطيب والاستقامة فقبل يد الخليفة ونزل بخلعة الدرك ونادوا لهبالتقديم فحكث مدة من الزمان في منصب تم دخلت على زوجة الوالي فقالت لها الحمد شالذي خلص ابنك من السمن وهو على قيد الصحة والسلامة فلائي شيء لم تقولي له يدبر أمرا في مجيئه بالجارية ياسمن الي ولدي حبظلم بظاظة فقالت اقول له ثم قامت من عندها ودخلت على ولدها فوجدته سكرانا فقالت اله ياولدي ماسبب خلاصك من السجن الا زوجة الوالى وتر يدمنك أن تدبر المائمرا في قتل علاء الدين ابي الشامات وتجبى وبالجارية ياسمين الى ولدها حبظلم بظاظة فقال الماهذا أسهل ما يكون ولا بدان أدبر له أمر افي هذه الليلة وكانت تلك الليلة أول ليلة في الشهر الجديد وعادة أميرالمؤمنين انيبيت فيهاعند السيدة زبيدة لعتق جارية أومملوك أو بحو ذلك وكان من عادة الخليفةأن يقلعبدلة الملك ويترك السبحة والنمشة وخاتم الملك ويضع الجيم فوق الكرسي في قاعة الجلوس وكان عند الخليفة مصباح من ذهب وفيه ثلاث جو اهر منظومة في سلك من ذهب وكان ذلك المصباح عزيز اعندالخليفة ثمان الخليفة وكل الطواشية بالبدلة والمصباح وباقي الأمتمة ودخل مقصورة السيدة زبيدة فصبر أحمد قماقم السراق لما انتصف الليل واضاء سهيل ونامت الخلائق وتجلى عليهم بالسترااخالق ثم سحب سيفه في عينه وأخذه قلفه في يساره واقبل على قاعة الجلوس التى للخليفة ونصب سلم التسليم ورمى ملقفه على قاعة الجلوس فتعاق بهاوطلع على السلم الى السطوح ورفع طابق القاعة ونزل فيهافو جدالطواشية نأعين فبنجهم واخذ بدلة الخليفة والسبحة والنمشة والمنديل والخاتم والمصباح الذي بالجو اهرثم نزل من الموضع الذي طلع منه وسارالي بيت علاءالدين أبى الشامات وكان علاء الدين في هذه الليلة مشغولا بفرح الجارية فدخل عليها وراحت منه حاملافنزل أحمد قماقم السراق على قاعة علاء الدين وقلع لوحار خاما من دار قاعة القاعة وحفر تحته ووضع بعض المصالحوا بقي بعضهامعه ثم جبس اللوح الرخام كاكان ونزل من الموضع

أبى الشامات فعملها علاء الدبن بعشرة آلاف دينارفسمح لهسيدها وقبض تمنها وأخذها علاء الدين وقال لهااعتقتك لوجه الله تمالي ثم أنه كتب كتابه عليها وتوجه بها الى البيت ورجع الدلال ومعه دلالته فناداه ابن الوالى وقال له أين الجارية فقال له اشتراها علاء الدين بعشرة آلاف ديناو واعتقها وكتب كتابه عليها فنكمد الولدوزادت به الحسرات و رجع ضعيفا الى البيت من محبته لهاوارتمي في الفرش وقطع الزاد وزاد به العشق والغرام فلمار أته أمه ضعيفا قالت له سلامتك ياولدي ماسبب ضعفك قال لها آشترى لى ياسمين ياأمى قالت له لما يفو تصاحب الرياحين اشترى لك جنبة باسمين فقال لهاليس الياسمين الذي يشم وانماهى جارية اسمها ياسمين لم يشترهالي أبي فقالت ورجها لاي شيء مااشتريت له هذه الجارية فقال لهاالذي يصلح للمولى لا يصلح الحدام وليس لىقدرة على أخذها فانهما اشتراها الاعلاء الدين رئيس الستين فزاد الضعف بالولدحتي جفا الرقاد وقطع الزادوتعصبت أمه بعصائب الحزن فبينماهي جالسة في بيتهاحزينة على ولدها وأذا بعجو ز دخلت عليهااسم اأم أحمد قماقم السراق وكاذهذاالسراق ينقب وسطانياو يلقف فوقانيا ويسرق الكحل من العين وكان بهذه الصفات القبيحة في أول أمر دثم عملوه مقدم الدرك فسرق عملة فوقع بهاوهج معليه الوالى فاخذه وعرضه على الخليفة فاص بقتله في بقعة الدم فاستجار بالوزير وكان للو ذير عندالخليفة شفاعة لاتردفشفع فيهفقال لهالخليفة كيف تشفع فى آفة تضرالناس فقال له ياأمير المؤمنين فان الذي بني السجن كان حكمالان السجن قبرالاحياء وشماتة الاعداء فأمر الخليفة بوضعه فى قيد وكتب على قيد مخلدالى المهات لايفك الاعلى دكة المغسل فوضعو همقيد في السجن وكانت أمه تترددعلي بيت الاميرخالد الوالى وتدخل لابنها في السجن وتقول له أما قلت اك تبعن الحرام فيقول لهاقدرالله على ذلك ولكن ياأمي اذا دخلت على زوجة الوالى فخليها تشفع لى عنده فلما دخلت العجو زعلى زوجة الوالى وجدتها معصبة بعصائب الحزن فقالت لهامالك حزينة فقالت لها على فقدولدى حبظلم بظاظة فقالت لهاسلامة ولدك ماالذى أما به فيكت لها الحد كاية فقالت لها العجو زماتقولين فيمن يلعب منصفا يكون فيه سلام قولدك فقالت لهاوما الذي تفعليه فقالت انالى ولديسمي أحمد قاقم السراق وهو مقيد في السجن مكتوب على قيده مخلدالى المات فانت تقومين وتلبسين الخرماعندك وتترينين بأحسن الزينة وتقابلين زوجك ببشر وبشاشة فاذاطلب منك مايطلب الرجال من النساء فامتنعي منه ولا تمكنيه وقولي له يالله العجب اذا كان الرجل حاجة عندزوجته ياح عليهاحتي يقضيهامنها واذاكان للزوجةعندز وجها حاجةفانه لايقضيهالها فيقول اكوماحاجتك فقولي لهحتي تحلف لي فاذاحا ف اك بحياة رأسه أو بالله فقوليله احلف لي بالطلاق منى ولا يمكنيه الاان حاف لك بالطلاق فاذا حاف لك بالطلاق فقولى له عند ألك في السجن واحدمقدم اسمه احمد قماقم وله أم مسكينه وقدوقعت على وساقتنى عليك وقالت لى خليه يشفع له عند الخليفه لاجل أن يتوب و يحصل له الثواب فقالت لهاسمها وطاعة فلمادخل الوالي على زوجته وأدرك شهر زادالصاح فسكتتعن الكلام المباح

قبل ان تقتلنى اقتل أحمد قاقم السراق فانه لا يعرف الحرامي والخائن الامقدم الدرك فقال أحمد قاقم وقال للخليفة شفعنى في الوالى وانا أضمن لك عهدة الذى سرق واقص الاثر وراءه حتى أعرفه ولكن اعطنى اثنين من طرف القاضى واثنين من طرف الوالى فان الذى فعل هذا الفعل لا يخشاك ولا يخشى من الوالى ولا من غيره فقال الخليفة لك ماطلبت ولكن أول التفتيش يكون في سرايتي و بعدها سراية الوزير وفي سراية رئيس الستين فقال أحمد قماقم صدقت يا امير المؤمنين ربما يكون الذى عمل هذه العملة واحدقد تربى في سراية أمر المؤمنين أوفى أحد من خواصه فقال الخليفة وحياة رأسى كل من ظهرت عليه هذه العملة لا بدمن قتله ولوكان ولدي ثم ان أحمد قماقم أخذ ما أراده وأخذ فرما نابا لهجوم على البيوت و تفتيشها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٤٠٣) قالت ملغني أمها الملك السعيدان أحمد تماقير أخذما أراده واخذفر ما نابالهجوم على البيوت وتفتيشها وزل وبيده قضيب ثلثه من الشوم وثلثه من الحديد ومن الفولاذوفتش سراية الخليفة وسراية الوزيرجعفر ودارعلى بوت الحجاب والنواب الى انم على بيت علاءالدين أفي الشامات فلماسم الضجة علاءالدين قدام بيته قام من عندياسمين زوجته ونزل وفة حالباب فوجد الوالي في كركبة فقال له ماالخبر باأمير خالد فحكى له جميع القضية فقال علاء الدين ادخلوا بيتى وفتشو هفقال الوالى العفو ياسيدي انت أمين وحاشا ان يكون الامين خائنا فقال له لا بد من تفتيش بيتي فدخل الوالى والقضاة والشهو دوتقدم أحمد قماقم الى دارقاعة القاعة وجاءالي الرخامة التى دفن تحتها الامتعة وأرخى القضيب على اللوح الرخام بعزمه فانكسر ت الرخامة واذا بشيء ينور تحتهافقال المقدم بسم الله ماشاء الله على بركة قدومنا انفتح لنا كنزأريد ان انزل الى هـذاالمطلب وانظرمافيه فنظرالقاضي والشهود الىذلك المحل فوجدوا الامتعة بتمامها فكتبوا ورقة مضمونها انهم وجدواالامتعة فى بيت علاء الدين ثم وضعوا فى تلك الورقة ختومهم وأمروا بالقبض على علاء الدين وأخذواعمامته من فوق رأسه وضبطو اجميع ماله ورزقه في قائمة وقبض أحمد قماقم السراق على الجارية ياسمين وكانت حاملامن علاءالدين وأعطاها لامه وقال لها ساميها لخاتون امرأة الوالي فاخذت ياسمين ودخلت بماعلى زوجة الوالى فلمارآ هاحبظلم بظاظة جاءت له العافية وقام من وقته وساعته وفرح فرماشد يداوتقرب البهافسحمت خنجرامر ويرامتها وقالت لهابعد عني والا أقتلك وأقل نفسى فقالت لهامه خاتون ياعاهرة خلى ولدى يباغ منك مراده فقالت لهايا كلبةفي أىمدهب بجوز للمرأة أن تنز وجبائنين واي شيء أوصل السكالاب أن تدخل في مواطن السباع فزادبالولدالغرام وأضعفه الوجدوالهيام وقطع الزادولزم الوساد. وأدرك شهرز ادالصماح فسكتت عن الكارم المياح

(وفى ليلة ٢٠٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن حبظم بظائله قطع الزاد ولزم الوساد فقالت لها مرأة الوالى ياعاهرة كيف تحسر ينى على ولدى لا بدمن تعذيبك وأماعلاء الدين فانه لا بدمن شنقه فقالت لها اناأموت على مجبته فقامت زوجة الوالي ونزعت عنها ماكان عليها من الصيغة



﴿ أحمد قماقم السراق وهو نازل على سلم التسليم ﴾ (فقاعة جلوس الخليفة والطواشية نائمين فيما)

الذى طلع منه وقال في نفسه انا أقعد أسكر واحط المصباح قدا مي واشرب الكاس على نورد ثم سارا لى بيته فاما أصبح الصباح ذهب الخليفة الى القاعة فوجد الطواشية مبنجين فايقظهم وحط يده فلم يجد البدلة ولا الخاتم ولا السبحة ولا المنشة ولا المندل ولا المصباح فاغتاظ لذلك غيظا شديد المسبدلة الفضب وهي بدلة حمر اء وجلس في الديوان فتقدم الوزير وقبل الارض بين يديه وقال يكفى الله شرأه يرالم ومنين فقال له يا وزيران الشرفايض فقال له الوزيراى شيء حصل في كمي له جميع ما وقع واذابالو الي طالع وفي ركابه أحمد قماقم السراق فوجد الخليفة في غيظ عظيم فلما نظر الخايفة الى الوالى قال اله يا مير حالد كيف حال بغداد فقال له سالمة أمينة فقال له تكذب فقال له لاى شيء يا امير المؤمنين دود الخل منه فيه ولا يقد رغريب ان يصل الى هذا المحل أبدافقال ان لم تجيي على بهذه الاشياء قتال له منه فيه ولا يقد رغريب ان يصل الى هذا المحل أبدافقال ان لم تجيي على بهذه الاشياء قتال له

أين المصاح فقال اناماسرقت ولاعامت ولا رأيت ولامعي خبر فقال له ياخائن كيف اقربك الى وتمعدني عنك واستأمنك وتخونني ثم أمر بشنقه فنزل بهالى الوالى والمنادي ينادى عليه مذا جزاء وأقل من جزاء من يخون الخلفاء الراشدين فاجتمع الخلائق عندالمشنقة هذاما كان من أمر علاءالدين (وأما)ما كانمن أمراحمدالدنف كبيرعلاء الدين فانه كان قاعد أهو واتباعه على بستان فبيناهم جالسون في حظوسر ورواذا برجل سقاءمن السقايين الذين في الديوان دخل عليهم وقبل يد أحمد الدنف وقال يامقدم احمد يادنف أنت قاعد في صفاء الماء تحت رجليك وماعندك علم عما حصل فتاللها حدالدنف ماالخبر فقال السقاء أن ولدك في عهدالله علاء الدين نزلوا به الى المشنقة فقال الدنف ماعندك من الحيلة ياحسن شومان فقال لهعلاء الدين بريء من هذا الامر وهذا ملعوب عليه من واحد عدوفقال له ما ازأى عندك فقال خلاصه علينا أنشاء المولي ثم ان حسن شومان ذهب الى السجن وقال السجان اعطناواحدا يكون مستوجبا للقتل فأعطاه واحدا وكان شبه البرايا بعلاء الدين أبي الشامات ففطى رأسه وأخذه أحمد الدنف بينه وبين على الزيبق المصرى وكانواقدمواعلاءالدين الى الشنق فتقدم الدنف وحط رجله على رجل المشاعلي فقال له المشاعلي اعطني الوسع حتى أعمل صنعتي فقال له يالعين خذهذا الرجل واشنقه موضع علاء الدين أفي الشامات فانهمظلوم وأنفدى اسماعيل بالكبش فأخذ المشاعلى ذلك الرجل وشنقه عوضاعن علاءالدين ثممان أحمدالدنفوعلي الزببق المصرى أخذاعلاءالدين وسارابه الىقاعة أحمدالدنف فامادخلواعليه قال له علاء الدين جزاك الله خيرايا كبيرى فقال له احمد الدنف ماهذا الفعل الذي فعلته وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن المكلام المباح

(وفي ليلة ٦٠٠٣) قالن بلغني أيها الملك السعيد أن احمد الدنف قال لعلاء الدين ماهذا الفعل الذي فعلته ورحم الله من قال من ائتم الحلاث فلا ثخو نه ولوكنت خائنا والخليفة مكنك عنده وسهاك بالثقة الامين كيف تفعل معه همكذا و تأخذ أمتعته فقال علاء الدين والاسم الاعظم البيري ماهي مملتي ولالي فيها ذنب ولا أعرف من عملها فقال احمد الدنف ان هذه العملة ما عملها الاعدومبين ومن فعل شيئا يجازى به ولكن ياعلاء الدين أنت ما بقي لك اقامة في بغداد فان الملوك لا تعادى ياولدى ومن كانت الملوك في طلبه ياطول تعبه فقال علاء الدين أين أروح يا كبيري فقال له اناأو صلك الدنف المستندرية فانها مباركة وعتبتها خضراء وعيشتم اهنيئة فقال له سماوطاعة يا كبيرى فقال احمد الدنف الدن في البلاد ثم أخذه وخسر جمن بغداد ولم يز الاسائرين حتى و صلا الي الكروم والبساتين فوجدا يهودين من عمال الخليفة والمناف النافوديات نعطيك الغفر على أي شيء فقال لهما أنا غفيرهذا الوادى فاعظاه كل واحد منهما مائة ديناد و بعد ذلك قتلهما أحمد الدنف وأخذ البغلتين فركب بغلة وركب علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأدخلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأدخلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأدخلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأدخلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأدخلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أياس فأدخلا البغلتين في خان وباتا فيه ولما أصبح الصباح باع علاء الدين بغلته وساد الي مدينة أيس في المسلم المنافق الدين بغلته وساد الي مدينة أيسام المنافق ا

وثياب الحرير والبستهالباساً من الحيش وقيصاً من الشعر وانزلتها في المطبخ وعملتها من الجوارى الحدمة وقالت لها جزاؤك انك تكسرين الحطب وتقشرين البصل و يحطين الناريحت الحلل فقالت لها رضى بكل عذاب وخدمة و لاارضى برق ية ولدك فنن الله عايها قلوب الجوارى وصرف يتعاطين الخدمة عنها في المطبخ هذا ما كن من أمرياسمين (وأما) ما كان من أمر علاء الدين ابي الشامات فأنهم أخذوه هو وأمتعة الخليفة وساروا به إلى أن وصلوا الى الديوان فبينما الخايفة جالس على الكرسى وادا بهم طالعون بعلاء الدين ومعه الامتعة فقال الخليفة أين وجد يموها فقالوا له في وسط بيت علاء الدين ابي الشامات فامتزج الخليفة بالغضب وأخذ الامتعة فلي يجد المصباح فقال يا علاء الدين الى الشامات فامتزج الخليفة بالغضب وأخذ الامتعة فلي يجد المصباح فقال يا علاء الدين المناه على المدين المناه المناه المناه المناه فله المناه المناه المناه فله فله المناه فله المناه فله المناه فله المناه فله المناه فله فله المناه فله المناه فله المناه فله فله المناه فله فله المناه فله فله فله المناه فله فله فله المناه فله فله المناه فله المناه فله المناه فله فله المناه فله المناه فله فله المناه فله فله المناه فله المنا



﴿ السقا وهو يقول لاحمد الدنف الحق علاء الدين نازلين به المشنقة ﴾

الاميرخ لد جالساوالولد في حجره يلعب وقدالتي الله عبة الولد في قلب الامير خالد فالتفت الولد في أي أمه فرى نفسه عليها فز نقه الامير خالد في حضنه وقال لها تعالى ياجارية فلها جاءت قال لها هذا الولد ابن من فقاات له هذا ولدي وعرد فؤ ادى فقال لها ومن أبوه فقالت أبوه علاء الدين ابوالشامات والآن مار ولدك فقال لهاان علاء الدين كان خائنا فقالت سلامته من الخيانة حاشا وكلا أن يكون الامين خائنا فقال لها إذا كبر هذا الولدونشأ وقال لك من أبى فقولى له أنت ابن الامير خالد الوالى ماحب الشرطة فقالت له سمعاوطاعة ثم إن الامير خالد طاهر الولد ورباه وأحسن تربيته وجاءله بفقيه خطاط فه لهم الخط والقراء ه فقرأ وأعاد وختم وصار يقول للامير خالديا والدي وبالوالى يعمل في المير في المير ويما المناز ويما من المير ومقام الطعن والضرب إلى أن انتهى في الفروسية وتعلم الشجاعة و بلغ من العمر أربع عشرة سنة ووصل المدرجة الامارة فاتفق أن أصلان اجتمع مع احمدة اقم السراق يوما من الايام وصارا أصحابا فتب المارة واذابا حمدة اقم المراق يوما من الايام وصارا أمحابا فتبه المارة واذابا حمدة اقم المراق يوما من الايام وصارا أمحابا فتاله المارة فالمارة واذابا حمدة اقم المراق يوما من الايام وصارا أمحابا فتاله ما المارة فاله المارة فاله أصلان يامقدم اعطني هذا المصماح فقال له ما قدامه وتنا بالله المارة فقال له ما قدامه وتنا بالمارة فقال له المهار فقال له أصلان يامقدم اعطني هذا المسماح فقال له ما قدامه وتنا بالله المارة فاله المارة فاله المارة فقال له ما قدامه وتنا بالمارة فقال له المراد الصباح فد كنت عن المارة المحارة فقال له ما قداله المناح المحارة والمارة فالمارة فالمارة والدولة شهر زاد الصباح فد كنت عن المحارا المحارة والمحارة والمحارة

(وفي ليلة ١٨٠٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أصلاز قال لاحمد قاقم لاى شيء فقال لانه راحت على شانه الارواح فقال له أي روح راحت على شآنه فقال له كان واحد جاءنا هنا وعمل رئيس الستين يسمى علاء الدين أباالشامات ومات بسبب دلك فقال له وما حكايته وما سبب موته فقال له كان لك أخ يسمى ح. ظلم بظاظة و باغ من العمر ستة عشر عاما حتى استحق الزواج وطاب أبودأن يشترى لهجارية وأخبره بالقصة من أولها إلى آخر ها وأعلمه بضعف حيظلم بظاظة وماوقع لملاءالد ين خلما فقال أصلان في نفسه لعل هذه الجارية ياسمين أمي وما ،أبي إلا علاءالدين أبوالشامات فطام الواد أصلاز من عنده حزينا فقابل المقدم احمدالدنف فلما رآه احدالدنف قالسبحان من لاشبيه له فقال اله حسن شومان يا كبيري من أي شيء تتعجب فقال لهمن خلقة هذا الورد ماصلان فانه أشبه البرايا بعلاء الدين أبى الشامات فناد احمد الدنف وقال بااملان فردعليه فقال له ماإسم أمك فقال له تسمى الجارية باسمين فقال له ياأصلان طب نفسا وقر عينافانه ماأبوك إلا علاءالدين أبوالشامات واكن ياولدي أدخل على أمك واسألها عن أبيك فقال سمع اوطاعة ثم دخل على أمه وسألها فقالت له أبوك الاميرخالد فقال طاما أبي الا علاءالدين أبوالشامات فبكت أمهوقاات لهمن أخبرك بهذا ياوادي فقال المقدم احمد الدنف أخبرني بذلك فحكت لهجيع ماجرى وقالتله ياولدى قدظهرا لحق واختفى الباطل واعلم أن أباك علاء الدين أبوالشامات إلا انه مار باك الا الامير خالد وجعلك ولده فياولدي ان اجتمعت بالمقدم احمدالدنف قل له يا كبيرى سألتك بالله أن تأخفل ثارى من قاتل أبي علاء الدين أبى الشامات فطام من عندها وسار وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكادم المباح

وأوصى البواب على بغلة احمد الدنف ونزل في مركب من مينة اياس حتى وصلا الى الاسكندرية فطلع أحمد الدنف ومعه علاء الدين ومشيا في السوق واذا بدلال يدلل على دكان ومن داخل الذكان طبقة على تسعمائة وخمسين فقال علاء الدين على بالف فسمح له البائع وكانت لبيت المال فتسلم علاء الدين المفاتيح وفتح الدكان وفتح الطبقة فو جدها مفروشة بالفرش والمساند ورأى فيها حاصلا فيه قلاع وصوارى وحبال وصناديق وأجربة ملا ته خرزا وودعا وركابات وأطيارا ودبابيس وسكاكين ومقصات وغيرذلك لان صاحبه كان سقطيا فقعد علاء الدين أبو الشامات في الدكان وقال له احمد الدنف ياولدى الدكان والطبقة ومافيها صارت ملك فاقعد فيها و بعواشترى ولاتنكرى فان الله تعالى بارك في التجارة وأقام عند دثلاثة أيام واليوم الرابع أخذ خاطره وقال له استقر في هذا المكان حتى أروح و أعود اليك بخبر من الخليفة بالامان عليك وأنظر الذي عمل معك هذا الملعوب ثم توجه مسافر احتى وصل إلى إياس فاخذ البغلة من الخان وساد إلى بغداد فاجتمع بحسن الملعوب ثم توجه مسافر احتى وصل إلى إياس فاخذ البغلة من الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٠٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن احمد الدنف اجتمع بحسن شومان وأتباعه وقال ياحسنهل الخليفة سألعنى فقاللا ولاخطرت على باله فقام في خدمة الخليفة وصار يستنشق الاخبار فرأى الخليفة التفت إلى الوزير جعفر يوما من الايام وقال له أنظر ياوزير هــذه العملة التي فعاما معي علاءالدين فقالله ياامير المؤمنين أنت جازيته بالشنق وجزاؤه ما حل به فقال له ياوزير مرادي أن أنزل وأنظره وهو مشنوق فقال الوزير افعل ماشئت ياأمير المؤمنين فنزل الخليفة ومعه الوزير جعفر إلىجهة المشنقة تمرفع طرفه فرأى المشنوق غيرعلاء الدين أي الشامات النقة الامين فقال ياوز يرهذاماهو علاء الدين فقال له كيفعرفت أنهغيره فقال انعلاء الدين كان قصيرا وهذا طويل فقال له الوزير ان المشنوق يطول فقال له ان علاء الدين كان أسض وهذاوجهه اسود فقال له أما تعلم يا أمير المؤمنين أن الموت له غبرات فاص بتنزيله من فوق المشنقة فلما أنزلوه وجد مكتو باعلى كعبيه الاثنين أسما الشيخين فقالله ياوزيران علاءالدين كأنسنيا وهذارافضي فقالله سبحانات علام الغيوب ويحن لانعلم هل هـذا علاء الدين أوغير دفاص الخليفة بدفنه فدفنوه وصار علاء الدين نسيا منسيا هذاما كانمن أمر د (وأما)ما كان من أمر حيظلم بظافة ابن الوالي فأنه قد طاب به العشق والغرام حتى مات ووارود في التراب (وأما)ما كان من أص الجارية ياسمين فلنهاو فت حماما ولحقها الطلق فوضعت ذكراكأنه القمر فقال لها لجوارى ماتسميه فقالت لوكان أبود طيباكان مماه ولكن أناأسميه أصلان ثمانها أرضعته اللبن عامين متتابهين وفطمته وحبى ومشى فاتفق أن أمه اشتغلت بخدمة المطبخ يومامن الايام فمشى الغلام ورأى سلم المقعد فطلع عليه وكان الامير خالدالوالى عالسا فأخذه وأقعده فى حجره وسبح مولاه فياخلق وصورو تأمل وجهه فراه شبه البرايا بعلاء الدين أبى الشامات ثم أن أمه اسمين فتشت عليه فلم تجده فطلعت المقعد فرأت فقال الخليفة تعالياخائن من أين لك هذا المصباح فقال له اشتريته ياامير المؤمنين فقال له الخليفة من اين اشتريته ومن يقدرعلي مثله حتى يبيعه لك وضربوه ذقر أنه هو الذي سرق البدلة والصباح فقال له الخليفة لاي شيء تفعل هذد الفعال بإخائن حتى ضمعت علاء الدين أبا الشامات وهو الثقة الامين ثمأص الخليفة بالقبض عليه وعلى الوالي فقال الوالي ياأميرالمؤمنين أنامظلوم وأنتأم تني بشنقه ولم كن عندى خبر بهذا الملعوب فان التدبيركان بين العجوزوأحمد قماقم وزوجتي وليسعندي خبر وأنافى جيرتك ياأصلان فتشفع فيه أصلان عند الخليفة ثم قال أمير المؤمنين مافعل الله بام هذا الولد فقال له عندى فقال أمرتك أن مأمر زوجتك أن تلب بابداتها وصيغتها وتردها إلى سيادتهاو أن تفك الختم الذي على بيت عاد الدين وتعطي ابنه و زقه ومله فقال سمعاوطاعة ثم نزل الوالى وأمرام ، أته فالبستها بدلتها وفك الختم على بيت علاء الدين وأعطى أملان الفاتيح ثم قال الخليفة ثمن على يا أملان فقال له تمنيت عليك أن تجمع شملي بايي فبكي الخليفة وقال الفالب أذ أباك هو الذي شنق ومات ولكن وحياة جدودي كل من أشرني بانه على قيد الحياة أعطيته جميع ما يطلبه فتقدم احمد الدنف وقبل الارض بين يديه وقال لهاعطني الامان ياأمير المؤمنين فقال لهعليك الامان فقال أبشرك أن علاء الدين أباالشامات النقة الامين طيب على قيد الحياة فقال لهماالذي تقول فقال له وحياة رأسك ان كلامى حقوفديته بغيره تمن يستحق القتل وأوصلته الى الاسكندرية وفتحت له دكان سقطى فقال الخليفة ألز متك أن تجيى عبه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي لية • ( ٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخليفة قال لاحمد الدنف ألزمتك أن تجيي به فقال له سعه اوطاعة فا مراه الخليفة بعشرة آلاف دينار وسار متوجها الى الاسكندرية هذا ما كان من أمر والده علاء الدين أبي الشامات فانه باع ما كان عنده في الدكان جيعه ولم يبق في الدكان الاالقليل وجراب فنفض الجراب فنزلت منه خرزة ملا السكف في سلسلة من الذهب ولها خمسة وجوه وعليها أسماء وطلاسم كدبيب النمل فدعك علا السكف في سلسلة من الذهب ولها خمسة وجوه وعليها أسماء وطلاسم كدبيب النمل فدعك الحسة وجوه فلم يجاوبه أحد فقال في نفسه لعلها خرزة من جزع ثم علقها في الدكان واذا بقنصل فائت في الطريق فرفع بصره فرأى الخرزة معلقة فقد على دكان علاء الدين وقال له يا سيدى هلهذه الخرزة للبيع فقال له أتبيعني اياها بمانين الف دينار فقال له علاء الدين يفتح الله فقال له أتبيعها عائة الفدينار فقال بعتها المكن الف دينار فأتقد في الدنا نيرفقال له القنصل ما أقدر أن أحمل عنها معي والاسكندرية فيها حرامية وشرطية فأنت تروح معى الى مركبي وأعطي لك المحتن ورزمة صوف أنجورى ورزمة أطاس ورزمة قطيفة ورزمة جوخ فقام علاء الدين وقفل الدكان بعد أن أعطاه الخرزة وأعطي المفاتيح لجاره وقال له خذ هذه المفاتيح عدك أمانة حتى أروح الى المركب مع هذا القنصل وأجبيء بنمن خرزتى خذ هذه المفاتيح عدك المقدم احمد الدنف الذى كان وطننى في هذا المالم كان فاعطه المفاتيح فان عوت عنك وورد عليك المقدم احمد الدنف الذى كان وطننى في هذا المراكب في هذا المفاتيح

(وفي ليلة ٢٠٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن أصلان طلع من عند امه وسار إلى أن دخل على المقدم احمد الدنف وقبل يددفقال لهمالك الصلال فقال له إني قد عرفت وتحققت أن أبي علاءالدين أبوالشامات ومرادى أنك تأخـذ لى ثارى من قاتله فقالله من الذى قتل أباك فقال له احمد قماقم السراق فقال الهومن أعامك بهذاالخبر فقال رأيت معه المصباح الجوهرالذى ضاعمن جملة أمتعة الخليفة وقات له اعطني هذا المصباح فمارضي وقال في هذاراحت على شأنه الارواح وحكى لى أنه هو الذي نزل وسرق العملة و وضعها في داراً بي فقال له احمد الدنف اذا رأيت الامير خالدالوالى يلبس لباس الحرب فقل له ألبسني مثلك ذذا طلعت معه وأظهرت بابا من أبواب الشجاعة قدام أمير المؤمنين فأن الخليفة يقول لك عن على ياأ صلان فقل له أي عليك أن تأخذلى الرأبي من قاتله فيقول لك ان أباك حي وهو الاميرخالد الوالى فقل له ان أبي علاء الدين أبو الشامات وخالدالوالىله على حق التربية فقط وأخبره بجميع ماوقع بينك وبين احمد قماقم السراق وقل له ياأميرالمؤمنين أؤمر بتفتيشه وأناأخرجه من جيبه فقال له سمعاوطاعة تم طلع أصلان فوجد الاميرخالدا يتجهز الى طلوعه ديوان الخليفة فقال لهم ادى أن تلبسني لباس الحرب مثلك وتأخذني معك الي ديوان الخليفة فألبسه وأخذهمه الى الديوان ونزل الخليفة بالعسكر خارج البلدونصبوا الصواوين والخيام واصطفت الصفوف وطلع بالاكرة والصولجان فصار الفارس منهم يضرب الاكرة بالصولجان فيردها عليه الفارس الثاني وكان بين العسكر واحد جاسوس مغرى على قتل الخليفة فاخذالا كرة وضربها بالصولجان وحررها على وجه الخليفة واذا باملان استلقاها عن الخليفة وضرب بهاراميها فوقعت بين آكتافه فوقع على الارض فقال الخليفة بارك اللهفيك ياأملان ثم نزلوامن على ظهور الخيل وقعدوا على الكراسي وامرالخليفة باحضار الذي ضرب الاكرة فاماحضر بين يديه قال لهمن أغراك على هذا الامر وهل أنت عدوأو حبيب فقال له أناعدو وكنت مضمر قتلك فقال ماسبب ذلك أما أنت مسلم فقال لا وانما أنارافضي فأمر الخليفة بقتله وقل لاصلان تمن على فقال له أتمنى على كأن تأخذلي الرابي من قاتله فقال له اناً باك حي وهو واقف على رجايه فقال لهمن هوأ بي فقال له الامير خالد الوالي فقال له ياأمير المؤمنين ماهو أبي الافي التربية وماوالدي الاعلاء الدين أبو الشامات فقال له ان أباك كان خائنا فقال اأمير المؤمنين حاشا أزيكون الامين خائنا وماالذي خانك فيه فقال له سرق بدلتي ومامعها فقال باأميرالمؤ منين حاشا أن يكون أبي خائناولكن ياسيدي لماعدمت بدلتك وعادت اليكمل رأبت المصباح رجع اليك أيضا فقال ماوجد ناه فقال أنارأ يتهمع احمد قماقم وطلبته منه فلم يعطه لى وقال هذاراحت عليه الأرواح وحكىلي عنضهف حبظلم بظاظها بن الامير خالدوعشقه الجارية ياسمين وخلاصه من القيدوانه هوالذي سرق المدلة والمصباح وانت ياأميرالمؤمنين تأخذلي بثار والدى من قاتله فقال الخليفة اقبضوا على احمد قاقم فقبضوا عليه وقال أين المقدم احمد الدنف فضربين يديه فقال له الخليفة فتش قاقم فطيديه في جيبه فأطلع منه المصباح الجوهر

خليت الملك يقتلك فقعدعلاءالدين حامل الهم وكان في الكنيسه عشر عميان مكسحين فقال له واحدمنهم هات لي قصرية فأتي له فتغوط فيهاوقال له أرم المائط فرما دفقال له يبارك فيك المسيح باخدام الكنيسة واذابا اعجوز أقبات وقالت لهلاىشيءماو فيت الخدمة في الكنيسة فقال لهاأنالي كم بدحتي أقدر على توفية هذه الخدمة فقالت له يمجمون أناماجئت بك الخدمة تم قالت له خذيا إبني هذا القضيب وكان من النحاس وفي رأسه صليب واخرج إلى الشارع فاذا قابلكوالى البلدفقل له إنى أدعوك الى خدمة الكنيسة من أجل السيد المسيدج فانه لايخالفك فخليه يأخذالقمح وينمر بلهو يطحنه وينخله ويعجنه ويخبزه منينات وكرمن يخالفك اضربه ولأتخف من أحدفقال سمعا وطاعة وعمل كاقالت ولم يزل يسخر الاكابر والاصاغر مدة سبعة عشرعاما فبيناهو قاعدفى المكنيسة واذا بالعجوز داخلة عليه فقالت له اطاع إلى خارج الدير فقال لهاأين أروح فقالت له بتهذه الليلة في خمارة أوع دواحدمن أصحابك فقال لهالايشيء تطرديني من الكنيسة فقالت له إن حسن مريم بدت الملك بوحنا ملك هذه المدينة مرادها أن تدخل الكنيسة للزيارة ولاينبغي أن تقعدفي طريقها فامتثل كلامهاوقام وأراها أنه راح إلى خار جالكنيسة وقال في نفسه ياهل ترى بنت الملك مثل نسائنا أو أحسن منهن فأ نالاأر وح حتى اتفر جعليها فاختنى فى مخدع له طاقة تطل على الكنيسة فبيناهو ينظر في الكنيسة وادا ببنت الملك مقبلة فنظر اليها نظرة أعقبته الفحسرة لأنه وجدها كأنها البدرإذا نزغ من تحت الغهام وصحبتها مبية وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١ ٣١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن علاء الدين لما نظر إلى بنت الملك ورأى صحبها صبية وهى تقول لتلك الصبية آلست يازيدة فأمعن علاء الدين النظرة فى تلك الصبية فرآها زوجته زييدة العودية التى كانت ماتت ثم أن بنت الملك قالت لزييدة قومى اعملى لنا نوبة على المودفقالت لها أيالا أعمل لك نوبة حتى تبلغينى ممادى وتفى لى عما وعدتينى بفقالت لهاما الذي وعدتك به قالت لهاوعدتينى مجمع شملى بزوجى علاء الدين أبى الشامات النقة الامين فقالت لها يازبيدة طيبى نفساوقرى عيناواعملى لنا نوبة حلاوة اجتماع شملك بزوجك علاء الدين فقالت لهاوأون هو فقالت لها إنه هنا في هذا المخدع يسمع كلامنا فعمات نوبة على العود ترقص الحجر الجلمود فلم اسمع ذلك علاء الدين هاجت بلابله وخرج من المخدع وهجم عليهما وأخذ وجته زيدة المودية بالحضن وعرفته فاعتنق الاثنان بعضهما ووقعا على الارض مغشيا عليهما فنقدمت الملكة حسن مريم ورشت عليهما واء الورد و نبهنهما وقالت جم الله مغشيا عليهما فا مقدمت الملكة حسن مريم ورشت عليهما واء الورد و نبهنهما وقالت جم الله مغشيا عليهما فاخدة ودفناك في القبرف كيف حييت وجئت بها إلى هذا المكان فقالت له ياسيدى ها أنت قدمت يازبيدة ودفناك في القبرف كيف حييت وجئت بها إلى هذا المكان فقالت له ياسيدى في أنامامت و إنما اختطفني عون من أعوان الجان وطار بى الى هذا المكان وأما التي دفنتموها فانها جنية وتصورت في صورتى وعمات انه اميتة و بعدماد فنتموها شقت القبر وخرجت منه وراحت

م- ١ ١ الف ليه الجلدالثاني

وأخبره بذلك ثم توجه مع القنصل الي المركب فلما نزل به المركب نصب له كرسيا وأجلسه عليه وقال هاتواالمال فدفع لهالثمن والخمسرزمالتي وعدهبهاوقالله ياسيدي أقصدجبري بلقمة أو شر بةماء فقال إن كان عندك ماء فاسقني فأمر بالشه بات فاذا فيها بنج فلماشرب انقلب على ظهره فرفعوا الكرامي وحطوا المداري وحلوا القلوع وأسعفتهم الزياح حتى وصلو الى وسط البحر فام القبطان إبطلوع علاء الدين من الطنبر فطلعوه وشمموه صد البنج ففتح عينيه وقال أين أنافقالله أنت معي أمر بوطود يعة ولو كنت تقول يفتح الله لـكنت أزيدك فقال له علاء الدين ماصناعتك فقال لهأ ناقبطان ومرادى أن آخذك إلى حبيبة قلبي فبينماهافي الكلام واذابمركب فيهاأر بعودمن تجار المسامين فطلع القبطان بمركبه عليهم ووضع الكلاليب في مراكبهم ونزل هوورجاله فنهبوها وأخذها وساروا بهاإلى مدينة جنوه فاقبل القبطان الذي معه علاءالدين إلى باب قصر قيطون واذا بصبية نازلة وهى ضاربة لناما فقالت له هل جئت بالخرزة وصاحبها فقال لهاجئت بهمافقالت لههات الخرزة فاعطاها لهاوتوجه إلى الميناوضرب مدافع السلامة فعلم ملك المدينة بوصول ذلك القبطان فرج إلى مقابلته وقال له كيف كانت سفرتك فقال له كانت طيبة جدا وقد كسبت فيها مركبا فيهاواحد وأربعو نمن تجار المسلمين فقال لهأخرجهم إلى المدينة في الحديد ومن جملتهم علاء الدين وركب الملك هو والقبطان وأمشوهم قدامهم إلى أن وصلوا إلى الديوان وقدموا أولواحدفقال لهالملكمن أين يامسلم فقال من الاسكندرية فقال ياسياف اقتله فضربه السياف بالسيف فرمى رقبته والثانى والثالث وهكذا إلى تمام الاربعين وكا علاءالدين في آخرهم فشرب حسرتهم وقال لنفسه رحمة الله عليك ياعلاء الدين فرغ عمرك فقال لهالملك وأنتمن أي البلاد فقال من الاسكندرية فقال ياسياف ارم عنقه فرفع السياف يده بالسيف وأراد أن يرمى رقبةعلاء الدين وادا بعجوز ذات هيبة تقدمت بين أيادي الملك فقام اليها تعظيالهافقالت ياملك أماقات لك لما يجيء القبطان بالأسارى تذكر الدير باسيرأو باسيرين يخدمان في الكنيسة فقال لهاياأمي ليتكسبقت بماعة ولكن خذى هذا الاسير الذي فضل فالتفتت إلى علاء الدين وقالت له هل أنت تخدم في الكنيسة أو أخلى الملك يقتلك فقال لها أنا أخدم في الكنيسة فاخذته وطلعت بهمن الديوان وتوحهت إلى المنيسة فقال لهاعلاء الدين مأعمل من الخدمة فقالت له تقوم في الصبح وتأخذ خمسة بغال وتسيربها إلى الغابة وتقطع ناشف الحطب وتكسره وتجيء به إلى مطبخ الدير و بعد ذلك تلم البسط وتكنس وتمسح البلاط والرخام وترد الفرش مثل ماكان وتأخذ نصف أردب قمح وتغر بله وتطحنه وتعجنه وتعمله منينات للدير وتأخذ وببةعدس تغربالهاوتدشها وتطبخها ثم تملا الاربع فساقي ماء وتحول بالبرميل وتملا ثلمائة وستة وستين قصعة وتفت فيها المنينات وتسقيها من العدس وتدخل لكل راهب أو بطريق قصه ته فقال لها علاء الدين رديني إلى الملك وخليه يقتلني أسهل لي من هذه الخدمة فقالتله إنخدمت ووفيت الخدمة التي عليك خلصت من القتل وان لم توف

فظهرلى أنه لا يتزوج بى الاواحد يسمي علاء الدين أباالشامات النقة الأمين فتعجبت من ذلك وصبرت الى أن آن الاوان واجتمعت بك ثم انه تزوج بها وقال لهاا نامرادى أن أروح الى بلادى فقالت له اذاكان الامر كذلك فتعالى معى ثم أخذته وخباته فى مخدع فى قصرها ودخلت على أبيها فقال لها يا بنتى أناعندى اليوم قبض زائد فاقعدى حتى أسكر معك فقعد و دعابسفرة المدام وصارت علا وتسقيه حتى غاب عن الوجود ثم انها وضعت له البنج فى قدح فشرب القدح وانقلب



والملك اباحسن مربم وهوملتى على ظهره وفى يديه ورجليه غل حديد من مربم وهوملتى على ظهره وفى يديه ورجليه غلاحديد م (و بجانبه علاء الدين وحسن مربم وهماينصحانه بدخوله فى دين الاسلام) على قفاه ثم جاءت الى علاء الدين و آخر جته من المخدع وقالت له ان خصمك مطروح على قذاه فافعل به ماشئت فانى أسكرته و بنجته فد خل علاء الدين فرآه مبنجا فكتفه تكتيفا وثيقا وأدرك شهر

الى خدمة سيدتها حسن مريم بنت الملك وأما أنا فانى صرعت وفتحت عيني فرأيت نفسي عندحسن مريم بنت الملك وهي هذه فقات لها لاىشىء جئت بى إلى هنا فقالت لى أناموعودة بزواجبي بزوجك علاءالدين أبي الشامات فهل تقبليني يازبيدة أن أكون ضرتك ويكون لى ليلة ولك ليلة فقالت لهاسمعار وطاعة يأسيدتى ولكن أين زوجي فقالت إنه مكتوب على جبينه ماقدره الله عليه فتى استوفي ماعلى جبينه لابدأن يجبى وإلى هذا المكان ولكن نتسلى على فراقه بالنغات والضرب على الآلات حتى بجمعناالله به فكشت عندهاهذه المدة الى أن جمع الله شملي بكفى هذه الكنيسة تم أن حسن مريم التفتت اليه وقالت له ياسيدى علاء الدين هل تقبلني أن أكوناك أهلا وتكون لى بعلا فقال لهاياسيدتى أنامسلم وأنت نصرانية فكيف أتزوج بك فقالت حاش لله أنا كون كافرة بل أنامسامة ولى ثمانية عشرعاما وأنامتمسكة بدين الاسلام وانى بريئة منكل دين يخالف دين الاسلام فقال لها ياسيد تى مرادى أن أروح الى بلادى فقالت لهاعلمأنى رأيت مكتو بأعلى جبينك أمورالابدأن تستوفيها وتبلغ غرضك ونهنيك ياعلاء الدين أنهظهر لكولداسمه أصلان وهو الانجالس في مرتبتك عندالخليفة وقد بلغ من العمر ثمانية عشر عاماواعلم أنهظهرا لحق واختنى الباطل وربنا كشف السترعن الذي سرق أمتعة الخليفة وهو احمد قاقمالسراق الخائن وهوالان في السجن محبوس ومقيد وأعلم أني أنا التي أرسلت اليك الخرزة ووضعتهالك في داخل الجراب الذي في الدكان وأناالتي أرسلت القبطان وجاء بك بالخرزة واعران هذاالقبطان متعلق بي ويطلب مني الوصال فمارضيت أن أمكنه من نفسي بل قات له لا أمكنك من نفسي الااذاجئت لي بالخرزة وصاحبها وأعطيته مائة كيس وأرسلتمه فيصفة تاجروهو قبطان ولماقدموك الىالقتل بعدقتل الاربعين الاسارى الذبن كنت معهم أرسلت اليكهذه العجوز فقال لهاجزاك الله عنى كل خير ثم ان حسن مريم جددت اسلامها على مديه ولماعرف مدق كلامها قال لهاأخبر بني عن فضيلة هذه الخرزة من أين هي فقالت له هذه خرزة من كنزمرصود وفيهاخمس فضائل تنفعناعند الاحتياج اليها وانجدتي أمأبي كانتساحرة تحل الرموز وتختلس مافي الكنوز فوقعت لهاهذه الخرزة من كنز فلما كبرت أنا وبلغت من العمر أربعة عشر عاما قرأت الانجيل وغيره من الكتب فرأيت اسم على عَلَيْكَيَّةٌ في الارحة كتب التوراة والانجيل. والزبوروالفرقان فآمنت بمحمدواسامت وتحققت بعقلي آنه لا يعبد بحق الاالله تعالى وان رب الانام لا يرضى الادين الاسلام وكانت جدتي حين ضعفت وهبت لي هذه الخرزة واعامتني بما فيهامن الخس الفضائل وقبل ان تموت جدتي قال لهاا بي اضربي لي تخت رمل و انظري عاقبة امري. وما يحصل فقالت له ان البعيد يموت قتيلا من اسير يجبي عمن الاسكندرية فحلف ابي ان يقتل كل اسير يجيىءمنها واخبر القبطان بذلك وقالله لابدان تهجم على مراكب المسامين وكل من رايته من الاسكندرية تقتله اوتجبىء به إلى فامتثل امره حتى قتل عدد شعر رأسه ثم هلكت جدتى فطلعت أناوضر بتلى تخترمل وأضمرتمافي نفسي وقات ياهل ترى من يتزوج بي

بهم الى الدكان والطبقة ثم طلع يجبي علم بغداء واذا بالمقدم أحمد الدنف قادم من بغداد فرآه في. الطريق فقا بله بالعناق وسلم عليه ورحب به ثم ان المقدم احمد الدنف بشيره بولدد أصلان وانه بغ من الممرعشرين عاماوحكي لأعلاء الدين جميم ماجري لهمن الاول الى الآخر وأخذه الى الدكان والطبقة فتعجب احمدالدنف من ذلك غابة العجب وباتوا تلك الليلة ولما أصبحوا باع علاء الدين الدكان ووضع تمنهاعي مامعه تم ان احمد الدنف أخبر علاء الدين بان الخليفة يطلبه فقال له انا رائح الى مصراسلم على أبي وأمي وأهل بيتي فركبواالسرير جميعاً وتوجهوا الي مصر السعيدة ونزلوا في الدرب الاصفرلان بيتهم كانفى تلك الحارة ودق باب بيتهم فقالت أمهمن بالباب بعد فقد الاحباب فقال أناءلاءالدين فنزلو اوأخذوه بالاحضان ثم أدخل زوجته ومامعه في البيت و بعدذلك دحل وأحمد الدنف صحبته وأخذوا لهمراحة ثلاثة أيام ثمطلب السفر الى بغداد فقال له أبوه ياولدي اجلس عندى فقالماأقدرعلي فراق ولدى أصلان ثمانه أخذأباه وامهمعه وسافر واالى بغداد فدخل أحمد الدنف وبشرالخليفة بقدوم علاءالدين وحكى لهحكايته فطلع الخليفة لملتقاه واخذ معه ولده أصلان وقابلو دبالاحضاز وامرالخايفة باحضارأ حمدقماقم السراق فاماحضريين يديه قال ياعلاء الدين دونك وخصمك فسحب علاء الدين السيف وضرب أحمد قهاقم فرمي عنقه ثم أن الخليفة عمل لملاء الدين فرحاعظيابه دان أحضر القضاة والشهودوكتب كتابه على حسن مريم والمدخل عليهاوحدهادرة لمتنقب ثمجعل ولده أصلان رئيس الستين وخلع عليهم الخلع السنية وأقاموافي أرغدعيش وأهناه الى أن أتاهم الدات ومفرق الجاعات

معلى العض حكايات تتعلق بالسكرام

أماحكايات الكرام فانها كـ ثيرة جدا (منها) ماروى عن حاتم الطائي انه لمامات دفن في رأس جبل وعملوا على قبره حوضين من حجر وصور بنات محلولات الشعر من حجر وكان تحت ذلك الجبل نهر جارفاذا نزلت الوفود يسمعون الصراخ في الليل من العشاء الى الصباح فاذا أصبحو الم يجدوا أحد غير البنات المصورة من الحجر فلمانزل ذوالكر اعملك حمير بذلك الوادى خارجاعن عشيرته بات تلك اللياة هناك وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة في ٢١) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان ذاالكراع لمانول بذلك الوادى بات تلك الليلة هناكوتة بمن ذلك الموضع فسمع الصراح فقال ماهذا العويل الذى فوق الحبل فقالواله ان هذا قبر حاتم الطائى و ان عليه حوضين من حجر وصور بنات من حجر محلولات الشعور وكل ليلة يسمع النازلون في هذا المكان هذا العويل والصراح فقال ذو الكراع ملك حمير يهزأ بحاتم الطائي ياحاتم نحن الليلة ضيوفك ونحن خماص فغلب عليه النوم ثم استيقظ وهو مرعوب وقال ياعرب الحقوني وادر كواراحلتي فاما جاءوه وجدواالناقة تضطرب فنحر وها وشووا لحمها وأكلوه ثم سألوه عن سبب ذلك فقال انى نحت فرأ يتحروه المات فا بالمنام قد جاء في بسيف وقال جئتنا ولم يكن عند ناشى وعقر ناقتى بالسيف ولولم تنحروه الماتت فا بالصباح ركب ذوالكراع واحلة يكن عند ناشى وعقر ناقتى بالسيف ولولم تنحروه الماتت فا بالمصبح الصباح ركب ذوالكراع واحلة يكن عند ناشى وعقر ناقتى بالسيف ولولم تنحروه الماتت فا بالمصبح الصباح ركب ذوالكراع واحلة

زادالصباح فسكتتءن المكلام المباح

(وفي ليلة ٢ ١ ٣) قالت بلغني إيها الملك السعيد أن علاء الدين أعطى الملك أباحسن مريم ضدالبنج فأفاق فوجدعلاءالدين وابنته راكبين علىصدره فقال لهايابنتي أتفعلين معيي هذه الفعال فقالت لهان كينت بنتك فأسلم لانني أسامت وقد تبين لى الحق فتبعته والباطل فاجتنبته وقد أسلمت لله رب العالمين وانني بريئة من كل دين يخالف دين الاسلام في الدنيا والآخرة فان أسلمت حباوكرامة والافقتلك أولىمن حياتك ثم نصحه علاء الدين فأبي وتمرد فسحب علاء الدين خنجراونحردمن الوريدالي الوريدوكتب ورقة بصورة الذي جرى ووضعها على جبهته وأخذ ماخف حمله وغلا ثمنه وطلعا من القصر وتوجها الىالمكنيسة فأحضرت الخرزة وحطت يدهاعلى الوجه الذيهو منقوش عليه السريرو دعكته واذا بسرير وضع قدامها فركبتهي وعلاء الدين وزوجته زييدة العودية على ذلك السرير وقالت بحق ما كتب على هذه الخرزة من الاسما والطلاسم وعلوم الاقلام أنتر تفع بناياسر يرفارتفع بهم السريروسارالي وادلا نبات فيه فأقامت الاربعة وجوه الباقيةمن الخرزة أأى السماء وقلبت الوجه المرسوم عليه السرير فنزل بهم الى الارض وقلبت الوجه المرسوم عليه هيئة مبيوان ودعكته وقالت لينتص مبيوان في هذا الوادي فانتصب الصيوان وجلسوافيه وكانذلك الوادى أقفر لانبات فيه ولاماء فقلبت الاربعة وجوه الى السماء وقالت بحق أسماء الله تنبت هنا أشحار و يجرى بجانبها بحر فنبتت الاشجار في الحال وجرى بجانبها بحرعجاج متلاطم بالامواج فتوضؤ امنه وصلواوشر بواوقلبت الئلاثة وجوه الباقيةمن الخرزةالي الوجه الذي على هيئة سفرة الطعام وقالت بحق أسماء الله يمتد السماط واذا بسماط امتد وفيه سائر الاطعمة الفاخرة فأكلواوشر بوا وتلذذوا وطر بوا هذا ماكان من أمرهم ( وأما ) ماكانمن أمرابن الملك فانه دخل ينبه أباه فوجده قتيلا ورجد الورقة التي كتبها علاء الدين فقرأها وعرف مافيها ثم فتشعلي أخته فلم بجدها فذهب الى العجوزفي الكنيسة وسألها عنها فقالت من أمس مارأيتهافناد الى العسار وقال لهم الخيل ياأر بابها وأخبرهم بالذي جرى فركبوا الخيل وسافرواالي أنقر بوامن الصبوان فالتفتت حسن مريم فرأت الغارقد سد الاقطار وبعد أن علاوطار انكشف فظهرمن تحته أخو هاوالعسكر وهينادون الي أين تقصدون تحن وراءكم فقالت الصبية اعلاء الدين كيف ثباتك في الحرب والنزال فقال لهامنل الوتدفي النخال فاني ماأعرف الحرب والكفاح ولا السيوف والرماح فسحبت الخرزة ودعكت الوجه المرسوم عليه صورة الفرس والفارس واذا بفارس ظهرمن البر ولم يزل يضرب فيهم بالسيف الي أن كسرهم وطودهم ثم قالت له أنسافرالي مصر أو الى الاسكندرية وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي لله ٢١٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان حسن مريم قالت اتسافر الى مصر آوالي الاسكندرية فقال الى الاسكندرية فركبواعلى السرير وعزمت فساربه في لحظة الى ان نزلوافي

الاسكندرية فادخلهم علاء الدين في مغارة وذهب الى الاسكندرية فاتاهم بثياب والبسهم اياها وتوجه

دخل على الاميرم من لم يعرف انه هو الذي قابله في البرية لهيبته وجلالته وكثرة خدمه وحشمه وهو متصدرفي دست بملكته والحفدة قيام عن يمينه وعن شماله وبين يديه فاماسلم عليه كال له الاميرما الذي أتي بك يا خاالعرب قال أمات من الامير وأتيت له بقناة في غير أوانها فقال له كم أملت منا قال الف دينارقال هذاالقدركنيرقال خمسائة دينارقال كثيرقال ناثمائة دينارقال كثيرقال مائتي دينارقال كثيرقال مائة دينارقال كثيرقال خمسين دينارقال كثيرقال ثلاثين دينارقال كثيرقال والله لقدكان ذلك الرجل الذي قاباني في البرية مشؤوما أفلا أقل من ثلاثين دينا رفضحك معر · وسكت فعلم الاعرابي انههوالرجل الذي قابله في البرية فقال له ياسيدي اذالم يجيئ بالنلاثين دينارافها هو الحمار مر بوطبالباب هامعن جالس فضحك معن حتى استلتى على قفادتم استدعى بوكيله وقال اعطه الفدينار وخمسمائة دينار وثلمانة دينار ومائة دينار وخمسين دينار وثلاثين دينارا ودع الحمار مربوطامكانه فبهت الاعرابي وتسلم الالفين ومأنة وتمانين دينارا فرحمة الله عليهم أجمعين

مرحكاية تتعلق ببعض مدائن الاندلس التي فتحماطارق بن زياد ١٠٠٠

وبلغني أيها الملك السعيدان بلدة يقال لهالبطه وكانت مملكة للافرنج وكان فيهاقصر مقفل دأعا وكالماتماكوتولى بعدهملك آخرمن الرومرمي عليه قفلا محكما فاجتمع على الباب أربعة وعشرون قفلامن كل ملك قفل ثم تولى بعدهم رجل ليس من أهل بيت المماكة فاراد فتح تلك الاقفال ليرى مافى ذلك القصر فمنعهمن ذلك أكابر الدولة وانكرواعليه وزجروه فابي وةال لابدمن فتح ذلك القصر فبذلواله جميع مابايديهم من نفائس الاموال والذيخائر على عدم فتحه فلم يرجع وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وف ليلة ٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان أهل المملكة بذلو الذلك الملك جميع مافي أيديهم من الامو الوالذخائر على عدم فتح ذلك القصر فلم يرجع عن فتحه ثم انه أز ال الاقفال وفتح الباب فوجد فيه صور العرب على خيلها وجهالها وعليهم العائم المسبلة وهم متقلدون بالسيوف وبايديهم الرماح الطوال ووجدكتابافيه فاخذالكتاب وقر أه فوجد مكتوبافيه اذافتح هذاالباب يغلب على هذه الناحية قوم من المرب وهم على هيئة هذه الصور فالحذر ثم الحذرمن فتحه وكانت تلك المدينة بالاندلس ففتحها طارق ابنز يادفى تلك السنة في خلافة الوليد بن عبد الملك من بني أمية وقتل ذلك الماك أقبح قتلة ونهب بلاده وسيءمن بهامن النساء والغلمان وغنم أموالها ووجد فيها ذخائر عظيمة فيهاما ينوف عن مأنة وسبعين تاجامن الدروالياقوت ووجد فيهاأ حجارا نفيسة وايوانا تر مح فيه الخيالة برماحهم ووجد بهامن أواني الذهب والفضة الايحيط بهوصف ووجد بها المائدة التي كانت لنبي الله سايمان بن داود عليهماالسلام وكانت على مأذ كرمن زمرد أخضر وهذه المأمدة اليالا زباقية في مدينة رومة واوانيهامن الذهب وصحاقهامن الزبرجد ونفيس الجواهر ووجدفيها الزبورمكتو بابخطيونا ييفى ورقمن الذهب مفصص بالجواهر ووجد فيهاكتابايذكر فبه منافع الاحجار والنبات والمدائن والقرى والطلاسم وعلمااكها من الذهب والفضة ووجد كتابا آخر واحدمن أصحابه ثم أردفه حلفه فلها كان في وسط النهار رأوارا كباعلى راحلة وفي يده راحلة أخري فقالو اله من أنت قال أناعدى بن حاتم الطائي ثم قال أين ذوال كراع أمير حمير فقالواله هو هذا فقال اركب هذه الناقة عوضاً عن راحلتك فان ناقتك قد بحرها أبى الك قال ومن أخبرك قال أتانى في المنام في هذه الليلة وقال لى ياعدى ان ذوال كراع ملك حمير استضافنى فنح تله ناقته فادركه بناقة يركبها فانى لم يكن عندى شى وفاخذ ها ذوال كراع و و عجب من كرم حاتم حياً وميتاً

ه ومنحكايات الكرام أيضا ١٠٠٠

مايروى عن معن بن زائدة انه كان في يوم من الايام في الصيد والقنص فعطش فلم يجدمع غلمانه ماء فبيناهو كذلك واذا بثلاث جوارقد أقبلن عليه حاملات ثلاث قرب ماء وأدرك شهرز ادالصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٠١٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجوارى أقبلن على معن حاملات ثلاث قرب ماء فاستسقاهن فاسقينه فطلب شيئامن غلما نه ليعطيه للجوارى فلم يجدم عهم مالا فدفع لكل واحدة منهن عشرة أسهم من كنانته فصوله امن الذهب فقالت إحداهن لصاحبتيه الم تسكن هذه الشمائل الالمعن بن زائدة فلتقل كل واحدة منكن شيئامن الشعر مدحافيه فقالت الاولى

يركب في السهام نصول تبر ويرمي للعدا كرما وجودا فللمرضي علاج من جراح واكفان لمن سكن اللحودا

وقالت الثانية

ومحارب من فرط جود بنانه عمت مكارمه الاحبة والعدا ميغت تصول سهامه من عسجد كيلا تموقه الحروب عن الندا وقالت الثالثة

ومن جوده يرمى العداة باسهم من الذهب الابريز صيغت نصولها لينفقها المجروح عند دوائه ويشترى الاكفان منها قتيلها

وقيل ان معن بن زائدة خرج في جماعته الى الصيد فقرب منهم قطيع ظباء فافتر قوا في طلبه وانفر دمعن خلف ظبي فلماظفر به ترلفذ بحه فرأى شخصام قبل من البرية على حار فركب فرسه واستقبله فسلم عليه وقال له من أين أتيت قال أتبت من أرض قضاعة وان لهامدة من السنين مجد به وقد أخضبت في هذه السنة فزرعت فيها مقناة فطرحت في غير وقتها فجمعت منها ما استحسنته من القثاة وقصدت الأميرمعن بن زائدة لكرمه المشهور ومعروفه المأثور فقال له كرمات منه قال الف دينار قال الله هذا القدر كثير قال خمسائة دينار قال الله كثير قال مائة دينار قال فان قال لك كثير قال خمسين دينار اقال فان قال لك كثير قال أمير معن من كلامه وساق جواده حتى لحق بعسكره و نزل في منزله وقال لحاجب الدخول فاما اذا أتاك شخص على حمار بقثاء فاد خلاعلى فاتي ذلك الرجل بعد ساعة فاذن له الحاجب بالدخول فاما

هزأ بنفسك فقال يا أميرا لمؤ منين لئن كان في العمر تأخير لا يضر في قليل ولا كنير ولكن حضرتني. \* بيا تاه سمعها فان قتلي لا يفو تك فقال هشام هات واوجز فأ نشده الا بيات

نبئت الباذ صادف مرة عصفور برساقه المقدور فتكلم العصفور في اظفاره والباز منهمك عليه يطير مافى مايغنى لمناك شبعة ولئن أكات باننى لحقير فتبسم الباز المدل بنفسه عجباوافات ذلك العصفور

فتبسم هشام وقال وحق قرا بتى من رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ لَهُ وَلَهُ فَا مِهُ اللهُ فَلَ فَي أُولَ كلامه وطلب مادون الخلافة لاعطيتم ااياد ياخادم احش فا حجو هُراو أحسن جائزته فأعطاه الخادم صلة عظيمة فأخذها وانصرف الى حال سبيله انتهى

﴿ حَكَايَةُ اسحَقَ المُوصِلِي وَتَرْ وَجِ المُأْمُونَ بِحُدِيجَةً بنت الحسن بن سهل ﴾ وممايحكي اناسحق الموصلي قالخرجت ليلةمن عندالمأمون متوجها الىبيتي فتضايقني حصر البول فعمدت الىزقاق وقت أبول خوفا ان يضربي شيءاذا جلست في جانب الحيطان فرأيت شيئامعلقامن تلك الدور فامسته لاعرف ماهو فوجدته زنبيلا كبيرابار بعة آذان ملبسا ديباجافقات في زنسي لا بده ذاه ن مبروصر تمتحير افي أمرى فحماني السكرعل ان اجاس فيه فجلست فيه واذابأصحاب الدارجذبوه بي وظنوا انني الذي كانوا يرتقبونه تم رفعوا الزنبيل الى راس الحائط واذابار بعجوار يقلن لى انزل على الرحب والسعة ومشت بين يدى جارية بشمعة حتى نزلت الى دارفيها مجالس مفر وشقلم ارمثلها الافي دار الخلافة فجاست فاشعرت بعدساعة الابستور قدرف مت في ناحية من الجدار واذا بوصائف يتماشى وفي أيديهن الشموع ومجام البخو رمن العود القاقلي وبينهن جارية كانها البدر الطالع فنهضت وقالت مرحبابك من زائرتم اجلستني وسألتنيءن خبري فقلت لها اني انصرفت من عند بعض اخواني وغرني الوقت وحصر في البول قى الطريق فلت الى هذا الزقاق فوجدت زنبيلاماتي فأجلسني النبيذ في الزنبيل ورفع بي الزنبيل الى هداالدارهذا ماكانمن أمري فقالت لاضير عليك وأرجوان تحمد عاقبة أمرك تم قالتلى فما صناعتك فقلت تاجرني سوق بغداد فقالت هل تروي من الاشعار شيئا قلت سيئا ضعيفاقالت فذاكرنافيه وانشدنا شيئامنه فقلت ان للداخل دهشة ولئن تبدئينا تقالت صدقت ثم أنشدت شعرارقيقامن كلام القدماء والمحدثين وهومن أجواداقاويلهم وأنا اسمه ولا ادرى أأعجب من حسنهاوجمالها امن حسن روايتهائم قالت هل ذهبما كان عندك من الدهشة قلت أي والله قالت انشئت فأنشد ناشيئامن روايتك فأنشدتها شعرالجماعة من القدماء مفيه المفاية فاستحسنت ذلك ثمقالت والله ماظننت أنه يوجدني أبناءالسوقة مذل هذا ثم أمرت بالطعام فقالت لهااختما دنيازادم أحلى حدينك وأحسنه وأطيبه واعذبه فقالت وأين هذامما أحدثكم به الليلة القابلة انعشت وابقاني الملك وأدرك شهرز ادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

ي كى فيه صناعة مداغة اليواقيت و الاحجار وتركيب السموم و انترياقات وصورة شكل الارض والبحار والبلدان والمعادن ووجد فيهاقاعة كبيرة مالا ته من الاكسيرالذى الدرهم منه يقلب الف درهم من الفضة ذهبا خالصا ووجد بهامر آة كبيرة مستديرة عجيبة مصنوعة من اخلاط صنعت لذي الله سايمان بن داو دعليهما السلام اذا نظر الناظر فيها رأى الاقليم السبعة عيانا ووجد فيها ليوانافيه من الياقوت البهر مانى مالا يحيط بهوم ف فحمل ذلك كله الى الوليدا بن عبد الملك و تفرق العرب فى مدنها وهى من أعظم البلاد

وحكاية هشام بن عبد الملك مع غلام من الاعراب

(ومما) يحكي أيضاان هشام بن عبد الملك بن مر و ان كان داهباالي الصيد في بعض الايام فنظر الىظي فتبعه بالكلاب فبينهاه وخلف الظبي اذنظر الىصبي من الاعراب يرعى غنما فقال هشامله باغلام دونك هذاالظبي فاتنى بهفر فع رأسه اليه وقال ياجاهلا بقدرا لاخيار لقد نظرت الى بالاستصغار ,وكلتني بالاحتقارف كالامككالام جبار وفعلك فعل حمارفقال هشام ويلك أما تعرفني فقال قد عرفني بك سوء أدبك اذبدأ تني بكلامك دون سلامك فقال لهو يلك اناهشام بن عبد الملك فقال الهالاعرابي لاقرب الله ديارك ولاحيامز اركفاأ كثركلامك وأقل اكرامك فااستتم كلامه حتى احدقت به الجندمن كل جان وكل واحدمنهم يقول السلام عليك باأمير المؤمنين فقال هشام اقصرواعن هذاالكلام واحفظو اهذاالغلام فقبضؤ اعليه ورجع هشام الىقصره وجلس فى مجلسه وقال على بالغلام البدوي فاتى به فامارأى الغلام كثرة الحجاب والوزراء وأرباب الدولة لم يكترث بهم ولم يسأل عنهم بل جعل ذقنه على صدره ونظر حيث يقع قدمه الى ان وصل الى هشام فوقف بين بديهونكس رأسه الى الارض وسكت عن السلام وامتنع من الكلام فقال له بعض الخدام يا كلب العرب مامنعك أن تسلم على أميرالمؤ منين فالتفت الى الخادم مفضبا وقال يابردعة الحمار منعنى من ذلك طول الطريق وصعود الدرجة والتعويق فقال هشام وقد تزايد به الغضب ياصبي لمقدحضرت في يومحضر فيه أجلك وغابعنك أماك وانصرم عمرك فقال والله ياهشام التن كان في المدة تأخير ولم يكن في الاجل تقصير فماضرني من كلامك لأقايل ولا كثير فقال له الحاجب هل بلغ من مقامك ياأخس العرب أن تخاطب أمير المؤمنين كلة بكامة فقال مسرعا لقيت الخبل ولا فارقك الويل والهبل أما سمعت ما قال الله تعانى يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها فعند ذلك اغتاظ هشام غيظا شديداً وقال ياسياف على برأس هـذا الغلام فانه أكثر بالكلام ولم يخش الملام فاخذ الفلام ونزل به الى نطع الدم وسل سيفه على رأسه وقال ياأميرالمؤمنين هذاعبدك المذل بنفسه السائر الى رمسه هل اضرب عنقه وانابرىءمن دمه قال نعم فاستأذن ثانيافاذن له فاستأذن ثالثافهم الفتي أنهان اذن له في هذه المرة يقتله فضحك حتى بدت نواجذه فازداده شاماغضبا وقال ياصبي أظنك معتوها أماترى انكمفارق الدنياف كيف تضحك



## ﴿ اسحق الموصلي عند مارأي الزنبيل ﴾ ﴿ معلقا من الدار التي كان يبول بجوارحائطها ﴾

مد براوخرجت جاريا حتى وصات الى الزنبيل فجاست فيه و رفع بى الى مجلسى فقالت لعلك مديقنا قلت أى والله قالت اجعلتنا دارا قامه قلت جعلت فداء كحتى الضيافة ثلاثة أيام فازرجعت بعد ذلك فانتم في حل من دمى ثم جلسنا على تلك الحالة فلما قرب الوقت علمت ان المأمون لا بدان يسألني فلا يقنع الا بشرح القصة فقات لها اراك بمن يعجب بالغناء ولى ابن عم أحسن منى وجها واشرف قدرا واكثر أدبا وأعرف خلق الله تمالى باسحق قالت اطفيلى و تقترح قلت لها انت الحكمة فى الامر فقالت ان كان ابن عمك على ما تصف فها نكره معرفته ثم جاء الوقت فنهضت وقت متوجها الى دارى فلم أصل الى دارى الاو رسل المأمون هجموا على وحملونى حملا عنيفا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وقى ليلة ٩ ٢٠١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان اسحق الموصلي قال فلم اصل الى دارى الا ورسل المأمون قد هجمو اعلى وحملونى حملاعنيفا وذهبو الى اليه فوجد ته قاعد اعلى كرسى وهومغتاظ منى فقال يااسحق اخر وجاعن الطاعة فقات لا والله يا أمير المؤمنين فقال في اقصتك اصدة في الخبر

(وفي ليلة ٧ ٣١) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان اسحق الموصلي قال ثم ان الجارية أمرت باحضارالطهام فحضر فجعلت تأخذ وتضع قدامي وكاذفي المجاس من أصناف ألرياحين وغريب الفوا كهمالا يكون الاعند الملوك ثهردعت بالشراب فشر بثقد حاثم ناواتني قد حاوقالت هذاأوان المذا كرة والاخبار فاندفعت اذا كرهاو قلت بلغني انه كان كذاوكذاركان رجل يقول كذاحتي حكيت لهاعدة اخبار حسان فسرت بذلك وقالت انى لاعجب كيف يكون أحدمن التجار يحفظ مثل هذه الاخبار وانماهي أحاديث ملوك فقات كان لىجار يحادث الملوك وينادمهم واذا تعطل حضرت بيته فر بماحدث بمسمعت فقالت لعمر ي لقد احسنت الحفظ ثم أخذنافي المذاكرة وكلما سكت ابتداتهي حتي قطعناا كثر الليل وبخو رالعوديعبق وأنافى حالة لوتوهمها المأمون لطار شوقااليهافقالت كي انكمن العاف الرجال واظرفهم لانك ذوادببارع ومابقي الاشيءواحد فقات لهاوماهوقاات لوكنت تترنم بالاشعار على العود فقات لهااني كنت تعلقت بهذا قديما ولكن لللم ارزق حظافيه أعرضت عنه وفي قاي منه حرارة وكنت أحب في هذا المجلس ان أحسن شيئا منه لتكمل ليلتى قالتكانك عرضت باحضار العودفقات الرأى لكوأنت صاحبة الفضل ولك المنةفي ذلك فأمرت بعود فحضرت وغنت بصوت ماسمعت عشل حسنهمع حسن الادب وجودة الضرب والكال الراجح ثمقالتهل تعرفهذا الصوتلن وهل تعرف الشعرلمن قات لاقالت الشعر لفلان والمغنى لاسحق قلت وهل اسحق جعات فداءك بهذه الصفة قالت بخ بخ اسحق بارع هذا الشأن فقلت سبحان الله الذي اعطى هذا الرجل مالا يعطه أحدسواه قالت فكيف لوسمعت هذا الصوتمنه مم لم نزل على ذلك حتى اذا كان الشقاق الفحر أقمات عليها عجو زكا بهاداية لهاوقالت انالوقت قدحضرفنهضت عندقو لهاوقالت لتسترما كاذمنا فان المجالس بالامانات وأدرك شهر زادااصباح فكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٩٣٨) قالت بلذنى أيه الملك السعيد أن الجارية قالت لتسترما كان منافان الحجالس بالامانات فقلت لها جعلت فداء كاست محتاجا الى وصية في ذلك ثم ودعتم او أرسلت جارية عشى بين بدى الى باب الدار فقتحت لى وخرجت متوجها الى دارى فصليت الصبح و نحت فاتانى رسول المأمون فسرت اليه واقمت نهاري عنده فلما كان وقت العشاء تفكرت ما كنت فيه البارحة وهو شيء لا يصبر عنه الجهلاء فخرجت وجئت الى الزنبيل وجلست فيه و رفعت الى موضعي الذي كنت فيه البارحة فقالت لى الجارية لقد عاودت فقلت لا أفان الا اننى قد غفات ثم أخذنا في الحادثة على عاد تنافى الليلة السالفة من المذاكرة والمناشدة وغريب الحكايات منها ومنى الى الفجر ثم انصرفت عاد تنافى الليلة السالفة من المذاكرة والمناشدة وغريب الحكايات منها ومنى الى الفجر ثم انصرفت الى منزلى وصليت الصبح و غت فأتى رسول المأمون فضيت اليه وأقمت نهارى عند دفاما كان وقت العشاء قال لى أمير المؤمنين اقسمت عليه أن مجلس حتى اذهب الى غرض واحضر فلما ذهب الخليفة وغاب عنى جالت وساوسى و تذكرت ما كنت فيه فهان على ما يحصل لى من أمير المؤمنين فو ثبت

(وفي ليلة ٢ ٢٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الرجل قال فدخلت بالحمار عطفة ووقفت انتظر انفضاض الزدحمة فرأيت الخدم وبأيديهم العصى ومعهم نحو ثلاثين امرأة بينهم واحدة كأنهاقضيب بانكاملة الحسن والظرف والدلال والجميع وخدمتها فله اوصات الى باب العطفة التي اناواقف فيهاالتفتت عيناوشمالاتم دعت طواشي فضربين يدبهافساو رته في اذنه واذابالطواشي جاء الى وقبض على فتهار بت الناس واذا بطواشي آخرا خذ حمارى ومضى به ثم جاءالصواشي وربطني بحبل وجرني خلفه واذ لماعرف ماالخبر والناس من خلفنا يصيحون ويقولون ما يحل من الله هذا رجل حشاش فقيرالحال ماسببر بطه بالحبال ويقولون الطواشيه ارجموه يرحمكم الله زالى واطلقوه فقلت انا في نفسي ما اخذني الطواشية الالان سيدتهم شمترا عجة الوسخ فشمأزتمن ذلك اوتكون حبلى أوحصل لهاضرر فلاحول ولاقوة إلابالله العلى العظيم ومازلت مشيا خلفهم الى أن وصلوا الى باب داركبير فدخلوا واناخلهم واستمر واداخلين بى حتى وصلت الى قاعة كبيرة مااعرف كيف اصف محاسبهاوهي مفروشة بفرش عظيم ثم دخلت النساء تلك القاعة والممر بوط معالطواشي فقلت في نفسي لابد انهم يعاقبونني في هذاالبيت حتى اموت ولا يعلم بموتى أحد ثم بعد ذلك ادخلوني حمامالطيه امن داخل القاعة فبينماانافي الحمام واذا بثلاث جواردخان وقعدن حولى وقان لى اقلع شراميطك فقلعت ماعلى من الخلقان وصارت واحدة منهن تحك رجلي وواحدة منهن تغسل رأسي وواحدة تكبسني فلمافرغن من ذلك حطوالي بقحة قماش وقالوالي البسهده فقلت والله ماعرف كيف البس فتقدمن الى والبسنني وهن يتضاحكن على ثم حتَّن بقياقم مملوءة بماء الوردو رششن على وخرجت معهن الىقاعة اخرى والله مااعرف كيف اصف محاسنها من كثرة مافيها من النقش والفرش فلمادخلت تلك القاعة وجدت واحدة تاعدة على تختمن الخيز رأن وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

وفينية ٣٢٦) قالت بلغني أيها الملك السميد أن الرجلة الفاه ادخات تلك القاعة وجدت واحدة قاعدة على تخت من الخيز ران قوائمه من عاج وبيزيديها جملة جوار فاما رأتني قامت الى ونادتني في تتعندها فأمرتني بالجلوس في است الى جانبها وأمرت الحواري أن يفد من الطعام فقدمن لي طعاما فاخرامن سائر الالوان ما أعرف اسمه ولا أعرف سفته في عمري فأ كات منه قدر كفايتي و بعدر فع الزبادي وغسل الايادي أمرت بعض الحواري باحضار سلاحيات الشراب فأمرتني بالأكل فأكات فاما فرغنامن الأكل كل أمرت بعض الجواري باحضار سلاحيات الشراب فاحضرن شيئا مختلف الالوان ثم اطلقن المباخر من جميع البخور وقامت جارية مثل القمر تسقينا على نغات الاوتار فسكرت اناوتلك السيدة الجالسة كل ذلك جرى وا المأعتقد انه حلم في المنام ثم بعدذ لك أشارت الى بعض الجواري أن يفرشن لنافي مكان ففرشن في المكان الذي أمرت به ثم قامت و أخذت بيدي لي ذلك المكان المفر وش و نامت و نمت معها الى الصباح وكنت كاما ضممتها قامت و أخذت بيدي لي ذلك المسك والطيب وما أعتقد الالى في الجنة أو الى أحلم في المنام فلما الى صدري أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد الالى في الجنة أو الى أحلم في المنام فلما الى صدري أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد الالى في الجنة أو الى أحلم في المنام فلما الى صدري أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد الالى في الجنة أو الى أحلم في المنام فلما الى صدري أشم منها رائحة المسك والطيب وما أعتقد الالى في الجنة أو الى أحلم في المنام فلما

فقلت نعم ولكن في خلوة فأومأ اليمن بين يديه فتنحوا فحدثته الحديث وقاتله اني وعدتها بحضو رك قال احسنت تماخذنافي لذتناذلك اليوم والمأمون متعلق القلببها فماصدقنا بمجيء الوقت وسرنا وانا أوصيه واقولله تجنبان تناديني باسمي قدامها بلأنالك تبعفي حضرتها اواتفقناعلى ذلك ثمسرنا الى أن أتينا مكان الزنبيل فوجدنا زنبلين فقعدنا فيهما ورفعنالي الموضع المعهود فأقبلت وسلمت علينافلمارآ هاالمأمون تحيرمن حسنهاوج الهاوأخذت تذاكره الاخبار وتناشده الاشماريم احضرت النبيذفشر بناوهي مقبلة عليه مسرورة بهوهو أيضامقبل واليهامسرو رابها ثرأخذت العو دوغنت طريقة وبعدذلك قالت لي دهل ابن عمك من التحار واشارت الى المأمون قلت نعم قالت انكمالقر يباالشبهمن بعضكما قات نعم فلماشرب المأمون ثلاثة أرطال داحله الفرح والطرب فصاح وقال بالسحق فلت لبيك باأميرا لمؤمنين قالغن بهذ دالطريقة فلما علمت أنه الخليفة مضت الى مكان ودخات فيه وأدرك شهر زا دالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة • ٣٢٠)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الصبية دخات في المكان ولما فرغ اسحق من الغناءقال له المأمون انظر من رب هذه الدار فبأدرت عجو زبالجواب وقالت هي للحسن ابنسهل فقال على به فغابت العجو زساعة واذابالحسن قدحضر فقال له المأمون الك بنت قال نعم قالمااسمهاقال اسمهاخد يجة قالله هلهي متروحة قاللاواللة قالفاني اخطبهامنك قالهي جاريتك وأمرهااليك ياأميرالمؤمنين قال الخليفة قدتز وجتهاعلى نقدثلاثين الفدينارتحمل اليك صبيحة يومناهذافاذا قبضت المال فاحملهاالينامن لياتها قالسمعاوطاعة ثم خرجنا فقال اسحق لاتقص هذاالحديث على أحدفسترته الى أن مات المأمون فما اجتمع لاحدمثل ما اجتمع لى في هذه الاربعة

أبام مجالسة المأمون بالنهار ومجالسة خديجة بالليل والله مارأيت أحدامن الرجال مثل المأمون ولا شاهدت امرأة من النساء منل خديجة بالولا تقارب خديجة فهما ولا عقلاو لا لفظا والله أعلم على حديم بعض الاكابر الله على حكاية الحشاش مع حريم بعض الاكابر الله على المناب المن

(ويما) يحكى انهكان آوان الحج والناس في الطواف فينم المطاف مزد حم بالناس واذا بانسان متعلق باستار الكعبة وهو يقول من صميم قلبة اسألك يا الله انها تغضب على زوجها واجامعها قال فسمعه جماعة من الحجاج فقبضو اعليه واتو الى أمير الحجاج بعد أن الشبعو دضر با وقالوا له أيها الامير اناوجد ناهذا في الاماكن الشريفة يقول كذاو كذاو كذاو الحجاج بشقه فقال له أيها الامير بحق رسول الله على الله عن الشمع قصتي وحديثي و بعد ذلك أفعل بي ما تريد قال حدث قال الامير انني رجل حشاش اعمل في مسالخ الغنم فاجمل الدم والوسخ الى الكمان ف تفق انني اعلى أعمل المواوسخ الى الكمان ف تفق انني دا محمد الناس هار بين نقال واحد منهم أدخل هذا الزقاق لئلا يقتلوك فقلت ماللناس هار بين فقال لى واحد خدام هذا حريم لبعض الاكابر وصار الحدم ينحون الناس من الطريق قدامها و يضر بون جميع الناس ولا يبالون باحد فدخلت بالحمار عطفة وادرك شهر زاد الصماح فسكت عن الكلام المباح

وجئت الى ههذا ادعو الله سبحانه و تعالى ان زوجها يعود الى الجارية مرة لعلى اعود الى ماكنت عليه فلما سمع أميرا لحج قصة الرجل اطلقه وقال الحاضرين بالله عليكم ان تدعوا له فانه معذور من الرشيد مع عهد بن على الجوهري السمود على الموهري المسمود الرشيد مع عهد بن على الجوهري المسمود على الموهري المسمود الرشيد مع عهد بن على الجوهري المسمود على المسمود المسمود

(ويما) عكى اذا لخليفة هر وذالر شهدقاق ليلة من الليالي قلقاشديدا فاستدعى بو زيره جعفر البرمكي وقاللهان صدري ضيق ومرادى في هذه الليلة ان اتفرج في شوارع بغداد وانظرفي مصالح العباد بشرط اننانتزيا بزى التجارحتي لا يعرفناأ حدمن الناس فقال له الوزير سمعا وطاعة ثم قاموافي الوقت والساعة ونزعوا معليهممن ثياب الافتخار ولبسوا ثياب التجار وكانوا ثلاثة الخليفة وجعفر ومسر ورالسياف وتمشواه ين مكان الي مكان حتى وصلوا الى الدجاة فر أواشيخاة عدا فىزورق فتقدموااليه وسلموا عليه وقالواله ياشيخ انانشتهي من فضلك واحسانك از تفرجنا في مركبك هذهوخذهذاالدينارفي اجرتك وادركشهر زادااصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ٣٢٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد انهم ةلو الاشيخ انا نشتهي ان تفرجنا في مركبك وخذهذاالدينار قال لهممر ذاالذي يقدرعل الفرجة والخليفةهر ون الرشيدينزل في كل ليلة بحرالدجلة فىرور قصفير ومعهمنادينادي ويقول يامعشرا ناسكافةمن كبير وصغير وخاص وعام وصبي وغلام كل من نزل في مركب وشق الدجلة ضربت عنقه أرشنقته على صارى مركبه وكانكم به في هذه الساعة و زو رقه مقبل فقال الخليفة وجعفر ياشيخ خذهذين الدينارين وادخل بنا قبة من هذه القباب الى أذير وحزورق الخليفة فقال لهم الشيخ ها تو الذهب والتوكل على الله تعالى فاخذ الذهب وعوم بهم قايلا واذا بالزورق قد أقبل من كبد الدجلة وفيه الشموع والمشاعل مضيئة فقال لهم الشيخ اماقات لكم ان الخليفة يشق في كل ليلة ثم ان الشيخ صاريقول ياستار لاتكشف الاستار ودخل بهم في قبة و وضع عليهم منز رااسود وصار وايتفر حوذ من تحت المئزر فرأوافي مقدم الزورق رجلابيده مشمل من الذهب الاحمر وهو يشعل فيه بالمود القاقلي وعلى ذلك الرجل قباءمن الاطلس الاحمر وعلى كتفه مزركش اصفر وعلى رأسه شاش موصلي وعلى كتفه الاخرع الخرير الاخضرملا نةبالمودالقاقلي يوقدمنها المشعل عوضاعن الحطب ورأوا رجلاآخر الزورق لابسأمثل لبسه وبيده مشعل مثل المشعل الذي معه و رأوا في الزورق مائتي مملوك واقفين عمناو بساراو وجدكر سيامن الذهب الاحمر منصو باوعليه شاب حسون جالس كالقمر وعليه خلعةسوداء بطرازمن الذهب الاصفر وبين يديه انسان كانه الوزير جمف وعلى رأسه خادمواقفكأنهمسرورو بيدهسيفمشهورورأوا عشرين نديمافهمارأى الخليفة ذلك قالياجه فرقال ابيك ياامير المؤمنين قال اهل هذاواحدمن أولادي اماالمأمون واماالامين ثم تأمل الشاب وهوجالس على الكرسي فرآه كامل الحسن والجال والقدوالاعتدال فلما تأمله التفت الى الوزير قالياوز رقال لبيك قالوالله ان هذاالجالس لم يترك شيئا من شكل الخلافة والذي بين يديه كانه انت ياجعفر والخادم الذي وقف على رأسه كانهمسر وروهؤلاء الندماء كانهم ندمأني وقد

أصبحت سألتني عن مكانى فقلت في المحل الفلاني فامر ت بخر وجي واعطتني مند يلامطر زابالذهب والفضة وعليهشيءمر بوطفقالت ليادخل الحام بهذافة رحت وفات في نفسي ان كان ماعله خمسة فلوس فهي غدائي في هذااليوم تم خرجت ون عندها كأني خارج ون الجنة وجئت الى الحزن الذي انافيه ففتحت المنديل فوجدت فيهخمسين منقالا من الذهب فدفنتها وقعدت عندالياب بعدأن اشتريت بفلسين خبزاواداماوتفديت تمصرت متفكرافي أمرى فبينما اناكذلك الى وقت العصر واذا بحارية فداتت وقالت لى ان سيدتي تطليك فرجت معما الى باب الدار فاستأذنت لى فدخات وقبلت الارض بين يديها فامرتني بالجلوس وأمرت باحضار الطعام والشراب على العادة ثم عتمعها على جرى العادة التي تقدمت أول ليلة فاماأ صبحت ناولتني منديلا ثانيافيه خمسون مثقالا من الذهب فاخذتها وخرجت وجئت الى الخزن ودفنتها ومكثت على هذه الحالة مدة ثمانية أيام ادخل عندها في كل يوم وقت العصر واخر جمن عندهافي أول النهار فبناانا نائم عندهاليلة ثامن يوم واذا بجارية دخلت وهي تجرى وقالت لى قم اطلع الى هذذ الطبقة فطلعت في تلك الطبقة فوجدتها تشرف على وجهالطريق فبينماا ناجالس واذا بضجة عظيمة ودربكة خيل في الزقاق وكان في اطبقة طاقة تشرف على الباب فنظرت منها فرأيت شاباراكبا كانها قمرالطالع ليلة تمامه وبين يديه بماليك وجند يمشون فيخدمته فتقدم الى الباب وترجل ودخل القاعة فرآهاقاعدة على السرير فقبل الارض بين يديها تم تقدم وقبل يدهافلم تكامه فمابرح يتخضع لهاحتى صالحها ونام عندها تلك الليله وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لية ٣٢٣) قالت بلغى أيها الملك السعيد أن الصبية لماصالح ازوجها نام عندها تلك اللية فلما أصبح الصباح الته الجنود وركب وخرج من الباب فطلعت عندى وقالت لى ارايت هذا قلت لها نعم قالت هو زوجى واحكى لك ماجرى لى معه اتفق اننى كنت انا واياه يوما قاعدين فى الجنينة داخل البيت واذا هو قد قام من جانبى وغاب عنى ساعة طويلة فاستبطأ ته فقلت فى نفسى لعله يكون فى بيت الخلاء فنهضت الى بيت الخلاء فلم اجده فدخلت المطبخ فرأيت جارية فسألها عنه فأرتنى اياه وهو راقد مع جارية من جوارى المطبخ فعند ذلك حلفت يمينا عظيما اننى لا بداز في مع اوسخ الناس وافدر هو يوم قبض عليك الطواشي كان لى أرب قايام وانا ادور فى البلاعلى واحديكون بهذه الصفة فه اوجدت أحدا اوسخ ولا اقذر منك فطلبتك وقد كان ما كان من قضاء واحديكون بهذه الصفة في الحين التي حلقتها ثم قالت فتى وقع ذوجى على الجارية و رقد معها من الخرى اعد تك الى ما كنت عليه معى فلما سمعت منها هذا الكلام و رمت قلبي من لحاظها بالسهام اخرى اعد تك الى ما كنت عليه معى فلما سمعت منها هذا الكلام و رمت قلبي من لحاظها بالسهام جرت دموعى حتى قرحت الحاجر و انشدت قول الشاعر حرت دموعى حتى قرحت الحاجر و انشدت قول الشاعر

مكنيني من بوس يسراك عشرا واعرفي فضلها على يمناك ان يسراك لهي أقرب عهدا وقت غسل الخرا بمستنجاك

ثمانها أمرت بخروجي من عندها وقد تحصل لى منها اربعائة مثقال من الذهب فانا اصرف منها

واوقفونا بين يديك وهدا خبرنا فقال الخليفة الثانى لا بأس عليكم لا : كم قوم غرباء ولوكنتم من بغداد لضربت أعناقه ثم التفت الى وزيره وقال خذ هؤلاء صحبتك فأنهم ضيوفنا في هده الليلة فقال سمعا وطاعة لك يامولا نا ثم ساروهم معه الى أن وصلوا الى قصر عال عظيم الشان محكم البنيان ماحواه سلطان قام من التراب وتعلق باكتاف السحاب وبابه من خشب الصاح مرصع بالذهب الوهاج يصل منه الداخل الى ايوان به سقية وشاذروان و بسط ومخدات من الديباج و نمارق وطوالات وهناك ستر مسبول وفرش يذهل العقول و يعجز من يقول وعلى الباب مكتوب هذان البيتان

قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الايام فيه المجائب والغرائب نوعت فتحيرت في فنها الافلام

ثهدخل الخليفة الثانى والجاعة صحبته الى انجلس على كرس من الذهب مرصع بالجواهر وعلى السكام وين سجادة من الحرير الاصفر وقد جلست الندماء ووقف سياف النقمة بين يديه فدوا السكاط وأكلوا ورفعت الاوانى وغسات الايادى واحضر وا آلة المدام واصطفت القنانى والسكاسات ودارالدور الى أن وصل الى الخليفة هر ون الرشيدى فامتنع من الشراب فقال الخليفة الثانى لجعفر ما بال صاحبك لا يشرر فقال يه مولاى ان لهمدة ما شرب من هذا فقال الخليفة الثانى المنانى المنابع لصاحبك وهومن شراب التفاح ثم أمر به فاحضر وه فى الحال فتقدم الخليفة الثانى بين يدى هر ون الرشيد وقال له كلما وصل اليك الدور فاشرب من هذا الشراب وماذ الوافى انشراح وتعاطى اقداح الراح الى أن تحكن الشراب من رؤسهم واستولى على عقوطم وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الـ كلام المباح

(وفى ليلة ٣٣٦) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الخلية الذانى هو وجلسائه ماز الوا يشر بون حتى تمكن الشرب من رؤسهم واستولى على عقوطم فقال الخليفة هر ون الرشيد لوزيره ياجعفر والله ماعند ناآ نية مثل هذه الآنية في اليت شعرى ماشأن هذا الشاب فبينماها يتحدثان سرااذ لاحت من الشاب التفاتة فوجد الوزير يتسار رمع الخليفة فقال ان المساررة عربدة فقال الوزيرونيسار ومع الخليفة فقال ان المساررة عربدة فقال الزيرة ومناهرت الاجناد فارأيت أحسن من هذا النظام ولا أبهج من هذه الليلة غيران أهل بغداد يقولون الشراب بلا سماع ربحا أو رث الصداع فلما سمع الخليفة الذاني ذلك تبسم وانشر حوكان بيد قضيب فضرب به على مدورة واذا بباب فتح وخرج منه خادم يحمل كرسيامن العاج مصفحا بالذهب الوهاج وخلفه جارية بارعة في الحسن والجمال والبهاء والكرال فنصب الخادم الكرسي وجلست عليه الجارية وهي كالشمس الضاحية في السماء الصافية و بيدها عود عمل صناع والمنود فوضعة في حجر هاوا كنت عليه المحافرية في الحدة وغيدها وغنت عليه بعد أن اطر بت الهنود فوضعة في حجر هاوا كنت عليه انحناء الوالدة على ولدها وغنت عليه بعد أن اطر بت

حار عقلى في هذا الامر. فقالت لها اختهاد نيازادما أحسن حديثك واطيبه واحلاه واعذبه فقالت واين هذا مما احدثكم به الليلة ان عشت و ابقائي الملك فقال الملك في نفسه والله لا اقتام احتى اسمع بقية حديثها. وادرك شهر زاد الصماح فسكتت عن المكلام المباح

(و في ليلة ٤٣٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد الالخليفة لمارأي هذا الأمر تحير في عقله وقال والله انى تعجبت من هذاالامر ياجعفرفقال لهجعفر واناوالله يااميرالمؤمنين ثم ذهب از و رقحتي غاب عن العين فعندذلك خرج الشبخ بزو رقه رقال الحدالله على السلامة حدث لم يصادفنا أحد فقال الخليفة باشيخ وهل الخليفة فكل ليلة ينزل الدجاة قال نمه ياسيدى وله على هذه الحالة سنة كاملة فقال باشيخ نشتهي من فضاك ان تقف لناهنا الليلة القابلة ونحن نعطيك خمسة دنانير ذهبا فاننا قوم غرباء وقصد ناالنزهة ونحن نازلون فى الخندق فقال له الشيخ حباوكرامة ثم ان الخليفة وجعفرا ومسرورا توجهوا منعندالشيخ الهانقصر وقلعواما كانعليهم من لبس التجار ولبسوا ثياب الملك وجلس كل واحد في مرتبته ودخل الامراء والو زراء والحجاب والنواب وانعقد المجلس بالناس فلما انقضى المجلس وتفرقت اجناس الناس وذهب كل واحدالي حال سبيله قال الخليفة هرون الرشيدياجعفرانهض بناللفرجة على الخليفة الثاني فضحك جعفر ومسرور ولبسوا لبس التجار وخرجو ايشقون وهمفي غاية الانشراح وكان خروجهم من باب السرفاما وصلوا الى الدجلة وجدوا الشيخ صاحب الزورق قاعد الهم والانتظار فنزلوا عنده في المركب فه استقربهم الجلوس مع الشيخ ساعةحتى جاءزورق الخلية ةالثانى واقبل عليهم فالتفتو الليه وامعنوا فيه النظر فوجدوا فيهمائتي مملوك غيرالماليك الاول والمشاعلية ينادون على عادتهم فقال الخليفة ياوزير هذا شيء لوسمعت بهما كنت اصدقه واكنني رأيت ذلك عياناتم از الخليفة قال لصاحب الزورق الذي هم فيه خذياشيخ هذ والعشرة دنانير وسر سافي محاذاتهم فانهم في النور ونحن في الظلام فننظرهم ونتفرج عليهم وهملا ينظر وننافأ خذالشيخ العشرة دنانير ومشي بز ورقه في محاذاتهم وسار وافي فلام زورقهم وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥ ٣٣) قالت بلغنى أمها الملك السعيد ان الخليفة هرون الرشيد قال للشيخ خذهذه العشرة دنا نيروسر بنافى محاذاتهم فقال سمعا وطاعة نم اخذ الدنا نيروسار بهم وماز الواسائرين في ظلام الزورق الى البساتين فا باوصلوا الى البستان رأواز ربيه فرسى عليها الزور قواذا بغلمان واقفين ومعهم بغلة مسرجة ماجمة فطلع الخليفة الثانى و ركب البغلة وسار بين الندماء وصاحت المشاعلية واشتغلت الغاشية بشأن الخايفة الثانى هرون الرشيدهو وجعفر ومسرورالى البروسقوا بين الماليك وساروا قدامهم فلاحت من المشاعلية التفاتة فرأوا ثلاثة اشخاص لبسهم لبس تجاروهم غرباء الديار فأنكر واعليهم وغمز واعليهم واحضر وهم بين يدي الخليفة الثانى فلما نظره قال لهم كيف وصلتم فأنكر واعليهم وخروا نتمشى الليلة واذا بكم قد أقباتم فجاء هؤلاء وقبضوا علينا وقدمنا في هذا اليوم وخرجنا نتمشى الليلة واذا بكم قد أقباتم فجاء هؤلاء وقبضوا علينا

فلماسمع الخليفة الثانى انشاد الجارية صرخة عظيمة وشق ماعليه . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ايلة ٢٧٣) قالت باغنى أيم الملك السعيدان الخليفة النانى لماسمع شعر الجارية صرخة عظيمة وشق ماعليه من الثياب وخرم فشياعليه فرادوا ان يرخوا عليه الستارة بحسب العادة فتوقفت حباله افلاحت من هرون الرشيد التفاتة اليه فنظر على بدنه آثار ضرب مقارع فقال الرشيد بعد النظر والتأكيد ياجه فرو الله انه شاب مليح الاانه اصرقب خقال جعفر من أين عرفت ذلك يا أمير المؤمن فقال أمار أيت ماعلى جنبيه من أثر السياط ثم أسبلواعليه الستارة وأتوه ببدلة غير التي كانت عليه فلبسمها واستوى جالساعلى حالته الاولى مع الندماء فلاحت منه التفاتة فوجد الخليفة وجعفر ايتحدث ان سرافقال لهما ما الخبرياف قال جعفر يامو لا ناخير غيرانه لا خداء عليك ان رفيتي هذا من التجار وقد سافر جميع الامصار والاقطار وصحب الملوك والاخيار وهو يقول لى ان الذي حصل من مولا نا الخليفة في هذه الليلة اسراف عظيم ولم أراحدا فعل مثل فعله في سائر الاقاليم لانه شق كذا وكذا بدلة كل بدلة بالف دينار وهذا اسراف زائد فقال فعلم فا الخليفة الثاني ياهذا ان المال والقهاش قاشي وهذا من به ض الانعام على الخدام والحواشي فان كل بدلة شقة تم الواحد من الندماء المخاروقد رسمت لهم معكل بدلة بخمسائة دينار فقال الوزير كم مافعات يامولا ناثم أنشدهذ بن البيتين

بنت المكارم وسط كفك منزلا وجعلت مالك للانام مباحا فاذا المكارم أغلقت أبوابها كانت يداك لقفلها مفتاحا

فلما اسمع الشاب هذا الشعر من الوزير جعفر رسم له بالف دينارو بدلة ثم دارت بينهم الاقداح وطاب لهم الراح فقال الرشيد ياجعفر اسأله عن الضرب الذي على جنبيه حتى ننظر ما يقول في جوابه فقال لا تعجل يامو لا ناوتر فق بنفسك فان الصبراً جمل فقال وحياة رأسى و تربة العباس ان لم تسأله لا خدن منك الانفاس فعند ذلك التفت الشاب الى الوزير وقال له مالك مع رفيقك تتسادران فاخبر في بنفر من المناف مع رفيقال الشاب سألتك بالله ان تخبر في بخبر كم اولا تسكما عنى شيئا من أمن كما فقال يامو لاى انه أبصر على جنبيك ضرباو أثر سياطاو مقارع فتعجب من ذلك غاية العجب وقال فقال اعاموا ان حديثى كيف يضرب الخليفة وقصده أن يعلم مالسب فلم اسمع الشاب ذلك تبسم وقال اعاموا ان حديثى غريب وأمرى عجيب لو كتب بالا برعلى أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر ثم صعد الزفر ات وأنشد هذ دالا بيات

وحق الهوى ضاقت على مذاهبي ويسكت هذاالجمع من كل جانب وان كلامي صادق غير كاذب وقاتلتي فاقت جميع الكواكب حديثي عجيب فاق كل العجائب فانشتموا أن تسمعوا لى فانصتوا واصغوا الى قولى ففيه اشارة فانى قتيل من غرام ولوعة

وقلبت أربعاوعشر ينطر يقةحتى أذهلت العقول ثم عادت الى طريقتها الاولى وأطربت بالنغمات وأنشدت هذه الاسات

> لسان الهوى في مرحتى لك ناطق يخدر عنى أنني لك عاشق ولى شاهد من حرقلب معذب وطرف قريح والدموع سوايق وما كنت أدرى قمل حمك ما الهوى ولكن قضاء الله في الخلق سابق

فلماسمع الخليفة الثانى هذا الشعرمن الجارية صرخة عظيمة وشق البدلة التي كانت غليه الى الذيل وأسبلت عليه الستارة وأتوه ببدلة غيرها أحسن منها فلبسها ثبجاس على عادته فلما وصلاليه القدحضرب بالقضيبعلى المدورة واذاببابقد فتحوض جمنه خادم بحمل كرسيا من الذهب وخلفه جارية أحسن من الجارية الاولى فجلست على ذلك الكرسي وبيدها عوديكمد قلب الحسود فغنت عليه بهذين البيتين

كيف اصطباري ونارالشوق في كبدى والدمع من مقلتي طوفانه أبدي والله ماطاب لي عيش أسربه فكيفية وحقلب حشوه كمدي

فلماسمع الشاب هذاالشعر صرخ صرخة عظيمة وشق ماعليه من الثياب الى الذيل وانسبلت عليه الستارة وأتوه ببدلة أخرى فلبسها واستوي جالسا فرجع الى حالته الاولى وانبسط في المكلام فلماوصل القدح اليهضرب على المدورة فحرج خادم وراءه جارية أحسن من التي قبلها ومعه ترسى فجلست الجارية على الكرسي وبيدها عود فغنت عليه بهذه الأبيات

أقصر واالهجر أوأقلواجفاكم فنؤادى وحقكم ماسلاكم وارحموا مدنها كئيبا حزينا فاغرام متيما في هواكم قدبرته السقام من فرط وجد فتمنى من الاله رضاكم يابدورا محلهم في فؤادي كيف أختار في الانام سواكم

فاماسمع الشاب هذدالابيات صرخ صرخة عظيمة وشقء عليه من الثياب فارخو اعليه الستارة وأتوه بشياب غيرها ثم عاد الى حالته مع ندمائه ودارت الاقدداح فلماوم ل انقدح اليه ضرب على المدورة فانفتح الباب وخرجمنه غلام ومعه كرسي وخلفه جارية فنصب لها الكرسي وجلست عليه وأخذت العود وأصلحته وغنت عليه بهذه الابيات

حتى متى عضى التهاجر والقلى ويعودلى ماقدمضي ليأولا من أمسكنا والديار تلمنا في أنسنا ونزى الحواسد عقلا من بعدماترك المنازل كالخلا وأرى فؤادى لايطيم العذلا فالقلب من أنس الاحبة ماخلا لاتحسبواقلي ببعدكم سلا

غدرالزمان بناوفرق شملنا أتروم مني ياعذولي سلوة فدع الملام وخلني بصبابتي ياسادة نقضوا العهودو بدلوا

فبانمن تحتها تلك الجارية التي اشترت منى ذلك العقد وقد اسفرت عن وجه كانه دارة القمر والعقد في عنقها فطاش عقلي واندهش الي من تلك الجار به افرط حسنه اوجما لها وأتني قامت من فوق الكرسي وسمت الى تحوى وقالت لى يا نورعيني هل كل من كان مليح مثلك ماير ثي لمحبو بته فقلت ياسيدتي الحسن كاهفيك وهومن بعض معانيك فقالت ياجوهرى اعلم انى أحبك وماصدقت أنى أجيء بكعندى ثم انهامالت على فقبلتها وقبلتني والى جهتها جذبتني وعلى صدرها رمتني وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٢٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجوهري قال ثم انهاما التعلى وقبلتني والى جهتهاجذبتني وعلى صدرهارمتني وعلمت من حالى انني أريدو صالها فقالت ياسيدي أتريد ان تجتمع بى في الحرام والله لا كان من يفعل مثل هذه الآثام ويرضى بقبح الكلام فانى بكر عذراء مادناه ني أحدولست مجهولة في البلدأة ولم من أنافقات لا والله ياسيد تى فقالت أناالسيدة دنيا بنت يحبى بن خالداابرمكي وأخي جعفرو زيرالخليقة فالاسمعت ذلك منهاا حجمت بخاطري عنها وقلت لهاياسيدتى مالى ذنب في التهجم عليك أنت التي اطعمتيني في وصالك بالوصول اليك فقالت لا باس عليك ولابدمن بلوغك المراج عايرضي الله فان أمرى بيدي والقاضي ولى عقدى والقصدان أكون الكأهلاوتكونلى بهلائم انهادعت بالقاضي والشهودو بذلت المجهود فلماحضر واقالت لهم عدعلي ابن على الجوهرى قدطلب زواجي ودفع لى هذااله قدفي مهرى واناقبلت ورضيت ف- كتبوا كتابي عليهاودخات بهاواحضرت الاتال آحودارت الاقداح باحسن نظام واتم أحكام ولماشعشعت الخرقف ووسناأه رتجاريةعوادةان تغني فاخذت العود وأطربت النفهات وأنشدت هذه الابيات

بدافاراني الظبي والغصن والبدرا فتما لقاب لا يبيت به مغرى ملح أراد الله اطفاء فتنة بعارضه فاستؤتفت فتنة أخرى أغالط عذالي اذا ذكروا له حديثا كاني لاأحب له ذكرا اسمعي ولكنى أذوب بهفكرا من الحسن اكن وجهه الآية الكبرى يراقب من لالا غرته الفجرا ومأكت أرضى بعد ايماني السكفرا

واصنى اذا فاهوا بغير حديثه نبي جمال كل مافيه معجز أقام بلال الحال في صحن خده يريد سلوى العاذلون جهالة

فاطر سة الجارية بماأ بدتهمن نغهات الاوتار ورقيق الاشمار ولم تزل الجواري تغني جارية بعد جارية و ينشدن الاشعار الى ان غنت عشر جوارثم انها صرفت الجواري وقناالي أحسن مكانقد فرش لذفيه فرش من سائر الالواز ونزعت ماعليهامن الثياب وخلوت بها خلوة الاحباب فوجدتها درة لم تثقب ومهرة لم تركب ففرحت بها ولم أر في عمري ليلة أطيب من تلك الليلة وأدرك شهر زاد الماح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي لياة ٢٣٦) قالت بلغني أيها الملك السميد ان عدبن على الجوهري قال لما دخلت بالسيدة

لها مقلة كعلاء مثل مهند وترمي سهاما من قسى الحواجب وقد حسقلبى ان فيكم أمامنا خلية قد ذالوقت وابن الاطايب وثانيكم وهو المنادى بجعفر لديه وزير صاحب وابن الاصاحب وثالثكم مسرور سياف نقمة فانكان هذا القول ليس بكاذب لقد نلت ما أرجوه ن الامركله وجاء سرور القلب من كلرجانب

فلماسمعوامنه هذاالكلامحلف لهجعنر وورى في يمينه انهم لم يكونواالمذكورين فضحك الشاب وقال اعلموا ياسادتي اني است أمير المؤ منين وانماسميت نفسي بهذا لا بلغ ماأريد من أولاد المدينة واغااسمي عدعلى بن على الجوهري وكان أبي من الاعيان فمات وخلف لي مالا كثيراه بن ذهب وفضةواؤ لؤومرجان وياقوت وزبرجد وجواهر وعقارات وحمامات وغيط نوبساتين ودكاكين وطوابين وعبيدوجواري وغابان فاتفق في بعض الايام اني كنت جالسافي دكاني وحولي الخدم والحشيم وإذا بجاربة قدأقهات زاكمة على بغلة وفي خدمتها ثلاث جواركانهن الاقبار فلما قربت مني نزلت على دكاني وجاست عندي وقالت لي هل أنت على الجو هرى فقلت لهانعم هو انامماوكا وعبدك فقالت هل عندك جوهر يصاحلى فقلت ياسيدتي الذيءندي أعرضه عليك واحضره بين يديك فان أعجبك منه شيء كان بسعد المملوك وانليد جبك شيء فبسوء حظى وكان عندي مئة عقدمن الجوهرفعرضت عليها الجميد فلم يعجمهاشيء من ذلك وقالت أريد احسن مما رأيت وكاذعندي عقداصغيرااشتراه والدى بمائة الفدينار ولم يوجد مثله عنداحد ونالسلاطين الكبار فقاتها ياسيدتي بقي عندي عقدمن الفصوص والجواهرالذي لايملك مثله أحدمن الاكابروالاصاغر فقالت لى أرنى اياه فلمارأته قالت هذامطلوبي وهوالذى طول عمرى أتمناه ثم قالت لى كرثمنه فقات لها تمنه على والدي مائة الف دينار فقالت واك خمسة آلاف دينار فئدة فقات السيدتي العقد وصاحبه بين يديك ولاخلاف عندى فقالت لا بدمن الفائدة واك المنة الزائدة ثم قامت من وقتها وركبت البغلة بسرعة وقالت لى ياسيدى باسم الله تفضل صحبتنا لتأخذ الثمن فأن نهارك اليوم بنا مثل اللبن فقمت واقفلت الدكان وسرت معهافي أمان الى ان وصلنا الدار فوجدتها دارا عليها آثار السعادة لأعةو بأبهامزركش بالذهب والفضة واللاز وردمكتوب عليه هذان الستان

ألا يادار لا يدخلك حزن ولا يغدر بصاحبك الزمان فنعم الدار أنت لكل ضيف اذا ماضاق بالضيف المكان

فنزلت الجارية و دخلت الدار وأمر تنى بالجلوس على مصطبة الباب الى ان يأتى الصير فى فجاست على باب الدارساعة واذا بجارية خرجت الى وقالت ياسيدى ادخل الدهليز فان جلوسك على الباب قبيح فقمت و دخلت الدهليز وجلست على الدكة فبينما أناجالس واذا بجارية خرجت الى وقالت لى ياسيدى ان سيدتي تقول لك ادخل واجلس على باب الديوان حتى تقبض مالك فقمت و دخلت البيت و جلست لحظة و اذا بكرسى من الذهب و عليه ستارة من الحرير و اذا بتلك الستارة قد رفعت

أن أعمل فيه أثر ثم أمرت بضر بي فضر بونى على أضلاعي وهدذا الذي رأيتموه أثر ذلك الضرب و بعدذلك أمرت باخر اجبي فاخر جونى وأبعد وني عن القصر وره وني فحملت نفسي ومشيت قليلا قليلاحتى وصابت الى منزلى وأحضرت جراحيا وأريته الضرب فلاطفني وسعي في مداواتي فلما شفيت و دخلت الحمام وزالت عني الأوجاع والاسقام جئت الى الدكان وأخذت جميع مافيها و بعته وجمعت ثمنه واشتريت لى أربع بالتم تملوك ماجمهم أحدمن الملوك و ماريرك معى منهم في كل يوم مائتان و عمات هذا الزور ق وصرفت عليه خمسة آلاف دينار من الذهب وسميت نفسي بالخليفة ورتبت من معي من الخدم واحدفى وظيفة واحدمن أتباع الخليفة وهيأته بهيئته وناديت كل من يتفر ج في الدجلة ضربت عنقه بلامهلة ولى على هذا الحالسنة كاملة وانا لم أسمع لها خبرا ولم أقف لها على أثر ثم انه بكي وأفاض العبرات وأنشدهذه الابيات

والله ما كنث طول الدهر ناسيها ولادنوت الى من ليس يدنيها كانها البدر في تكوين خلقتها سبحان خالقها سبحان باريها قدم ين عن الله الماهدرا دنها والقلب قدمار منى في معانيها

فلماسم هرون الرشيد كلامه وعرف وجد دولوعته وغرامة تدله وله اتحير عباوقال سبحان الله الذي جعل لكل شيء سبباثم انهم استأذ نواالشاب في الانصاف وان يتحفه غاية الاتحاف ثم العرفواه بن عنده سائر بن والى محل الخلافة متوجهين فلما استقربهم الجلوس وغير واماعليهم من الملبوس ولبسوا أثواب المواكب و وقف بين أيديهم مسرور سياف النقمه قال الخليفة لجعفر يا وزير على بالشاب وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٧٤٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الخليفة قال للوزير على بالشاب الذي كناعنده في الليلة الماضية فقال سمه اوطاعة ثم توجه اليه وسلم عليه وقال له أجب أمير المؤمنين الخليفة هرون الرشيد فسار معه الى القصر وهو من الترسيم عليه في حصر فلما دخل على الخليفة قبل الأرض بين يديه و دعاله بدوام العزوالا قبال و بلوغ الآمال و دوام النعم واز الة البؤس والنقم وقد أحسن ما به تكلم حيث قال السلام عليك يأمير المؤمنين وحاهي حومة الدين ثم أنشد هذين البيتين

لا زال بابك كعبة مقصودة وترابها فوق الجباه رسوم حتى ينادي في البلاد باسرها هـذا المقام وأنت ابراهيم

فتبسم الخليمة فى وجهه وردعليه السلام والتفت اليه بعين الاكرام وقر به لديه وأجلسه بين يديه وقال له يامجمع على أريد منك أن تحدثنى بما وقع لك في هذه الليلة فانه من العجائب و بديع الغرائب فقال الشاب العفويا أميرا لمؤ منين اعطنى منديل الامان ليسكن روعى ويطمئن قلبى فقال له الخليفة لك الأمان من الخوف والاحزان فشرع الشاب يحدثه بالذى حصل له من أوله الى آخره فعلم الخليفة أن الصبى عاشق وللمعشوق مفارق فقال له أنحب أذا أردها عليك قال هذا من

دنيا بنت يحيى من خالدالبرمكي رأيتها درة لم تنقب ومهرة لم تركب فانشدت هذين البيتين طوقته طوق الحمام بساعدى وجعلت كفي للثام مباحا هـذاهو الفوز العظيم ولم نزل متعانقين فلا نريد براحا ثم أقت عندها شد الم الم لا وقد تركت الدكان و الاها والا و فالت الدرمام الله

ثم أقت عندها شهرا كاملاوقد تركت الدكان و الاهل و الاوطان فقالت لى يومامن الايام يا نور العين ياسيدى عدانى قدعزمت اليوم على المسير الى الحيام فاستقرأ نت على هذا السرير ولا تنتقل من مكانك الى أن أرجع اليك وحلفتنى على ذلك فقلت له اسمه اوطاعة ثم انها حلفتنى الى لا أنتقل من موضعي وأخذت جو اريه اوذهبت الى الحيام فو الله بااخو انى مالحقت أن تصل الى رأس الزقاق الا والباب قد فتح و دخات منه عجوز وقالت ياسيدى عدان السيدة زبيدة تدعوك فانها سمه تبادبك وظرفك وحسن غنائك فقلت له والله ما أقوم من مكانى حتى تأتى السيدة دنيا فقالت العجوز ياسيدى لا يجعل السيدة زبيدة تغضب عليك و تبقى عدوتك فقم كلمها وارجع الى مكانك فقه من من وقتى و توجهت اليها والعجوز أمامى الى ان أوصاتنى الى السيدة زبيدة فاما وصلت اليها قالث لى يا نور والحين هل أنت معشوق السيدة دنيا فقات أنا كملوكك وعبدك فقالت صدق الذى وصفك بالحسن والحال والا دب والكهال فانك فوق الوصف والمقال ولكن غن لى حتى أسمعك فقلت سمعا وطاعة فاتني بعود فغنيت عليه بهذه الابيات

قلب المحب مع الاحباب مغلوب وجسمه بيد الاسقام منهوب مافى الرجال وقد زمت ركائبهم الامحب له في الركب محبوب استودع الله فى أطنابكم قمرا يهواه قلبى وعن عينى محجوب يرضى ويغضب ماأحلى تدلله وكل مايفعله المحبوب محبوب

فلمافرغت من الغناء قالت لى أصبح الله بدنك وطيب أنفاسك فاقد كمات فى الحسن والادب والغناء فقم وامض الى مكانك قبل ان تجيء السيدة دنيا فلا تجدك فتغضب عليك فقبلت الارض بين يديم اوخرجت والعجوز أماى الى أن وصلت الى الب الذى خرجت منه فدخلت وجئت الى السرير فوجدتها قد جاءت من الحمام وهي نائمة على السرير وقالت لى ياخائن خنت اليمين وحنثت فيه فرأتنى تحت رجلهافر فستنى و رمتنى من فوق السرير وقالت لى ياخائن خنت اليمين وحنث فيه ووعد تنى انك لا تنتقل من مكانك وأخلفت الوعد وذهبت الى السيدة زبيدة والله لو لا خوفي من الفضيحة لهده تقصرها على رأسم المم قالت لعبدها يا صوابقم اضرب رقبة الخائن الكذاب فلا حاجة لنا به فتقدم العبد وشرط من ذياه رقعة وعصب بهاعينى وأراد أن يضرب عنقى وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وفى ليلة م ٣٣٠) قالت بلغنى أيم الله السعيد ان عبد الجواه رجى قال فتقدم العبد وشرط من في الموقعة وعصب بهاعينى وأراد أن يضرب عنقى فقامت اليم الجوارى الكبار والصغار وقلن لها على ياسيد تناليس هذا أول من أخطأ وهو لا يورف خلقك وما فعل ذنبا يوجب القتل فقالت والله لا بد

فقال ايكا المدعى فتقدم الكردى وقال ايدالله مولا ناالقانى ان هذا الجراب جرابي وكل مافيهمتاعي وقدمناع منى ووجدتهم هذاالرجل فقال القاضي ومتى ضاعمنك فقال الكردى من امس هذااليوم وبت افقده بلانوم فقال القاضي ان كنت تعرفه فصفى ما فيه فقال الكردي في جرابي هذا مردوان من لجين وفيه اكحال للعين ومنديل لليدين ووضعت فيه شرابتين مذهبتين وشمعدانين وهو مشتمل علىبيتين وطبقتين ومعلقتين ومخدة ونطعين وابريقين وصبنية وطشتين وقدرة وزامتين ومغرفة ومسلة ومرودين وهرة وكلبتين وقصعة وقعيدتين وجبه وفروتين وبقرة وعجلين وعنزاوشاتين ونعجه وسلخين وصيوانين اخضرين وجملا وناقتين وجاموسهو ثورين ولبوه وسبعين ودبة وثعلبين ومرتبة وسريرين وقصرا وقاعتين ورواقاومقعدين ومطبخا ببابين وجماعةا كراديشهدون ان الجراب جرابي فقال القاضي ماتقول انت باهذا فتقدمت اليه بالميرالمؤمنين وقد المتنى الـكردي بكلامه فقلت اعز الله مولانا القاضى انامافي جرائي هذا الادويرةخراب واخرى بلاباب ومقصورة للكلاب وفهه للصبيان كتاب وشباب يلعبون الكعاب وفيه خيام واطناب ومدينة البصرة وبغداد وقصر شداد ابن عاد وكور حدادوشيكة صياد وعصا واوتادو بنات واولاد والف قواديشهدون أن الجراب جرابي فاما سمع الكردي هذا الكلام بكي وانتحب وقال يامو لانا القاضي ان جرابي هدا معروف وكل مافيه موصوف في جرابي هذاحصون وقلاع وكراكي وسباع ورجال يلعبون بالشطريج والرقاع وفيجرابي هذاحجرة ومهران وفحل وحصانان ورمحان طويلان وهو مشتمل على سبعوارنبين ومدينة وقريتين وقحبة وقوادين شاطرين ومخنث وعلقين واعمى وبصيرين واعر جومكسحين وقسيس وشماسين وبطريق وراهبين وقاض وشاهدين وهم يشهدون ان الجراب جرابي فقال القامني ماتقول باعلى فامتلأ تغيظا باأميرا لمؤمنين وتقدمت اليه وقات أيدلله مولا ناانقاني وادركشهو زادالصباح فسكتتعن الكالام المباح

(وفى ليلة ٣٣٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان العجمى قال فامتلات غيظا يأمير المؤمنين وتقدمت اليه وقات أيدالله مولا ناالقاضى أناف جرابى هذا زرد وصفاح وحزائن سلاح والف كبش نطاح وفيه للغنم مراح والف كلب نباح و بساتين وكروم وأزهار ومشموم وتين وتفاح وصور وأشباح وقنانى وأقداح وعرائس ومغانى وأفراح وهرج وصياح وأقطار فساح واخوة نجاح ورفقة صباح ومعهم سيوف ورماح ملاح وقوس ونشاب وأصدقاء وأحباب وخلان وأصحاب ومحابس للعقاب وندماه للشراب وطنبور ونايات وأعلام ورايات وصبيان وبنات وعرائس مجليات وجو ارمغنيات وخمس حبشيات وثلاث هنديات وأربع مدنيات وعشر ون روميات وخمسون تركيات وسبعون عجميات وثمانون كرديات وتسعون جرجيات والدجله والفرات وشبكة صياد وقداحة و زناد وارم ذات العهاد والف علق وقواد وميادين واصطبلات ومساجد وحمامات و بناء وتجار وخشبة ومساد وعبد اسود عزمار ومقدم ورركبدار ومدن

فضل أمير المؤمنين ثم أنشدهذين البيتين

الثم أنامله فلسن أناملا لكنهن مفاتح الارزاق وأشكر صنائعه فلسن صنائعا لكنهن قلائد الاعناق

فعندذلك التفت الخليفة إلى الوزير وقال له باجعفر أحضر لى أختك السيدة دنيا بنت الوزير يحيى بن خالد فقال سمعاوطاعة بأمير المؤمنين ثم أحضرها فى الوقت والساعة فلماء التبين يديه قال له الخليفة أتعرفين من هذا قالت يا أمير المؤمنين من أين للنساء معرفة الرجال فتبسم الخليفة وقال لها ياد نياهذا حبيبك على الجوهري وقدعرف الخال وسمعنا الحكاية من أولها الى آخرها وفهمنا ظاهرها و باطنها والامر لا يخيى وان كان مستورا فقالت يا أمير المؤمنين كان ذلك فى الكتاب مسطورا وأنا أستغفر الله العظيم مماجري منى وأسألك من فضلك العفوعني فضحك فالخليفة هرون الرشيد وأحضر القاضى والشهود وجعله من جملة ندما ئه واستمروا في سرور ولذة وحمور الى أن أتاهم هازم الله ذات ومفرق الجاعات

## 

(ويما) يحكى أيضا أن الخليفة هرون الرشيد قلق ليلة من الليالى فاستدعي بوزيره فلماحضربين يديه قال المحفر الى قلقت الليلة قلقاعظيما وضاق صدرى وأريد منك شيئا يسر خاطرى وينشر ح به صدري فقال له جعفر يا أمير المؤ منين ان لى صديقا اسمعلى العجمى وعنده مر الحسكايات والاخبار المطربة ما يسرا انفوس ويزيل على القاب البؤس فقال له على به قال سمعا وطاعة ممان جعفر خرج من عند الخليفة في طلب العجمي فارسل خلفه فلما حضر قال له أجب أمير المؤمنين فقال سمعا وطاعة وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ( ۱۳۴۳) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العجمي قال سمما وطاعة ثم توجه معه الى الخليفة فله اعتلى بين يديه أذ فرله في الجلوس فجاس فقال له الخليفة ياعلى انه ضاق صدرى فى هذه الليلة وقد سمعت عنك أنك تحفظ حكايات وأخبار وأريد منك أن تسمعنى ما يزيل همى ويصقل فكرى فقال ياأمير المؤمنين هل أحدثك بالذى رأيته بعينى أو بالذى سمعته باذنى فقال أن كنت رايت شيئافا حكم فقال سمعا وطاعة اعلى يا امير المؤمنين الى سافرت فى بعض السنين من بلدى هذه وهى مدينة بغداد وصحبتى غلام ومعه جراب لطيف ودخلنا مدينة فبينا انا ابيع واشترى واذا برخل كردى ظالم متعدى قدهم على واخذه في الجراب وقال هذا جرابي وكل مافيه متاعى فقات يامه شرا لمسامين خاصونى من يدا في الظالمين فقال الناس جميعا اذهبا الى القاضى واقبلاحكه بالتراضى فاعيش عتوجها الى القاضى وانا بحكمه راضى فلما دخلنا عليه و عثمانا بين يديه قال القاضى في اي شيء جئمًا وماقضية خبر كافقات كن خصان اليك تداعينا و بحكمك تراضينا القاضى في اي شيء جئمًا وماقضية خبر كافقات كن خصان اليك تداعينا و بحكمك تراضينا

ائذنى أن آزوجها منه ثم يطلقها قبل الدخول في حل وطؤها في هذا الوقت من غير استبراء فأعجب هرون الشيدذلك أكثر من الاول فلما حضر المملوك قال الخليفة للقاضى أذنت لك في المعقد فأوجب القاضى النكاح ثم قبله المملوك و بعدذلك قال له القاضى طلقها ولك مائة دينار فقال لا أفعل ولم يزل يده وهو يمتنع الى أن عرض عليه الفدينار ثم قال للقاضى هل الطلاق يبدى أم بيد أمير المؤمنين قال بل بيدك قال والله لا أفعل أبدا فاشتد غضب أمير المؤمنين وقال



﴿ الامام ابو يوسف وهوجالس بجوار الخليفه هرون الرشيد ﴾ (عند مااستدعاه يستفيه فيا وقع بينه و بين الوزير جمفر)

ما لحيلة يا أبايوسف قال القاضى ابو يوسف أمير المؤمنين لا تجزع فان الأمرهين ملك هذا المماك الماك الماكم الماك الما

وأمصار ومائة الف دينار والكوفة مع الا نبار وعشر ون صندوقا ملا مة بالقهاش وخسون حاصلا للمعاش وغزة وعسقلان من دمياط الى اصوان وايوان كسرى أنوشر وان وملك سليان ومن وادى نعان الى أرض خراسان و بلخ وأصبهان ومن الهند الى بلاد السودان وفيه أطال الله عمر مولانا القاضى غلائل وعراضى والف موس ماض تحلق ذقن القاضى ان لم بخش عقابى ولم يحكم بان الجراب جرابى فلما سمع القاضى هذا الكلام تحيرعقله من ذلك وقال ماأرا كما الاشخصين تحسين أو رجلين زنديقين تاعبان بالقضاة والحكم ولا تخشيان من الملام لانه ماوصف الواصفون ولا سمع السامه و نباع بما وصفتما ولا تكلم و اعمل ما تكاماوالله ان من المعربة ام غيلان ومن بلاد فارس الى أرض السودان ومن وادى نعمان الى ارض خر اسان لا يسع ماذكر تماه ولا يصدق ما ادعيماه فهل هذا الجراب بحر ليس له قراراً و يوم الدرض الذي يجمع ما الروا والفجار ثم ان القاضى امن بفتح الجراب ففتحه واذا فيه خبز وليمون وجبن وزيتون شم رميت الجراب قدام المكردي ومضيت فلما سمع الخليفة هذه الحكاية من على العجمي استلقى مي قفاه من الضحك واحسن جائزته

ماية هرون ازشيدمع جعفر والجارية والامام ابي يوسف پ

(ويما) يحكى انجعفر البرمكي نادم الرشيد ليلة فقال الرشيدياجعفر بلغني انك اشتريت الجارية الفلانية ولى مدة تطلبها فانهاعلى غاية الجال وقابي بحبهافي اشتغال فبعهالي فقال لاابيعها ياامير المؤمنين فقال هبهالي فقال لااهبهافقال هرون الرشيدز بيدةطالق ثلاثا ان لمتبعهالي اوتهبهالي قالجعفر زوجتي طالق اللاا ان بمتهالك تم افاقا من نشوتهما وعلما انهماوقعافي امرعظيم وعجزا عن تدبير الحيلة فقال هرون الرشيد هذه وقعة ايس لهاغيرابي يوسف فطابوه وكانذلك نصف الليل فلماجاء هالرسول قام فزعا وقال فى نفسه ماطلبت فى هذا الوقت الالامر حدث فى الاسلام ثمخرج مسرعاو ركب بغلته وقال لغلامه خذممك مخلاة البغاة لعامها لم تستوف عايقها فاذا دخلنادارالخلافة فضع لهاالخلاة لتأكل مابتي من عليقهاالى حين خروجي اذلم تستوف عليقها فيهذه الليلة فقال الغلام سمعاوطاعة فلما دخل على هرون الرشيد قام لهواجلسه على سريره بجانبه وكان لايجلس معه احدغيره وقال له ماطلبناك في هذا الوقت الألا مرمهم هو كذاو كذاوقد عجزناني تدبيرالحيلة فقال ياامير المؤمنين انهذا الامر اسهل مايكون ثمقال ياجعفر بعلامير المؤمنين نصفهاوهبله نصفهاوتبرآن في عينكا بذلك فسرأميرالمؤمنين بذلك وفعلاماامرهابهثم قال هرون الرشيد احضروا الجارية في هذا الوقت وادرك شهرز ادالصاح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٣٣٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الخليفة هرون الرشيد قال أحضروا الجارية في هذا الوقت فأني شديد الشوق اليها فاحضروها وقال للقاضي ابي يوسف أريد وطأها في هذا الوقت فاني لا أطيق الصبر عنم اللي مضى مدة الاستبراء وما الحيلة في ذلك فقال أبو يوسف ائتونى بمملوكمن مماليك أميرالمؤمنين الذي لم يجرعايهم العتق فأحضر وامملوكا فقال ابو يوسف

من رجل ولا امرأة الاوقد حضرليري عقو بةذلك الفتي وركب خالد ومعه وجودا هل البصرة وغيرهم ثم استدعى بالقضاة وأمر باحضار الفتي فاقبل يحجل في قيوده ولم يره أحدمن الناس الا بكي عليه وارتفعت اصوات النساء بالنحيب فأمرالقاضي بتسكيت النساء نم قال له ان هؤلاء القوم يزعمون انك دخلت دارهم وسرقت مالهم فلملك سرقت دون النصائب قال بل سرقت نعمابا كاملاقال لملك شريك القوم في شيءمنه قال بل هو جميعه لهم لاحق لى فيه فغضب خالدوقام اليه بنفسه وضر به على وجهه بالسوطوة المتمثلا بهذا الست

يريد المرءان يعطى مناه ويأبى الله الا مايريد

تم دعابالجز ارليقطع يدو فضر واخرج السكين ومديده ووضع عليم أالسكين فبادرت جارية من وسط النساء عليها اطوار وسيخة فصرخت و رمت نفسها عليه ثم اسفرت عن وجه كانه القمر وارتفع فى الناس ضجة عظيمة وكادان يقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشررتم نادت تلك الجارية باعلا صوتهاناشدتك اللهأيها الاميرلا تعجل القطع حتى تقرأهذه الرقعة ثم دفعت اليهرقعة ففتحها خالدوقرأهافاذامكتوب فيهاهذه الايات

> رمته لحاظی عن قسی الحالق حليف جورى من دائه غير فائق رأي ذاك خيرا من هتيكة عاشق فهلاعن الصب الكئيب فانه كريم السجايافي الورى غيرسارق

أخالد هـذامستهام متيم فاصادسهم اللحظ منى لانه أقربما لم يقترفه كانه

فلماقر أخالدالا بيات تنحى وانفردعن الناس وأحضر المرأة ثم سألهاءن القصة فاخبرته بان هذا الفتى عاشق لهاوهى عاشقة لهوا نماأرا دزيارتها فتوجه الى دارأهلها ورمى حجرافي الدارليعامها بمجيئه فسمع أبوها وأخوتها موت الحجر فصعدوااليه فاماأحسبهم جع قاش البيت كله وأراهم انهسارق ستراعلى ممشوقته فلمارأ ومعلى هذه الحالة أخذوه وقالوا هذاسار قواتو ابه اليك فاعترف بالسرقة وأصرعلى ذلك حتى لا يفضحني وقدار تسكب هذه الامور من رمى نفسه بالسرقة لفرطم وءته وكرم نفسه فقال خالدانه لخليق بان يسعف عراده تم استدعى الذي اليه وقبله بين عينيه وأمر باحضار أبي الجارية وقال له ياشيخ انا كناعزمناعلى انفاذالح مكم في هذاالفتي بالقطع ولكن الله عزوجل قدحفظهمن ذلك وقد أمرت لهبعشرة آلاف درهم لبذله يده حفظا لعرضاك وعرض ابنتك وصيانتكامن العار وقدأم تلابنتك بعشرة آلاف درهم حيث أخبرتني بحقيقة الامروأ ناأسألك أن تأذن لى فى ترو بجهامنه فقال الشيخ أيها الاميرقد أذنت لك فى ذلك فحمد الله خالد واثنى عليه وخطب خطبة حسنة وأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان خالد احمد الله وخطب خطبة حسنة وقال الله عقد زوجتك هذه الجارية فلانة الحاضرة باذنها ورضاها واذن ابيهاعي هذا المال وقدره عشرة آلاف درهم فقال الفتى قبلت منك هذاالتز ويجثم ان خالداأمر بحمل المال الى دارالفتي مزفو فافي الصواني من يكون قاضيافى زمانى واستدعي باطباق الذهب فأفرغت بين يديه وقال للقاضى هل معك شىء تضعه فيه فتذكر مخلاة البغلة فاستدعى بهافلئت له ذهبافأ خذها وانصرف الى بيته فلما اصبح الصباح قال لا صحابه لا طريق الى الدين والدنيا اسهل واقرب من طريق العلم فانى اعطيت هذا المال العظيم في مسئلتين او ثلاث فنظر ايم المتأدب الى لطف هذه الوقعة فانها اشتمات على معاسن منها دلال الوزير على هرون الرشيد وعلم الخليفة وزيادة علم القاضى فرحم الله تعالى الرواحهم اجمعين حكاية خالد بن عبد الله القسرى مع الشاب السارق المواحم اجمعين

(ويما) يحكى ان خالد بن عبدالله القسرى كان امير البصرة فجاء آليه جاعة متعاقون بشاب ذي جال با هر وادب ظاهر وعقل وافر وهو حسن الصورة طيب الرائحة وعليه سكينة ووقار فقد موه الى خالد فسألهم عن قصته فقالوا هذالص اصبناه البارحة في منزلنا فنطراليه خالد فاعجبه حسن هيئته و نظافته فقال خلواعنه ثم د نامنه وسأله عن قصته فقال ان القوم صادقون فيها قالوه والا مرعلى ماذكر وافقال له خالدما حملك على ذلك وأنت في هيئة جيلة وصورة حسنة قال حملنى على ذلك الطمع في الدنيا وقضاء الله سبحانه و تعالى فقال له خالد ثكاتك أمك أماكان لك في جمال وجهك وكال عقلك وحسن أدبك زاجريز جرك عن السرقة قال دع عنك هذا أيها الامير وامض الى ماأمر الله تعالى به فذلك بماكسبت يداى وما الله بظلام للعبيد فسكت خالد ساعة يفكر في أم الفتى ثم ادناه منه وقال له ان اعترافك على رؤس الاشهاد قدرا بنى واناما أظنك سارقاو لعل لك قصة الميرالسرقة فاخبر في بهاقال أيها الامير لا يقطع نفسك شيء سوى ما عترفت به عندك وليس لى قعة عير السرقة فاخبر في بهاقال أيها الامير لا يقطع نفسك شيء سوى ما عترفت به عندك وليس لى قعة اشرحها الاانى دخات داره ولا وفسرقت ما امكننى فادركونى واخذود منى وحماونى البك فام خالد عبسه وأمر منادى ينادى بالبصرة الامن أحب ان ينظر الى عقو بة فلان اللص وقطع يده فلي حضر من الغداة الى الحل الفلانى فلما استقر الفتى في الحبس و وضعوا في رجليه الحديد تنفس الصعداء وافاض العبرات و انشد هذه الابيات

هددنی خالد بقطع یدی ادلم ایج عنده بقمتها فقلت هبهات ان ابو ح بما قطمیدی الذی اعترفت به اهون القلب من محبتها قطمیدی الذی اعترفت به

فسمع ذلك الموكلون به فاتواخالداواخبره بماحصل منه فلماجن الليل امر باحضاره عنده فلماحضراستنقطه فرآه عاقلاً ديبافطناظرية البيبافام له بطعام فأكل و تحدث معه ساعة ثم قال له خالد قدعامت ان لك قصة غير السرقة فاذا كان الصباح وحضر الناس وحضر القاضى وسألك عن السرقة فاذكرها واذكر مايدراً عنك حدالقطع فقد قال رسول الله عليسية وادرؤا الحدود بالشبهات ثم امر به الي السجن وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عرب الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٣٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان خالدا بعد ان تحدث مع الشاب أمر به الى السجن فكث فيه ليلته فاما أصبح الصباح حضر الناس يقطعون يد الشاب ولم يبق أحدف البصرة

المنسو جبالذهب المرصع بالدر والجوهر والقصرمفروش بمساند مزركشة بالذهب الاحمروهو جالس على مرتبة والمرتبة على سرير مرصم بالجواهر فلهادخل عليه مسر وررحب به وتلقاه واجلسه بجانبه ثهأمر باحضارالسماطفلارأي مسرورذلك السماطقال واللهمارأيت عندأمير المؤمنين مثل ذلك السماط أبداوكان في ذلك السماط أنواع الاطعمة وكالهاموضوعة في أطباق صيني مذهبه قال مسرود فأكلناوشر بناوفرحناالي آخراانهاد ثم أعطانا كل واحدخمسة آلاف دينار ولماكان اليوم الثانى البسو ناخلعاخضراءمذهبهوأ كرمو ناغاية الاكرام ثم قال لهمسرور لا يمكسناان نقعد زيادة على تلك المدة خو فامن الخليفه فقال له أبر عدال كسلان يامولانا اصبرعلينا الى غدحتي نتحهز ونسيرمعكم فقمدواذلك اليوم وباتو اليالصباح ثم ان الغلمان شدوالا بى عدال كسلان بغلة بسرج من الذهب مرصع بانواع الدر والجوهرفقال مسرور في نفسه ياتري اذاحضر أبو عهد بين يدي الخليفة تلك الصفههل يسأله عن سبب تلك الاموال تم بعد ذلك ودعوا أباحمد الزبيدي وطلموا من البصر, ةوسارواو لم يزالواسائر ين حتى وصلوا الى مدينة بغداد فلما دخلوا على الخليفه ووقفو ابين يديه أمره بالجلوس فجلس ثم تكلم بادب وقال يا أمير المؤمنين اني جئت معي بهدية على وجه الحدمة فهل أحضرهاعن اذنك قال الرشيدلا باس بذلك فاص بصندو قوفتحه وأخرج منه تفاحامن جلتها أشجارهن الذهب وأوراقهامن الزمرد الابيض وتمارها ياقوت أحمر وأصفر ولؤلؤ أبيض فتعجب الخليفة من ذلك ثم أحضر صند وقاثا نياو أخرج منه خيمة من الديباج مكالمة باللؤ لؤ واليو اقيت والزمردوالز برجدوأ نواع الجوهر وقوائمهامن عودهندي رطب وأذيال تلك الخيمة مرصعة بالزمر دالاخضر وفيهاتصاويركل الصورمن سائر الحيواناتكا لطيوروالوحوش وتلك الصورمكلة بالجواهرواليواقيت والزمردوالز برجدوالبلخش وسائر المعادن فلما رأى الرشيد ذلك فرح فرحا شديدا ثم قال أبو محمد الكسلان يا أمير المؤمنين لا تظن اني حملت اك هذا فرعامن شي ولاطمعاني شي وأغارأ يت نفسي رجلاعاميا ورأيت هذا لا يصلح الالامير المؤمنين وان أذنت لي فرجتك على بعض ماأقدرعليه فقال الرشيدافعل ماشئت حتى ننظر فقال سمعاوطاعة ثم حرك شفتيه وأومأ الي شرار يف القصر فالت اليه ثم أشاراليها فرجعت الى موضعها ثم أشار بعينه فظهرت اليه مقفلة الابواب ثم تكام عليها واذابا صوات طيور تجاوبه فتعجب الرشيد من ذلك غاية العجب وقال لهمن أيناك هذا كله وأنت ماتمرف الابابي محمدال كسلان وأخبروني ان أباككان حلاقا يخدمني حمام وما خلف لك شيئًا فقال ياامير المؤمنين اسمع حديثي وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

(وفى ليلة ٢٣٣٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان أبامحمدال كسلان قال للخليفة ياأمير المؤمنين اسمع حديثى فانه عجيب وأمره غويب لوكتب بالابرعلى آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر فقال الرشيد حدث بماعند كواخبرنى به ياأبا محدفقال ياأمير المؤمنين ادام الله لك العز والتحكين ان أخيار الناس بانى أعرف بالكسلان وان أبي لم يخلف لي مالا صدق لان أبي لم يكن الا كاذ كرت فانه كان

وانصرف الناس وهم مسرورون فما رأيت يوما أعجب من ذلك اليوم أوله بكاء وشرور وآخره فرح وسرور

﴿ حَكَايَةُ أَبِي عِدِ السَّلانَ مِعِ الرشيد ﴾

(ومما) يحكى ان هرون الرشيد كان جالساذات يوم فى تخت الخلافة اذ دخل عليه غلام من الطواشية وممه تاجمن الذهب الاحرمرص عبالدر والجوهر وفيه من سائر اليواقيت والجواهر مالا يفي به مال ثم ان الذلام قبل الازض بين يدى الخليفة وقال له ياأمير المؤمنين ان السيدة زبيدة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح . فقالت له الختمام الحسن حديثك وأطيبه وأحلاه واعذ به فقالت واين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة ان عشت وابقاني الملك فقال الملك في نفسه والله لا أقتلها حتى أسمع بقيه حديثها

(وفي ليلة ٢٣٦) قالت لهااختها يأختى اتمي لناحديثك قالت حباوكر امهان اذن لي الملك فقال الملك أحكى ياشهر زادقالت بلغني أيها الملك السعيد ان العلام قال الخليفة ان السيدة زبيدة تقبل الارض بين يديك وتقول لك أنت تعرف انها قدعملت هذاالتاج وانه محتاج الى جوهرة كبيرة تكونفي رأسه وفتشت في ذخائرها فلم تجدفيها جوهرة كبيرة على غرضها فقال الخليفة للحجاب والنواب فتشواعلي جوهرة كبيرة على غرض زبيدة ففتشو افلر يجدوا شيئا يوافقها فاغسوا الخليفة بذلك فضاق صدره وقال كيفأ كون خليفة وملك ملوك الارض واعجزعن جوهرة ويلكم فاسألوا التجارفسألو االتجارفقالو الهم لايحدمولا ناالخليفة الجوهرة الاعندرجل من البصرة يسمى أباعد الكسلان فاخبرواالخليفة بذلك فامروزيره جعفر ان يرسل بطاقة الى الأميرجد الزبيدي المتولى على البصرة ان يجهز أباعدالكسلان و يحضره بين يدى أميرا لمؤ منين فكتب الوزير بطاقة بمضمون ذلك وأرسلهامع مسر ورثم توجه مسرور بالبطاقة الىمدينة البصرة ودخل على الاميرعد الزبيدي ففرح بهوأ كرمه غاية الأكرام ثم قرأعليه بطاقة أميرا لمؤمنين هرون الرشيد فقال سمما وطاعة ثم أرسل مسرور معجماعة من أتباعه الى أبى محدالكسلان فتوجهوا اليه وطرقوا عليه الباب فحرجوا لهم بعض الغلمان فقال لهمسروراقل لسيدك ان أميرا لمؤمنين يطلبك فدخل الغلام وأخبره بذلك فخرج فوجده مسرورا حاجب الخليفة ومعه أتباع الامير عدالز بيدي فقبل الارض بين يديه وقال سمعاوطاعة لاميرالمؤمنين ولكن ادخلواعندنافقالواما نقدرعلي ذلك لانناءلي عجل كاأمرنا أمير المؤمنين فانه ينتظر قدومًك فقال اصبرواعلى يسيراحتى اجهز أمري ثم دخلوا معه الى الدار بعد استعطاف زائد فر أوافى الدهايزستورامن الديباج الازرق المطرز بالذهب الاحمر ثم ان أبا عد الكسلانأم ربعض غلمانه أن يدخلوامع مسر ورالحام الذي في الدار ففعلوا فرأوا حيطانه ورخامه من الغرائب وهومزركش بالذهب والفضة وماؤه يمز وج بماءالورد واحتفل الفلمان يمسر و رومين معه وخدموهم اتم الخدمة ولماخر جوامن الحام البسوهم خلعامن الديباج منسوجة بالذهب ثمدخل مسرور واصحابه فوجدوا أباعدال كسلان جالسافى قصره وقدعلقت على رأسه ستورمن الديباج

قاعطاه التجاردراهم اجرة على الغطاس فعطسو افر آهم القرديفه لون ذلك فيل نفسه من رباطه ونطمن المركب وغطس معهم فقال أبو المظفر لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم قدعدم القرد منا ببخت هذا المسكين الذي أخذناه له ويأسوا على القرد مم طلع جاعة من الغطاسين واذا بالقرد طلع معهم وفي يده نفائس الجواهر فرماها بين يدى ابى المظفر فتعجب من ذلك وقال ان بالقرد طلع معهم وفي يده نفائس الجواهر فرماها بين يدى ابى المظفر فتعجب من ذلك وقال ان السودان يا كلون لحم بنى آدم فله ارأوهم السودان ركبو اعليهم في القوارب وأتو اليهم وأخذوا كل من في المركب وكتفوهم واتوابهم الى الملك فامر بذ بحجاعة من التجارف بحوه وأكلوا لحومهم أم ان بقية التجار باتو المحبوسين وه في نكد عظيم فلما كان وقت الليل قام القرد الى ابى المظفر وحل قيده فلما رأى التجارا با المظفر قد انحل قالو اعسى الله ان يكون خلاصناعلى يريك ياا باالمفظر فقال لهم اعلموا انه ماخلصنى بارادة الله تعالى الا هدذا القرد . وأدرك شهر زاد الصباح فقال لهم اعلموا انه ماخلصنى بارادة الله تعالى الا هدذا القرد . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٣٨) قالت باغني أبها الملك السعيدان أبا المظفرة الماخلصني بارادة الله تعالى الأ هذاالقردوقد خرجت له عن الف دينارفقال التجارو تحن كذلك كل واحد منا خرج له عن الف ديناران خاصنافقام القرداليهم وصار يحل واحد بعدوا حددى حل الجميع من قيودهم وذهبواالي المركب وطلعوا فيهافو جدوه اسالمة ولم ينقص منها شيء ثم حلوا وسافروا فقال ابو المظفريا يجار أو فوابالذى قلتم عليه للقرد فقائوا سمعاوطاعة ودفع له كل واحدمنهم الفدينار وأخرج أبو المظفر من مله الف دينار فاجتمع للقردمن المال شيء عظيم ثم سافر واحتى وصلو الليمدينة البصرة فتاقاهم أصحابهم حين طلمو امن المرك فقال ابوا اظفرأين أبوتحمد الكسلان فبلغ الخبر الى امي فبيناأ ناماتم اذ أقبلت على أمي وة لت ياولدي ان الشيخ ابا المظفر قد أتى ووصل الى المدينة فقم و توجه اليه وسلم عليه واسأله عن الذي جا وبه فلعل الله تعالي يكون قد فتح عليه بشيء فقلت لها احمل بني من الارض واسندينى حتى أخرج وأمشى الىساحل البحرتم مشيت واناأ تعثر فى أذيالى حتى وصلت الي الشيخ أباالمظفر فلمارآني قاللى أهلاعن كانت دراهمه سببالخلاصي وخلاص هؤلاء التجار بارادة الله تعالى ثم قال لى خذهذا القرد فانى اشتريته لك وامض به الى بيتك حتى أجى واليك فاخذت القرديين يدي ومضيت وقلت في نفسي والله ماهذا الامتجرعظيم م دخلت بيتي وقلت لامي كلها أنام تأمريني بالقيام لأتجر فانظرى بعينك هذا المتجرثم جلست فبينماأنا جالسواذا بعبيد أبى المظفر قدأ قبلوا على وقالوالي هل أنت أبو محمد الكسلان فقات لهم نعم واذابا بي المظفر أقبل خلفهم فقمت اليه وقبلت يديه فقال لى سرمعي الى دارى فقلت سمعاوطاعة وسرت معه الى أن دخلت و أدرك شهرز ادالصاح فسكتتءن السكلام المباح

(وفي ليلة ٣٣٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان أبا محد السكسلان قال ثم مرت معه مرح معه مراكبة الماني

حلاقافي حهام وكنت أنافي صغرى أكسل من يوجدعلي وجه الارض و بلغ من كسلي اني اذا كنت غائمافي أيام الحر وطلعت على الشمس اكسل عن أن أقوم وانتقل من الشمس الى الظلو أقت على ذلك خمسة عشرعاما أم ان أبي توفي الى رحمة الله تعالى ولم يخاف لى شيئا وكانت أمى يزدم الناس وتطعمني وتسقيني وأناراقدعلى جنبي فاتفق انأمي دخلت على في بعض الايام ومعها خمسة دراهم من الفضة وقالت لى ياولدي بلغني ان الشيخ أبا المظفر عزم على ان يسافر الى الصين وكان ذلك الشيخ يحب الفقراءوهومن أهل الخيرفقالت أمي ياولدي خذهذه الخسة: راهم وامض بنااليه واسأله أنّ يشتر الشبهاشيئامن بلاد الصين لعله يحصل لك فيهر محمن فضل الله تعالى فكسلت عن القيام معها فاقسمت بالله ان لمأقم معها لا تطعمني ولا تسقيني ولا تدخل على بل تتركني أموت جوعا وعطشا فلماسمعت كلامهأ ياأمر المؤمنين عامت انها تفعل ذلك لما تعلم من كسلي فقلت لها اقعديني فاقعد تني وأناباكي العين وقلت لهاائتيني بمداسي فاتتني به فقلت ضعيه في رجلاي فوضعته فيهما فقلت لها حمليني حتى ترفعيني من الارض ففعلت ذلك فقلت اسنديني حتى أمشى فصارت تسندني وما زلت أمشى واتعثر في اذيالي الى ان وصلنا الي ساحل البحر فسلمنا على الشييخ وقلت له ياعم أنت أبوالمظفرقال لبيك قلت خذهذه الدراهم واشترلي بهاشيئامن بلادالصين عسى الله ان ير بحنى فيه فقال الشيخ أبو المظفر لاصحابه اتعرفون هذا الشاب قالوانعم هذا يعرف بابي محمد الكسلان مارأيناه قطخر جمن داره الافي هذا الوقت فقال الشيخ أبو المظفر ياولدي هات الدراهم على بركة الله تعالى ثم أخذمني الدراهم وقال باسم الله ثم رجعت مع أمى الى البيت وتوجه الشيخ أبو المظفى الى السفرومعه جماعةمن التجار ولم يزالوا مسافر ين حتى وصلوا الى بلاد الصين ثم ان الشيخ باع واشترى و بعدذلك عزم على الرجوعهو ومن معه بعد قضاء اغراضهم وسار وافي البحر ثلانة أيام فقال الشيخ لاصحابه قفوا بالمركب فقال التجارما حاجتك فقال اعاموا أن الرسالة التي معي لابي على الكسلان أسيتها فارجعوا بناحتي نشترى لهبها شيأحتى ينتفع به فقالواله سألناك بالله تعالى انلا تردنافانناقطعنامسافةطو يلةزائدة وحصل لنافي ذلك أهوالعظيمة ومشقة زائدة فقال لابدلنا من الرجوع فقالو اخذ مناأضعاف رجح الخسة دارهم ولاترد نافسمع منهم وجمعو الهمالا جزيلاتم ساروا حتى أشرفو اعلى جزيرة فيها خلق كثير فارسو اعليها وطلع التجاريشترون منها متجرا من معادن وجواهرولؤ لؤوغيرذاك ثمرأي أبوالمظفررج لاجالساو بين يديه قرودك نيرةو بينهم قرد منتوف الشعروكانت تلك القرودكا بأغفل صاحبهم يمسكون ذلك القرد المنتوف ويضر بونه ويرمونه على صاحبهم فيقوم و يضربهم ويقيدهم ويعذبهم على ذلك فمنة تاظ القرود كلها من ذلك القرد ويضربونه ثم اذالشيخ أباالمظفرلمارأى ذلك القردحزن عليه ورفق به فقال لصاحبه أتبيعني هذا القردقال اشترقال ان معى لصبى يتيم خمسة دراهم هل تبيعنى أباه بهاقال له بعتك بارك الله لك فيه ثم تسلمه واقبضه الدراهم وأخذعبيد الشيخ القردور بطوه في المركب ثم حلوا وسافر وا الي جزيرة أخرى فارسواعليها فنزل الغطاسون الذين يغطسون على المعادر واللؤلؤ والجوهر وغيرذلك

فيضه في جانبي و يجلس ولم بزل على هذه الحالة مدة من الزمان حتى اجتمع عندى مال كثير فاشتريت باأمير المؤمنين الاملاك والربوع وغرست البساتين واشتريت المهاليك والعبيد والجوار فاتفق في بعض الا يام انى كنت جالسا والقرد جالس معى على المرتبة واذا به تلفت عينا وشالا فقلت في نفسى أي شيء خبرهذا فانطق الله القرد بلسان فصيح وقال بالا بالحمد فلما سمعت كلامه فزعت فزعا شديدا فقال لى لا تفزع أنا أخبرك بحالى أنى أنا مارد من الجن ولسكن جئتك بسبب ضعف حالك وأنت اليوم لا تدرى قدر مالك وقد وقعت لى عندك حاجة وهى خيراك فقلت ماهي قال أريد أن أز وجك بصبية مثل البدر فقلت له وكيف ذلك فقال لى في غد البسك قاشك الذاخر واركب بغلتك بالسرج المذهب وامض الى سوق العلافين واسأل عن دكان الشريف واجلس عنده وقل له انى جئت خاطبارا غافى ابنتك قائل لك أنت ليس لك مال ولا حسب ولا نسب فاد في له الف دينار فان قال الك ذلك ان شاء الله تعالى قال أبو محمد فلما مسبحت لبست الخرق الشي وركبت البغلة بالسر ج المذهب ثم مضيت الى سوق العلافين وسألت عن والمالم يف فوجد ته جالسا في دكانه فنزات و سامت عايه وجلست عنده وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة و كم ) قالت بلغنى ايها الملك السعيد ان أبا محمد البكسلان قال فنزلت وسلمت عليه وجلست عنده وكان معى عشرة من العبيد والمهاليك فقال الشريف لعل لك عند نا حاجة نفوز بقضاً مها فقلت نعم لى عند لك حاجة قال وما حاجتك فقات جئتك خاطبارا غبافي ابنتك فقال لى أنت ليس الك مال ولاحسب ولانسب فاخرجت له كيسافيه الف دينارذ هباأ حمر وقلت له هذا حسبى ونسبى

وقد قال علي لله الحسب المال وماأحسن قول من قال

من كان علك درهمين تعلمت شفتاه أنواع المكلام فقالا وتقدم الاخوان فاستمعوا له ورأيته ببن الوري مختالا لولا دراهمه التي يزهو بها لوجدته في الناس أسوأ حالا ان الغني اذا تكلم بالخطأ قلوا صدقت ومنطقت محالا أما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ماقالا ان الدراهم في المواطن كلها تكسوا الرجال مهابة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا

فلم الممالشريف منى هذا الكلام وفهم الشعر والنظام أطرق برأسه الى الارض ساعة ثم رفع راسه وقال لى ان كان ولا بدفائى الريد منك ثلاثة آلاف دينار أخري فقلت سمعا وطاعة ثم أرسلت بعض المماليك الى منزلى فجاء فى بالمال الذى طلبه فلم ارأي ذلك وصل اليه قام من الدكان وقال لغلمانه اقته لوها ثم دعا أصحابه من السوق الى داره وكتب كتابى على بنته وقال لى بعد عشرة أيام أدخلك عليه بمضيت الى منزلى وانا فرحان فجلوت مع القرد وأخبرته بماجرى لى فقال نعم ما فعات فلم اقرب ميعاد

ودخلت الدارفام عبيده ان يحصروا بالمال فخضروا به فقال ياولدي لقدفت الدعليك بهذا المالمن وبجالخسة دراهم ثم حملوه في صناديقه على و وسهم وأعطاني مفاتيح تلك! صناديق وقال لي امض



(اباالمطفر و بجواره القردوهو يقول لابي محمد الكسلان) (هذا الذي اشتريته لك)

قدام العبيد الي دارك فان هذا المال كله لك فضيت الى أمى ففرحت بذلك وقالت ياولدى لقد فتح الله عليك بهذا المال الكثير فدع عنك هذا الكسل وانزل الي السوق و بع واشتر فتركت الكسل وفتحت دكانا في السوق وصارالقرد يجلس مى على مرتبتى فاذا أكلت ياكل معى واذا شربت يشرب معى وصاركل يوم من بكرة النهاد يغيب الى وقت الظهر ثم يات، ومعه كيس فيه الف ديناد

ذلك أخرج للعروسة وازل بكارتها فهذه حاجتى عندك فقات سمعا وطاعة ثم مضيت الى دار الشريف فدخلت القاعة وانظرت الى الخزانة التى وصفهالى القردفل الحلوت بالعروسة تعجبت من حسنها وجالها وقدها واعتدالها الذنها لا تستطيع الالسن ان تصف حسنها وجمالها فقرحت بها فرحا شديد افلى كان نصف الليل ونامت العروسة قمت و أخذت المفاتيح وفتحت الخزانة واخذت السكين وذبحت الديك وقطعت الرايات وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١ ٢٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدانة قال لماذ بحت الديك وقطعت الرايات وقلبت الصندوق فاستيقظت الصبية فرأت الخزانة قد فتحت والديك قد ذبح فقالت لاحول ولا قو و الابالله العلى العظيم قد أخذى المارد فا استتمت كلامها الا وقد أحاط المارد بالدار و خاف العروسة فعند ذلك و قعت الضجة واذابالشريف قد أقبل وهو يلطم على وجهه وقال يا أبا مجمد ما هذا الفعل الذى فعلته معناهل هذا جزاؤنامنك وأناقد عملت هذا الطلسم في هذه الخزنة خوفاعلى بنتى من هذا الملعون فانه كان يقصد أخذ هذه الصبية من منذست سنين ولا يقدر على ذلك ولكن ما بقى لك عند نامقام فامض الى حال سبيلك فخرجت من دارالشريف وجئت الى دارى وفتشت على القرد فلم أجده ولم أرله أثر افعلمت أنه هو المارد الذى أخذ زوجتى و تحيل على حتى وملت خلاص فرجت اللذين كاناعنه انه من أخذها فندمت وقطعت أثوا بى ولطمت على وجهى ولم تسعنى الارض فحرجت من ساعتى وقصدت البرية ولم أزل سائر الى ان امسى على المساء ولم اعلم اين اروح فبينما انا مشغول الفكر اذ قبل على حيتان واحداة سمراء والاخرى بيضاء وها يتقاتلان فأخذت حجر امن الارض وضربت به الحية السمراء فقتاتها فانها كانت باغية على البيضاء فغابت ساعة وعادت ومعها عشر وضربت به الحية السمراء فقتاتها فانها كانت باغية على البيضاء فغابت ساعة وعادت ومعها عشر حيات بيض فج والى الحية التى ماتت وقطع وها قطعاحتى لم يبق الارأسها ثم مضوا الي حال سبيلهم واضطعجت في مكانى من التعب وادرك شهر زاد الصباح فسكت الكلام المباح

(وفى ليلة ٢ ٢٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان أباعدال كسلان قال ثم اضطجعت من التعب فبينما انا مضطجع متفكر فى أصرى واذا أنا بها تف اسمع صوته ولم ارشخصه وهو يقول هذين البيتين

دع المقادير تجري في اعنتها ولاتبيتن الاخالى البال مايين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال

فلما سمعت ذلك لحقني ياأمير المؤمنين أمر شديد وفكر ماعليه من مزيدواذا بصوت من خلفي أسمعه ينشدهذين البيتين

يامساما أمامه القرآن ابشر به قدجاءك الآمان ولا تخف ماسول الشيطان فنحن قوم ديننا الايمان

فقلتله بحق معبو دك ان تعرفني من أنت فانقلب ذلك الهاتف في صورة انسان وقال لى لا تخف فان جميلك قدوصل الينا ونحن قوم من جن المؤمنين فان كان لك حاجة فأخبرنا بهاحتي نهوز

الشريفة الالقردان لى عندك حاجة ان قضيتها الى فلك عندى ماشئت قات و ماحاجتك قال لى ان صدر القاعة التى تدخل فيها على بنت الشريف خزانة وعلى بابها حلقة ، ن تحاس والمفاتيح تحت الحلقة في ذها وافتح الباب تجدّ صندوقا من حديد على أركانه أربع رايات من الطلسم وفي وسطذلك طشت ملا ن من المال وفي جانبه احدى عشر حية وفي وسط الطشت ديك أفرق أبيض مر بوط



(الماردوهو يأخذالعروسة) (بعدماقلب أبامحدالكسلان الصندوق الذي فيه الطلاسم وقطع الرايات التي بجوانبه) هناك سكين بجنب الصندوق فخذالسكيز واذبح بها الديك واقطع الرايات واقلب الصندوق و بعد

(وفي ليلة ٣٤ كم ) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان العفريت قال فان جميلك لا يضيه ع عند نا ثم انهصاح صيحة عظيمة بصوتهائل واذا بجماعة قدأ قباواعليه فسألهم عن القرد فقال وآحدمنهم أماأعرف مستقر وقالأين مستقره قالفى مدينة النحاس التي لاتطلع عليها الشمس فقال ياأباعد خذ عبدامن عبيد ناوهو بحملك على ظهره و يعلمك كيف تأخد الصبية واعلم ان ذلك العبد ماردمن المردة فاذاحملك لانذكر سم الله وهو حاملك فانه يهرب منك فتقع وتهلك فقلت سمه ا وطاعة وأخذت عبدامن عبيدهم فانحنى وقال اركب فركبت ثم طاربي في الجوحتي غاب عن الدنياو رأيت النجوم كالجبال الرواسي وسمعت تسبيح الملائكة في السهاء كل هذا والمارد يحدثني و يفرجني وينهيني عن ذكرالله تعالى فبينها اناكذلك واذا بشخص عليه لباس اخضر ولهذوا أبشعر ووجه منيروفي يده حربة يطيرمنها الشررقد اقبل على وقاللي ياأباعد قل لا إله الا الشعدرسول الشوالا ضربتك بهذوالحربه وكانت مهجتي قد تقطعت من سكوتي عن ذكرالله تعالى فقات لااله الاالله عد رسول الله ثم ان ذلك الشخص ضرب الماردبالحر بة فذاب وصار رمادافسة لهت من فوق ظهره فصرت أهوى الى الارضحتى وقعت فى محرعجاج متلاطم بالامواج واذا بسفينة فيهاخمسة الشخاص بحر بةفاماراون أتواالي وحملوني في السفينة وصاروا يكاموني بكلام لااعرفه فأشرت لهم انى لا أعرف كلامكم فسار واالى آخر النهارثم رمواشبكة واصطادوا حوتاً وشو وه واطعموني ولم يزالواسائر ينحتى وصلوابي الىمدينتهم فدخلوا بيالي ملكهم واوقفوني بين يديه فقبلت الارض فخلع على خلعة وكان ذلك الملك يعرف اللغة العربية فقال قدجعلتك من أعواني فقات مااسم هذه المدينة قال اسمهاهنا دوهي من بلاد الصين ثم ان الملك سلمني الى وزير المدينة وأمره أن يفرجني في المدينة وكان اهل تلك المدينة في الزمن الاول كفار فسخهم الله تمالي حجارة فتفرجت فيها فلم أرى اكثرمن اشجارهاواتمارها فاقت فيهامدة شهرتم اتيت الينهر وجلست على شاطئه فبينما أنا جالس واذا بفارس قدأتي وقال هل أنت أبو عدال كسلان فقلت له نعم قال لا تخف فان جملك وصل الينافقات لهمن أنت قال انااخو االحيه وأنت قريب من مكان الصبية التي تريد الوصول اليهائم خلع أثوا به والبسني اياها وقال لى لا تخف فان العبد الذي هلك من تحتك بعض عبيد ناتم ان ذلك الفارس أودفنى خلفه وسار بىالي بريةوة ل انزلمن خلفي وسريين هذين الجبلين حتى ترى مدينة النحاس فقف بعيداعنها ولاتدخلها حتى أعود اليك واقول الككيف تصنع فقلت لمسمعا وطاعة ونزلت من خلفه ومشيت حتى وصلت الى المدينة فرأيت سورها فجعلت أدور حولها لعلى أجداها بإثا وجدت لهابابا فبينماا ناأدور حولها واذابأخ الحية قداقبل على واعطاني سيفا مطاسماحتي لايراني أحدثم انهمضى الي حالسبيله فلي وأب عنى وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ع يَّم ) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان أباعد الكسلان قال لم يغب عنى الا قليلا واذا بصياح قد علا ورأيت خلقا كثيرا وأعينهم فى صدورهم فلما رأونى قالوا من أنت وما الذي رماك في هذا المكان فاخبرتهم بالواقعة فقالوا ان الصبية التى ذكرتها مع المارد

بقضائها فقلت له ان له اجة عظيمة لانى أصبت بمصيبة جسيمة ومن الذى حصل له مثل مصيبتى فقال لعلك ابو بهدالكسلان فقلت امم فقال يا أبا بهدا نااخوا الحية البيضاء التى قتات انت عدوها ونحن اربع اخوة من أم و اب وكلناشا كرون لفضلك و اعلم ان الذى كان عرصورة القردو فعل معك المكيدة ماردمن مردة الجن ولولا انه تحيل بهذه الحيلة ماكان يقدر على أخذها أبد الان له مدة طويلة وهو يريد أخذه افيمنعه من ذلك هذا الطاسم ولو بقى ذلك الطاسم ماكان يحت نه الوصول اليها والحكن لا تجزع من هذا الامرف خدن وصلك اليها ونقتل المارد فان جيلك لا يضيع عند نا مم أنه صاح صيحة عظيمة وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح



ها أعد الكسلان وهو راكب على ظهر المارد وهو طائر به على الله الله على الشهار وهو طائر به الله عند الله على الشاء الشاء الشاء الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الل

﴿ حكاية على شارمع زمرد الجارية ﴾

(وحكى) أنه كان فى قديم الزُ مان وسالف العصر والاوان تاجر من التجار فى بلاد خراسان اسمه مجدوله مل كثير وعبيد و مماليك وغلمان الاانه بلغ من العمرستين سنة ولم يرزق ولداو بعد ذلك رزقه الله تعالى ولدافسهاه عليا فلم انشأذ لك الغلام صاركالبدرليلة المحام ولما بلغ مبلغ الرجال وحاز صفات الحكال ضعف والده عرض الموت فدعا بولده وقال له ياولدى أنه قد قرب وقت المنية وأريد أن أوصيك انك لا تعاشر أحد من الناس و يجنب ما يجلب الضر والباس واياك وجليس السوء فانه كالمحداد ان لم تحرقك ناره يضرك دخانه وما أحسن قول الشاعر

مافى زمانكمن ترجوا مودته ولاصديق إذا خان الزمانوفي فعش فريداولا تركن الى أحد هاقد نصحتك فياقلته وكفي

فقال ياأ في سمعت واطعت ثم ماذا أفعل فقال افعل الخيراذا قدرت ودم على صنع الجميل مع الناس واغتنم بذل المعروف فما في كل وقت ينجح الطلب وماأحس قول الشاعر

ليس في كل ساعة واوان تأتى صنائع الاحسان فاذا امكنتك بادراليها حذر من تعذر الامكان

فقال سمعت وأطعت وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن المكلام المباح

(وفى ليلة ٦٤٣) قلت بلغنى أيها الملك السعيدان الصبى قال لا بيه سمعت وأطحت ثم ماذاقال يا ولدى احفظ الله يحفظك وصن مالك ولا تفرط فيه فانك ان فرطت في مكتاج الى اقل الناس واعلم ان قيمة المرء ماملك تيمينه وما أحسن قول الشاعر

انقل مالى فلا خل يصاحبنى وان زادملى فكل الناس خلانى فك عدو لاجل المال صاحبنى وكم صديق لفقد المال عادانى

فقال ثم ماذا قال ياولدى شاور من هو اكبر منك سنا ولا تعجل فى الامر الذى تريده وارحم من هو دونك يرحمك من هو فوقك ولا تظلم احدافيسلط الله عايك من يظلمك وما أحسن قول الشاعر

اقرن برأيك رأى غيرك واستشر فالرأى لا يخفى على الاثنين فالمره مرآة تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين وقول الآخر تأن ولا تعجل لامر تريده وكن راحماللناس تبلى براحم فامن يدالايد الله فوقها ولاظالم الاسيبلى بظالم وقول الآخر لا تظلمن اذاما كنت مقتدرا ان الظلوم على حدمن النقم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم

وایاكوشرب الخرفهو راسكل شروشر به مذهب العقول و يزرى بصاحبه وماأحسن قول الشاء

فى هذه المدينة وماندرى مافعل بها و كن اخوة الحيه ثم قالوا امض الي تلك العين وانظرمن أين يدخل الماء وادخل معه فانه يوصلك الى المدينة ففعلت ذلك ودخلت مع الماء في سرداب كت الارض أم طلعت معه فرايت نفسي في وسط المدينة ووجدت الصبية جالسة على سرير من ذهب وعليهاستارة من ديباج وحول الستارة بستان فيه اشجار من الذهب واثمارها من زميس الجواهر كالياقوت والزمرجدوالاؤاؤ والمرجان فامارأتني تلك الصبية عرفتني وابتداتني بالسلام وقالت لي ياسيدىمن اوصلك اليهذا المكان فاخبرتها بماجرى فقالت لي اعلم انهذا الملعوزمن كثرة محبته لى اعامني بالذي يضره والذي ينفعه واعلمني ان في هذه المدينة طلسمان ان شاءهلاك جميع من فى المدينة اهلكهم به ومهما امر العفاريت فانهم يمتثلون امردوذ لك الطاسم في عمو دفقات لها وأين العمود فقالت فى المركان الفلاني فقات وأىشىء يكون ذلك الطلسم قالت هوصو رة عقاب وعليه كتابة لااعرفها افخذه بين يديك وخذ مجمره ناروارم فيه شيئامن المسك فيطلع دخان يجذب العفاريت فاذا فعات ذاك فانهم يحضرون ببن يديك كلهم ولا يغيب منهم أحد و يتثلون أمرك ومهماأمرتهم فانهم يفعلونه فقم وافعل ذلك على بركة الله تعالى فقات لهاسمعا وطاعة ثم قت وذهبت الى ذلك العمودوفعلت جميع ماامر تني به فجاءت العفاريت وحضرت بين يدي وقلوا لبيك ياسيدي فهماأمر تنابه فعلناه فقلت لهم قيدو االماردالذي جاءبهذ دالصبية من مكانها فقالوا سمعا وطاعة ثم ذهبو اللذلك الماردوقيدوه وشدواوثاقه ورجعواالي وقالواقد فعلناما أمرتنا به فامرتهم بالرجوع تمرجعت الى الصبية واخبرتها بماحصل وقات يازوجتي هل تروحين معي فقالت نعم ثم إنى طلعت بهامن السرداب الذي دخلت منه وسرناحتي وصلنا الى القوم الذي كانوا دلو عليها وأدركشهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٥ ٤٣) قالت بلغني أيه الملك السعيد انه قال وسرناحتي وصاناالي القوم الذين كا نوا دلوني عليما ثم قلت دلوني على طريق توصلني الي بلادي فدلوني ومشوا معى الي ساحل البحر وانزلوني في مركب وطاب لناالريح فسارت بنا تلك المركب حتى وصلناالي مدينة البصرة فلم ادخات الصبية داراً بيهاراً وها أهلها ففرحوا فرحاً شديدا ثم اني بخرت العقاب بالمسك واذا بالعفاريت قد اقبلوا من كل مكان وقالو البيك فاتريدان نفعل فامرتهم أن ينقلوا كل مافي مدينة النحاس من المال والمعادن والجواهر الي داري التي في البصرة ففعلواذلك ثم أمرتهم أن يأتوا بالقرد فأتوا بهذليلا حقيرا فقلت له ياماعون لا مني عندرت بي ثم أمرتهم أن يدخلوه في ققم نحاس فادخلوه في ققم محاس فادخلوه في ققم محاس فادخلوه في ققم المؤمنين من نحاس وسدواعليه بالرصاص وأقمت أناو زوجتي في هناء وسرو روعندي الآن يا أمير المؤمنين من نفائس الذخائر والجواهر وكثيرا لا موال ما لا يحيط به عدولا يحصره حدواذا طلبت المؤمنين من نفائس الذخائر والجواهر وكثيرا لا موال ما لا يحيط به عدولا يحصره حدواذا طلبت شيئاً من المال وغيره أمرت الجن أن يأتوالك به في الحال وكل ذلك من فضل الله تعالى فقعجب أمير المؤمنين من ذلك غاية العجب ثم أعطاه مو اهب الخلافة عوضا عن هديته وانعم عليه إنه المايليق به المؤمنين من ذلك غاية العجب ثم أعطاه مو اهب الخلافة عوضا عن هديته وانعم عليه إنه المايليق به المؤمنين من ذلك غاية العجب ثم أعطاه مو اهب الخلافة عوضا عن هديته وانعم عليه إنه المايليق به

وكانت تلك الجارية اسمهاز مردفاما نظرها على شار تعجب من حسنها وجمالها وقال والله لا ابرح حتى انظر القدر الذي يبلغه عن هذه الجارية واعرف الذي يشتريها ثم وقف مجملة التجار فظنوا انه يشتري لما يعلم ونمن غذه وبالمال الذي ورثه من والده ثم ان الدلال وقف على رأس الجارية وقال يا تجاريا بالاموال من يفتح باب السعر في هذه الجارية سيدة الاقرار الدرة السنية زمرد السنو ربة بغية الطالب و نزهة الراغب فافتحوا الباب فليس على من فتحه لوم ولاعتاب فقال بعض التجارعلى بخسمائة دينار وقال آخر وعشرة فقل شيخ يسمي رشيد الدين وكان ازرق العين قبيح المنظر وما ثة وقال آخر وعشرة قال الشيخ بألف دينار خبس التجار السنتهم وستوافشاو رالد لال المنافرة والمنافرة والدين المنافرة والمنافرة والدول اللها وقال المنافرة والمنافرة والدولة والدولة والتاجريريد ان يشتريك فنظرت اليه فوجدته كاذ كرنا فقالت للدلال اللا اباع لشيخ اوقعته الهموم في أسوأ حال ولله درمن قال

سألتها قبلة يوما وقد نظرت شيبي وقد كنت ذا مال وذا نعم فأعرضت عن مرامى وهى قائلة لا والذى خلق الانسان من عدم ماكان لى في ياض الشيب من أرب افي الحياة يكون القطن حشو في

فلما سمع الدلال قولها قالها والله انكمعذورة وقيمتك عشرة آلاف دينارثم اعلم سيدها انها مارضيت بذلك الشيخ فقال شاورها في غيره فتقدم انسان آخر وقال على بمااعطى فيها الشيخ الذي لم ترض به فنظرت الى ذلك الرجل فوجد ته مصبوغ اللحية فقالت ماهذا العيب والريب وسواد وجه الشيب وانشدت هذين البيتين

قالت اراك خضبت الشيب قلت لها سترته عنك ياسمى ويابصرى فقهقهت ثم قالت ان ذا عجب تكاثر الغش حتى صارفي الشعر

فلما سمع الدلال شعرها قال لها والله انك صدقت فقال التاجر ما الذي قالت فاعاد عليه الابيات فعرف ان الحق على نفسه وامتنع من شرائها فتقدم تاجر آخر وقال شاو رهاعلى الثمن الذي سمعته فشاو رها فنظر ناليه فوجد ته أعو رفقالت هذا أعور فقال الدلال ياسيد تى انظرى من يعجبك من الحاضرين وقولى عليه حتى ابيعك له فنظرت الى حاقة التجار وتفرستهم واحدا بعد واحد فوقع نظرها على على شار . وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٤٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجارية لماوقع نظرها على على شار نظرته نظرة أعقبهما الف حسرة و تعلق قابها به لا نه كان بديع الجال وألفف من نسيم الشمال فقالت يادلال انالا اباع الالسيدي صاحب هذا الوجه المليح والقد الرجيح الذي قال فيه بعض واصفيه أبر زوا وجهك الجيل ولاموا من افتتن لوارا دوا صيانتي ستروا وجهك الحسن فلا يمكنني الاهو لان خده أسيل و رضا به سلسبيل و ريقه يشفى العليل ومحاسنه تحير الناظم والناثر كما قال فيه الشاعر

تالله لاخامرتنى الخر ماعاقت روحى بجسمي واقوالى بافصاحى ولا صبوت الى مشمولة ابدا يوماولا اخترت نده اناسوى الصاحي فهذه وصيتى لك فاجعلها بين عينيك والله خلية تى عليك شم غشى عليه فسكت ساعة واستفاق فاستغفر الله وتشهدوتو فى الى رحمة الله تعالى فبكى عليه ولده وانتحب ثم أخذ فى تجهيزه على ما يجب ومشيت فى جنازته الاكابر والاصاغر وصار القراء قر وَن حول تابوته وم تركمن حقه شيئا الا وفعله ثم صلوا عليه و وار وه فى التراب وكتبوا على قبره هذين البيتين

خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت التراب فصرت ميتا كأنك مابر حت من التراب

حزن عايه ولددشارحز ناشديداوع لم عزاءه على عادة الاعيان واستمر حزينا على ابيه الى انماتت أمه بعدد بمدة يسيرة ففعل بوالدته مثل مافعل بابيه ثم بعد ذلك جاس فى الدكان يبيع ويشترى ولا يعاشر أحدامن خلق الله تعالى عملا بوصية ابيه واستمر على ذلك مدة سنه و بعد السنة دخلت عليه النساء الزواني بالحيل وصاحبوه حتى مال محهم الى الفساد واعرض عن طريق الرشاد وشرب الراح بالاقداح والى الملاح غداور واحوقال في نفسه ان والدى جمع لى هذا المال وانا ان لم اتصرف فيه فامن احليه والله لا أفعل لا كاقل الشاعر

ان كنت دهره كله تحوى اليك تجمع في بما حصلته وحويته تتمتع ومازال على شاريبذل في المال آناء الليل واطر اف النهارحتى اذهب ماله كله وافقر فساء حاله وتحدر باله و باع الدكان والاماكن وغيرها ثم بعد ذلك باع ئياب بدنه ولم يترك لنفسه غير بدلة واحدة فلماذهبت السكرة وجاءت الفكرة وقع في الحسرة وقعد يوما من الصبح الى العصر بغير افطار فقال في نفسه انااد و رعلى الذين كنت انه ق ملى عليهم لعل أحدامنهم يطعمنى في هذا اليوم فدارعليهم جميعا وكاطر قباب أحد منهم ينكر نفسه و يتواري منه حتى احرقه الجوع ثم ذهب الى سوق التجار . وادرك شهر زاد الصباح ف كتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٤٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن على شارا حرقه الجوع فذهب الى سوق التجار فوجد حلقة ازد حام والماس مجتمعون فيها فقال في نفسه ياترى مسبب اجتماع هؤلاء الناس والله لا انتقل من هذا الكان حتى اتفرج على هذه الحلقة ثم تقدم فوجد حارية خماسية معتدلة القدمو ردة الخدقاعدة النهدقد فاقت أهل زمانها في الحسن والجمال والبهاء والكال كا

قال بعض واصفيها

فى قالب الحسن لاطول ولا قصر والصد ابعد لها والتيه والخفر والمسك نكهتها مامثاها بشر فى كل جارحة من حسنها قمر

كا اشتهت خلقت حتى اذا كمات والحسن اصبيح مشغوفا بصورتها فلبدر طلعتها والغصن قامتها كأنها افرغت من ماء لؤلؤة

ذلك قامو االى الفرش وقضو االغرض من بعضهما ثمباة متعانقين خلف الستائر وكان كا قال الشاعر

Lun Henecal Ideo Amlar ولنمت من شفتيك احلى بارد ولسوف ابلغه برغم الحاسد من عاشقين على فراش واحد متوسدين ععصم وبساعد فالناس تضرب في حديد بارد هل تستطيع صلاح قلب فاسد

زرمن تحب ودع كلام الحاسد انى نظرتك المنام مفاجعي حق صحيح كل ما عاينته لم تنظر العينان أحسن منظرا متعانقين علهما حلل الرضا واذا تألفت القلوب على الهوى يامن يلوم على الهوى أهل الهوى واذاصفًا لك من زمانك واحد فهو المراد وعش بذاك الواحد

واستمرامتعانقين الىالصباح وقدسكنت محبة كل واحدمنهمافي قلب صاحبه ثم أخذت الستر وطرزته بالحريرالملون وزركشته بالقصب وجعلت فيه منطقة بصو رطيم روصورت في دائرها صور الوحوش ولم تترك وحشافي لدنيا الاوصورت صورته فيه ومكثت تشتغل فيه ثمانية أيام فلما فرغ صقاته وطوته ثم أعطته لسيدهاوقالت له اذهب به الى السوق و بعه بخمسين دينارا للتاجر واحذر أن تبيعه لاحدعاً برطريق فان ذلك يكون سبباللفراق بينى وبينك لان لنا أعداء لا يغفلون عنافقال سمعاوطاعة ثم ذهب به الى السوق وباعه لتاجركها امرته و بمد ذلك اشترى الخرقة والحرير والقصب على العادة وما يحتاجان اليهمن الطعام وأحضر لهاذتك واعطاها بقية الدراهم فصارت كل عمانية أيام تمطيه سترايبيعه بخمسين ديناراومكنت على ذلك سنة كاملة و بعد السنة راح الى السوق بالسترعلى العادة واعطاه المدلال فعرض له نصرا بى فدفع له ستين دينارا فامتنع فما زاليز يده حتى عمله بمأنة دينار و برطل الدلال بعشرة دنا نير فرجع الدلال على على شار واخبره بالتمن وتحيل عليه فأن يبيع الستر للنصراني بذلك المبلغ وقال له ياسيدي لا تخف من هذاالنصراني وماعليكم بأس وقامت التجارعليه فباعه للنصراني وقلبه مرعوب ثم قبض المال ومضى الى البيت فوجد النصراني ماشياً خلفه فقال له يانصراني مالك ماشياً خلفي فقال له ياسيدى اذلى حاجه فى صدرالزقاق الله لا يحوجك فماوصل على شارالى منزله الاوالنصراني لاحقه فقال ياملمون مالك تتبعني اينماأسير فقال ياسسيدي اسقني شربة ماءفاني عطشان واجرك على الله عالى تفقال على شارفی نفسه هذار حل ذمی وقصدنی فی شر بة ماه فوالله لاخیبه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وقصدني في شربةماءفو الله لا اخيبه ثم دخل البيت وأخذ كوزماء فرأته جاريته زمرد فقالت ياحبيبي هل بعت السترقال نعم قالت لتاجر اوله ابر سبيل قدأ حس قلبي بالفراق قال ما بعته الالتاجر قالت اخبرني بحقيق الامرحتي اتدارك شأني ومابالك أخذت كوز الماء قال لاسقي الدلال فريقه خمر وأنهاسه مسك وذاك الثغركافور اخرجهرضوان من داره خافة ان تفتن الحور يلومه الناس على تيهه والبدر مهما تاه معذور صاحب الشعر الاجعد والحد المورد واللحظ الساحر الذي قال فيه الشاعر وشادن بوصال منه واعدني فالقلب في قلق والعين منتظره أجفانه ضمنت لي صدق موعده فكيف توفي ضاناوهي منكسره

فلماسم الدلالما انشدته من الاشعار في محاسن على شارتعجب من فصاحتها واشراق به تهافقال لمصاحبها لاتعجب من بهجتهاالتي تفضح شمس النهار ولامن حفظهالرة عن الاشعار فانهامع ذلك تقرأ القرآن العظيم بالسبع قرا آت وتروى الحديث بصحيح الروايات وتكتب بالسبعة أقلام وتعرف العلوم مالا يعرفه العالمالعلام ويداهاأحسن من الذهب والفضة فانها تعمل الستو رالحرس وتبيم افتكسب في كل واحدة خمسين ديناد اوتشتغل السترفي تمانية أيام فقال الدلال ياسعادة من تكون هذه في داره و يجمعها من ذخائر اسراره ثم قال له سيدها بعمالكل من ارادته فرجع الدلال الى على شار وقبل يديه وقال ياسيدى اشتري هذه الجارية فانه الختارتك وذكر لهصفتها وما تعرفه وقالله هنيألك اذا اشتربتها فانه قدأعطاكمن لايبخل بالعطاء فاطرق علىشار برأسهساعة الى الارض وهو يضحك على نفسه ويقول في سره انالى هذا الوقت من غيرا فطار ولكن اختشى من التجار ان أقول ماعندى مال اشتريها به فنظرت الجارية الى اطرافه وقالت للدلال خذ بيدى وامض بى اليه حتى اعرض نفسي عليه وارغبه في أخذى فانى مااباع الاله فاخذها الدلال واوقفها قدام على شاروقال لهمارأيك ياسيدي فلم يرد عليه جوابا فقالت الجارية ياسيدي وحبيب قلبي مالك لاتشتريني فاشترنى بماشئت واكون سبب سعادتك فرفع رأسه اليها وقل هل الشراء بالفصب نت غالية بألف دينارفقالت له ياسيدي اشترني بتسعائة قال لآقال بماعائة قال لافاز الت تنقص من التمن اليأن قالت له بمائة دينار قال مامعي مائة كامله فضحكت وقالت له كم تنقص مائتك قال مامعي لامائة ولاغيرها أناواله مااملك لاابيض ولااحرمن درهم ولادينار فانظرى اكزبو ناغيرى فلماعامت أنهمامعه شيءقالتله خذبيدي على انك تقباني في عطفة ففعل ذلك فأخرجت من جيبها كيسافيه الف دينار وقالت زنمنه تسمائة في ثمني وابق المائة معك تنفهنا ففعل ماامرته به واستراها بتسم أنةدينار ودفع عنهامن ذلك الكيس ومضى بهاالى الدار فلمأوصات الى الدار وجدتها قاعاصفصفا لافرشبهاو لا أواني فاعطته الف دينار وقالت له امض الى السوق واشترلنا بثاثمائة دينار فرشا وأواني للبيت ففعل ثم قالت له اشتر لنا مأ كولاوه شروبا وادرك شهر زاد الصباح فسكنت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩ ٣٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجارية قالت له اشتر لناما كولاومشر وبا بثلاثة دنانير ففعل ثم قالت له اشتر لناخرقة حرير قدر سترواشتر قصبا اصفر وأبيض وحرير املونا سبعة الوان ففعل ثم انها فرشت البيت وأوقدت الشمع وجاست تأكل و تشرب هي واياه و بعد ذاصادفه الوالى فيعطيه اياه فنتح القاعة وهجمت الرجال الذين معه على زمرد وأحذوها قهراً وهددوها بالقتل ان تكلمت وتركو المنزل على حاله ولم ياخذوا منه شيئاوتركو اعلى شار راقدا في الدهليز ثم ردوا الباب عليه وتركو امنتاح القاعة في جاذبه ومضى بها النصراني الى قصره ووضعها



(برسوم النصراني عندماأتي بزمرد من منزل على شار ورضعها أمام أخيه السكاهن) بين جواريه وسراريه وقال لهايافاجرة أناالشييخ الذي مارضيت بي وهجو تيني وقد أخذتك بلا درهم ولا دينار فقالت له وقد تغرغرت عيناها بالدموع حسبك الله ياشيخ السوء حيث فرقت بيني و بين سيدى فقال لها يا فاجرة ياعشاقة سوف تنظرين م أفعل بك من العذاب وحق المسيح والعذراء ازلم تطاوعيني وتدخلي في ديني لا عذبنك با نواع العذاب فقالت له لوقطعت لحي قطعا

فقالت لاحول ولاقوة إلابالله العلي العظيم ثم انشدت هذين البيتين ياطالبا للفراق مهلا فلا يغرنك العناق مهلا فطبع الزمان غدر وآخر الصحبة القراق

ثمخرج الكو زفوجد النصراني داخلافي دهايزالبيت فقال لههل وصات إلى هنايا كاب كيف تدحل بغيراذني فقال ياسيدي لافرق بيزالباب والده يزوما بقيت انتقل من مكاني هذا إلا للخروج وأنتاك النضل والاحسان والجود والامتنان ثم انه تناول كو زالماء وشرب منه وبعد دلك ناوله الى على شار فأخذه وانتظره أن يقوم فاقام فقال له لاى شيء لم تقم وتذهب إلى حال سبيلك فقال يامولاى انى قدشر بتواكن أريدمنك أن تطعمني مهم كان من البيت حتى اذا كان كسرة قرقوشه و بصلة فقالله قم بلامماحكة ما في البيت شيء فقال يامو لاي أن لم يكن في البيت شيء فخذ هذه المأنة دينار وائتني بشيءمن السوق ولو برغيف واحد ليصير بيني وبينك خبز وملح فقال على شار في سردأن هذاا صراني مجنوز فانا آحذمنه المأنة دينارآتي له بشيء يساوي درهمين واضحك عليه فقال النصرابي ياسيدى إنماأر بدشيئا يطرد الجوع رلو رغيفا واحدأو بصلة فحير الزاد مادفع الجوع فقال على شار اصبره ناحتي أقفل القاعه وآتيك بشيءمن السوق فقال له سمعاً وطاعة ثم خرج وقفل القاعة وحط على الباب كيلو ناوأخذ المفتاح معه وذهب إلى السوق واشترى حبنامقلياً وعسلاأ بيض ومو زاوخبزاواتي بهاليه فلما نظر النصراني الى ذلك قال يامو لأى هذاشيء كثير يكفي عشرة رجال وأناوحدى فلملك تأكل معي فقال لهكل وحدك فانى شبعان فقال له امولاى قالت الحكاءمن لميأ كل مغ ميفه فهو ولدز أفاما سمع على شارمن النصراني هذاال كلام جلس وأكل معه شيئاقليلا وأراد أن يرفع يدهوهنا أدرك شهرز ادالصباح فسكتتعن الكلام المباح (وفي ليلة ١ ٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن على شار جلس وأكل معه شيئًا قليلا وأراد أن يرفع بده فاخــــذ النصراني موزة وقشرها وشقها نصفين وجعل في نصفها بنجا مكررا ممز وجابافيون الدرهمنه يرمى الفيل ثم غمس نصف الموزة في العسل وقال يامو لاي و-ق دينك أن تأخذهذه فاستحى عرشار أن يحنثه في يمينه فاخلذها منه وابتلعها فمااستقرت في بطنه حتى سبقت رأسه رجليه وصاركا نه لهسنة وهوراقد فلمارأى النصراني ذلك قام على قدميه كأنه ذئب أمعط أوقضاء مساطوأ خذمنه مفتاح انقاعه وتركدم مياوذهب يجرى إلى أخيه وأخبره بالخبر وسبب ذلك أن أخا النصراني هوالشيخ الهرم الذي أراد أن يشتريها بالند دينار فلم ترض به وهجته بالشعر وكان كافرا فى الباطن ومسلمانى الظاهر وسمي نفسه رشيدالدين ولما هجته ولم ترض به شكا الى أخيه النصراني الذي تحيل في أخذه امن سيدهاعلى شار وكان اسمه برسوم فقال لا تحزن من هذا الامر فانا أتحيل لك في أخذها بلادرهم ولادينار لانه كان كاهناما كرا مخادعا فاجرا ثمانه لم يزل يمكرو يتحيل حتى عمل الحيلة التي ذكر ناها وأخذ المفتاح وذهب إلى أخيه وأخبره بما حصل وركب بغلته واخذغهانه وتوجهمع أخيه إلى بيت على شار وأخذمه كيسافيه الف دينار

كفى المحبين فى الدنيا عذابهم تالله لا عذبتهم بعدها سقر لانهم هلكوا عشقا وقد كتموا مع العفاف بهذا يشهد الخبر

فلمافرغت من شعرها قالت له ياولدى قم الآن واشتر قفصاه مثل اقفاص اهل الصاغه واشتر الساور وخواتم وحاقا ناوحليا يصلح للنساء ولا تبخل بالمال وضع جميع ذلك في القفص وهات القفص وانااضه على راسي في صورة دلالة وادور أفتش عليها في البيوت حتى اقع على خبرها ان شاء الله تعالى ففرح على شار بكلامها وقبل بدها ثم ذهب بسرعة واتي لها عاطلبته فالماحضر ذلك عندها قامت ولبست مرقعه ويضعت على رأسها آزارا عسايا واخذت في يدها عكازا وحمات القفص ودارت في العطف والبيوت ولم تزلدا ترة من مكان الى مكان ومن حارة الى حارة ومر درب الى درب الى ان دلها الله تعالى على قصر الملعون رشيد الدين المصراني فسمعت من داخله انبنا فطرقت الباب وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الهالام المباح

(وفي ليلة ٣٥٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن العجوز لما سمعت من داخل البيت أنينا طرقت الباب فنزلت لهاجارية ففتحت لهاالباب وسلمت عليها فقالت لها العجوزممي همذه الحو يجاتالبيع هل عندكم من يشترى منهاشية افقالت لها الجارية نعم ثم أدخلتها الدارواجاستها وجاس الجواري حولها وأخدت كل واحدة شيئامنها وصارت العجوز تلاطف الجوارى وتتساء لمعهن في النمن ففرح بها الجواري بسبب معروفها ولين كلامهاوهي تتأمل من جهات المكانعلى صاحب الانين فلاحت منها التفاتة اليهافا بتهم وأحسنت اليهم وتأمات فوحمدت زمرد مطروحة فعرفتها فبكت وقالت لهم ياأولادى مابال هذه الصبية في هذا الحال فيكما الجواري جميع القصة وقلن لهاالام ليس باختيارنا ولكن سيدنا أمربهذاوهو مسافر الأن فقالت لم يا ولادى لى عندكم حاجة وهي أنكم تعلون هذه المسكينة من الرباط الى أن تعلموا بمجىء سيدكم فتربطوها كاكانت وتكسبوا الاجرمن رب العالمين فقان لها سحم اوطاعة ثم انهم حلوها وأطعموها وأسقوها ثم قالت العجوز ياليت رجلي انكسرت ولادخلت لكم وبعدذلك ذهبت إلى زمرد وقالت لهايا بنتي سلامتك سيفرج الله عنك ثم ذكرت لها انها جاءت من عند سيدهاعلى شار وواعدتها أنهافي ليلةغد تكون حاضرة وتلتى سمعهاللحس وقالت لهاان سيدك ياتى اليك تحت مصطبة القصر و يصفراك فاذاسم متذلك فاصفرى لهوتدلى لهمن الطاقة بحبل وهو ياخذك وعضي فشكرتهاعلى ذلك ثم خرجت العجوز وذهبت الىعلى شار وأعلمته وقالت له توجه في الليلة القابلة نصف الليل الى الحارة الفلانية فان بيت الملعون هناك وعلامته كذاوكذا فقف تحت قصره وصفر فانها تتدلى اليك فخذها وامض بهاإلى حيث شئت فشكرهاعلى ذلك ثمانه صبرالى أذجن الليل وجاءوقت الميعاد فذهب الى تلك الحارة التي وصفتها لهجارته ورأى القصر فعرفه وجلسعى مطبة يحته وغلب عليه النوم فنام وجل من لاينام وكان لهمدة لمينم من الوجد الذى به فصار كالسكران فسيناهو نائم وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكادم المباح

م-10 الفليلة المجلد الثاني

ماأفار قدين الاسلام ولعل الله تعالى يا تينى بالمر جالقر يبانه على ما يشاء قدير وقد قالت العقلاء مصيبة فى الابدان ولا مصيبة فى الاديان فعند ذلك ماح على الخدم والجواري وقل لهم اطرحوها فطرحوها ومازال يضربها ضرباعنينا وصارت تستغيث فلا تغاث تم أعرضت عرب الاستغاثة وصارت تقول حسبى الله وكفى الي أن انقطع نفسها وخفي أنينها واشتنى قلبه منها ثم قال لاخدم اسحبوها من رجليها وارموها فى المطبخ ولا تطعموها شيئاتم بات الملعون تلك اللية ولما أصبح الصباح طلمها وكر عليها الضرب وأص الخدم أن يرموه افى كانها فنه لوافه اردعا بها الضرب قالت للهونعم الوكيل ثم استغاثت بسيد ناعد علي الله وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٢) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن زمرد استفائت بالنبي ويَكْلَلْهُ هـذا ماكان من أمرها (وأما) ماكان من أمر على شارفانه لم يزل راقدا الى ثانى يوم ثم طار البنج من رأسه ففتح عينيه وصاح قائلا يازمرد فلم يجبه أحد فدخل القاعة فوجد الجوقفر اوالمزار بعيد فعلم انه ماجرى عليه هـذا الامر الامن النصراني فن وبكي وأن واشتكى وافاض العبرات وانشد

هذه الأسات

يا وجد لا تبقى على ولا نذر ها مهجتى بين المشقة والخطر يا سادتى رقوا لمبد ذل فى شرع الهوي وغنى قوم افتقر ما حيلة الرامى اذا التقت العدا واراد يرمى السهم فانقطع لوتر واذا تدكارت الهدوم على الفتى وتراكت أين المفر من القدر ولكم احاذر من تفرق شملنا ولكن اذا نزل القضاء عمى البصر

وندم حيث لا ينفعه الندم و بكي ومن قأثو ابه وأخذ بيديه حجرين ودار حول المدينه وصاريد قبهما في صدره و يصيح قائلا يازمرد فدارت الصغار حوله وقالو المجنون محنون فكل من عرفه يبكي عليه و قول هذا فلان مالذي جرى له ولم يزل على هذه الحالة الى آخر النهار فلما جن عليه الليل نام في بعض الازقة الى الصباح ثم أصبح دائرا بالاحجار حول المدينة الى آخر النهار و بعدذلك رجع الى قاعته ليبيت فيها فنظرته جارته وكانت امرأة شجوزهن اهل الخيرفقالت له ياولدى سلامتك متى جنت فأجابها بهذين البيتين

قالوا جننت بمن نهوی فقلت لهم ما لذة العیش الا للمجانین دعوا جنونی وهاتوا من جننت به ان کان یشنی جنونی لا تلومونی

فعلمت حارته العجوز أنه عاشق مفارق فقالت الاحول والاقوة الابالله العلى العظيم ياولدى المتهى منك ان يحكى لى خبر مصيبتك عسى الله أن يقدرنى على مساعدتك عليها بمشيئته في كل خبر مصيبتك عسى الله أن يقدرنى على مساعدتك عليها بمشيئته في الحامن الذي سمي نفسه رشيد الدين فاما عامت ذلك قالت له ياولدى انك معذور ثم أفاضت دمع العين وانشدت هذين البيتين

واخذت الخرج الذهب معهاوقالت ياجميل استراء ترني بجاه مدعي ثم انهاقاات في نفسها اذرحتالي البلدر بماينظرني احدمن اهل الجندي فلايحصل ليخيرتم اعرضت عن دخول المدينة وسارت في البر الاقفر ولم زلسائرة بالخرج والفرس وتأكل من نبات الارض وتطمم الفرس منه وتشرب وتمقيهامن الانهار مدةعشرةايام وفى اليوم الحادي عشر اقبلت على مدينة طيبة امينة بالخير مكينة قدولي عنهافصل الشتاء ببرده واقبل عليهافصل الربيع بزهره وورده فزه تازهارهاوتدفقت انهارهاوغردت اطيارهافلماوصلت الي المدينة وقر بتمن بابهاوحدت المساكر والامر اءوا كابر اعل المدينة فتعجبت مانظرتهم على هذه الحالة وقالت في نفسها ان اهل هذ اللدينة كلهم مجتمه ون ببابها ولا بدلذلك من سبب ثم انها قصدتهم فلما قربت منهم تسابق المساكر وترجلوا وقبلواالارض بن يديهاوقالو الله ينصرك يامولا ناالسلطان واصطفت بين يديها ارباب المناصب فصارت العساكرير تبون الناس ويقولون لهاالله ينصرك ويجعل قدومك مباركا على المسلمين يا سلطان العالمين ثبتك الله يا ملك الزمان يا فريد العصر والاوان فقالت لهم زمرد ما خبركم يا اهل هذه المدينة فقال الحاجب انه اعطاك من لا يبخل بالعطاء وجعاك سلطانا على هذه المدينة وحاكما على رقاب جميع من فيها واعلم ان عادة أهل هذه المدينة اذامات ملكهم ولم يكن له ولد تخر ج العساكر ألى ظاهر المدينة ويمكنون ثلاثة أيام فاى انسان جاءمن طريقك التي جئت منها يجعلونه سلطانا عليهم والحمد للهالذى ساق لناانسا نامن أولاد التركجميل الوجه فلوطلع علينا أقل منككان سلطانا وكانت زمرد صاحبةرأى فى جميع أمعالها فقالت لا تحسبوا أنني من أولادعامة الاتراك بل أنامن اولاد الاكابر الكنني غضبت من أهلي تخرجت من عندهم وتركتهم وانظرواالي هذاالخرج الذهب الذي جئت به تحتى لا تصدق منه على الفقر اءوالمساكين طول الطريق فدعوا لها وفرحوا بها غاية الفرح وكفاك زمر دفرحت بهم ثم قالت في نفسها بعدان وصات الى هذا الامر وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٥٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان زمرداقالت في نفسها بعدان وصلت الى هذا الأمر لعلى الله مجمعنى بسيدى في هذا المسكل انه على ما يشاء قدير شم سارت فسارت العسكر بسيرها حتى دخلوا اللدينة و ترجل العسكر بين يديها حتى أدخلوه القصر فنز لت وأخذها الأمراء والاكابر من محت أبطيها حتى أجلسوها على السكرسى وقبلوا الأرض جميعا بين يديها فالمجلست على السكرسى أمرت بفتح الخزائن ففتحت و انفقت على جميع العسكر فدعوا لها بدوام الملك واطاعها العباد وسائراهل البلاد واستمرت على ذلك مدة من الزمان وهي تأمر و تنهى وقد صار لهافى قلوب الناس وسائراهل البلاد واستمرت على ذلك مدة من الزمان وهي تأمر و تنهى وقد صار لهافى قلوب الناس فليمة عظيمة من أجل السكر م والعفة وأ بطلت المسكوس واطلقت من في الحبوس و وفعت المظالم فاحبها جميع الناس وكلما تذكر تسيدها تبكى و تدعوالله ان مجمع بينها و بينه و اتفق انها تذكر ته في بعض انتيالي و تذكرت أيامها التي معن شامه معه فاضت دمع العين و أنشدت هذين البيتين

(وفي ليلة ٤ ٣٥) قالت بلغني أيها الملك السعمد أنه بينهاهو نائم وإذا بلص مر · اللصوص خرج تلك الليلة في اطراف المدينة ليسرق شيئافر مته المقادير تحت قصر ذلك النصراني فدارحوله فلريجدله سيلا الىالصعود اليه فصاردا أرحوله الى أنوصل الىالمصطبة فرأى على شار نائما فأخذعامته وبعدأن أخذهالم يشعر الاوزمر دطلعت في ذلك الوقت فرأته واقفافي الظلام فسبته سيدها فصفرت له فصفرها الحرامي فتدلت له بالحبل وصحبتها خرج ملآن ذهبا فلما رآه اللص قال في نفسه ماهذا الاأمر عجيب لهسبب غريب ثم حمل الخرج وحملها على أكتافه وذهب بهمامثل البرق الخاطف فقالت لهان العجوز أخبرتني أنك ضعيف بسببي وهاأنت أقوى من الفرس فلم يردعا يهاجوا با فسست على وجهه فوجدت لحيته مثل مقشة الحمام كأنه خنزيرا ابتلع ريشافطلع زغبهمن حلقه ففزعت منه وقالت لهأىشيء أنت فقال لها ياعاهرة أنا الشاطر جو أن الكرديمن جماعة احمد الدنف ونحن أر بعون شاطرا وكامهم في هذه الليله يفسقون في رحمك من العشاء الى الصباح فاما سمعت كلامه مكت ولطمت على وجهرا وعامت أن القضاء غلب عليهاوانه لاحلة لها الاالتفويض الى الله تمالى فصبرت وسامت الحكم لله تعالى وقالت لااله الا الله كالم خاصنامن هم وقعناني هم أكبر وكان السب في مجيء جوان الي هذا الحل انه قال لاحمد الدنف ياشاطرانادخلت هذه المدينة قبل الآن وأعرف فيهاغارا خارج البلديسع اربعين نفسا وأنا اريدان اسبقكم اليهواخلي امي فيذلك الذار ثم ارجع الي المدينة واسرق منها شيئاعلى بختكم وأحفظه على اسمكم الي ان تحضروا فتكون ضيافتكم في هداالنهارمن عندى فقال له احمد الدنف افعل ماتريد فخرج قبلهم وسبقهم الى ذلك المحل ووضع امه فى ذلك الغار ولما خرج من الغار وجد جند ا راقداوعنده فرسمر بوط فذبحه واحذ قرسه وسلاحه وثيابه واخفاها في الغار عند امهور بطالحصان هناك ثهرجع المدينة ومشي الي حتى وصلالي قصر النصرافي وفعل ماتقدم ذكرهمن اخذعمامةعلى شارومن اخذزمردجاريته ولم يزل يجرى بهاالي ان احطها عند امه وقال لها احتفظي عليهاالي حين ارجم اليك في بكرة النهار بمذهب وأدرك شهرز ادااصاح فسكتت عن المكلام المباح

(وفى ليلة ٥ ٣٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جوان الكردى قال لا و احتفظي عليهاحتى أرجع اليك فى بكرة النهار ثم ذهب فقالت زمرد فى نفسها وماه فده الفلة عن خلاص روحى بالحيلة كيف أصبرالى أن يجيء هؤلاء الار بعون رجلافيتعاقبون على حتى يجعلونى كالمركب الغريقة في البحر ثم انها التفتت الى العجوز ام جوان الكردى وقالت لها ياخالتى أما تقومين بناالى حارج الغارحتى أفليك فى الشمس فقالت اى والله يا ابنتى فان لى مدة وأنا بعيدة عن الحام لان هؤلاء الخنازير لم يزالوا دائر ين بي من مكان الى مكان فحرجت معها فصارت تفليها و تقتل القمل من رأسها الى ان استلذت بذلك ورقدت فقامت زمرد ولبست ثياب الجندى الذى قتله جوان الكردى وشدت سيفه فى وسط او تعممت بعامته حتى صارت كأنها رجل وركبت الفرس

طعام أمثاله فقال واحدا ناقنعت مهذا الكشك الذي قدامي فقال الحشاش الحدلله الذي منعني ان آكل من الصحن الارز الحلو شيئالاني كنت أنتظران ستقر قدامه ويتهني عليه ثم آكل معه فصل له مارأ ينافقال الناس لبعضهم اصبر واحتى ننظر ما يجرى عليه فاما قدموه بين يدى الملكة زمردة الله ويلك بازرق العينين ما اسمك وماسب قدومك الى بلاد نافانكر الملعون اسمه وكان متعمل بعهامة بيضاء فقال باملك اسمى على وصنعتى حبالك و جئت الى هذه المدينة من اجل التجارة فقالت زمردائتوني بتخت رمل وخطت بالقلم صورة قردثم بعدذلك رفعت رأسها وتأملت في برسوم وضر بت تخت رمل وخطت بالقلم صورة منل صورة قردثم بعدذلك رفعت رأسها وتأملت في برسوم صاعة زمانية و قالت له يا كلب كيف تكذب على الملوك أما أنت نصر اني واسمك برسوم وقداً تيت الى حاجة تفتش عليها فاصد قنى الخبر والا وعزة الربو بية لاضر بن عنقك فتلجاج النصراني فقال الامراء والحاضر في زاد هذا الملك يعرف ضرب الرمل سبحان من أعطاه ثم صاحت على النصراني والله ما فان الا بعد نصراني وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٥٥٨) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان النصر اني قال العفو ياملك الزمان انك صادق في ضرب الرمل فان الابعد نصراني فتعجب الحاضرون من الامراء وغيرهم من اصابة الملك في ضرب الرمل وقالوا ان هذا الملك منجم مافي الدنيامثله ثم ان الملكة أمرت بان يسلخ النصراني و يحشى جلده تبناو يعلق على باب الميدان وان يحفر واحفرة في خارج البلدو يحر ق فيهالحمه وعظمه وترمي عليه الاوساخ والاقذارفقا واسمماوطاعة وفعلوا جميع ماأمرتهم بهفاما نظرالخلق ماحل بالنصرا ي قالوا جزاؤهماحل به فما كانأشأمها اقمة عليه فقال وأحدمنه معلى البعيد الطلاق عمرى ما بقيت اكل أر زحلوافقال الحشاش الحمدلله الذي عافاني بماحل بهذا حيث حفظني من أكل ذلك الأرز تم خوج الناسجيمهم وقد حرمو االجلوس على الارز الحلو في موضع ذلك النصر أني و لما كان الشهر الثالث مدواالسماط على جرى العادة وملؤوه بالاصحن وقعدت الملكة زمرد على الكرسي ووقفت المسكر على جري المادة وهم خائفون من سطوتها ودخلت الناس من أهل المدينة على المادة وداروا حول السماط ونظروا الى موضع الصحن فقال واحدمنهم للاخرياحج خلف قال له لبيك ياحج خالد قال تجنب الصحن الارزالحلو واحذران تأكل منهوان أكلت منه تصبح مشنوقاتم انهم جلسوا حول السماط الا كل فسناهم أكلون والملكة زمر دجالسة اذحانت منه التفاتة الى رجل داخل يهرول من باب المدينة فتأملته فوجدته جوان الكردي اللص الذي قتل الجندي وسبب مجيئه انه كاذترك امه ومضى الى رفقائه وقال لهم اني كسبت البارحة كسباطيبا وقتلت جنديا وأخذت فرسه وحصل لى في تلك الليلة خرج ملاً فذهبا وصبية قيمتها أكثر من الذهب الذي في الخرج ووضعت جميع ذلك فى الغارعند والد عفر حوابذلك وتوجهو الى الغارفي آخرالنهار ودخل جوان الكردى قدامهم وهم خلفه وأرادأن يأني لهم عاقال لهم عليه فوجد المكان قفرافسأل أمه عن حقيقة الامر شوقى اليك على الزمان جديد والدمع قرح مقلتى ويزيد واذابكيت بكيتمن المالجوى ان الفراق على المحب شديد

فلمافر غتمن شعرهامسحت دمومها وطلعت القصر ودخلت الحريم وافردت الجوارى والسراري مناز لورتبت لهن الرواتب والجرايات وزعمت انهاتر يدأن تجلس في مكان وحدهاعا كفة عن العبادة وصارت تصوم وتصلى حتى قالت الامر اءان هذا السلطان لهديانة عظمة ثم انها لم تدع عندها أحدامن الخدم غير طواشين صغيرين لاجل الخدمة وجلست في تخت اللك سنة وهي لم تسمع لسيدها خبراولم تقف لهعلى أثر افقلقت من ذلك فلما اشتد قلقها دعت بالوزاء والحجاب وأمرتهم أذيحضروا ماالمهندسين والبنائين واذيبنوالها تحت القصرميدانا طوله فرسيخ وعرضه فرسخ فمعلواما أمرتهم بهفى اسرع وقت فجاء الميدان على طبق مرادها فلهاتم ذلك الميدان تزلت فيه وضر بت لهافيه قبة عظيمة وصفت فيه كراسي الامراء وامرت أن يمدوا ساطا من سائر الاطعمة الفاخرة في ذلك لميدان ففعلواماأه رتهم به ثم أمرت أرباب الدولة انيا كلوافا كلواتم قالت للامراء أريداذاهل الشهر الحديدان تفعلوا هكذاوتنادوافي المدينة ان لايفتح أحد دكانه بل يحضرون جميعاويأ كلون من سماط الملك وكل من خالف منهم يشنق على بابداره فلماهل الشهر الجديد فعلوا مأمرتهم به واستمر واعلى هذه العادة الى ان هل أول الشهر في السنة الثانية فنزلت الى الميدان ونادى المنادي يأمعشرالنا سكافة كل من فتح دكانه أو حاصله أومنزله شنق في الحال علي باب دكانه بل يجب عليكمأن تحضرواجميعالتأ كاوامن سماط الملك فلهافرغت المناداة ووضع السماط جاءت الخلق أفواجا أفواجا فامرتهم بالجلوس على السماط ليأ كلوا حتى يشبعوامن سائر الالوان فجلسوا يأ كلون كاأمرتهم وجلست على كرسي المملكة تنظر اليهم فساركل من جاس على الساط يقول في نفسه ان الملك لاينظرالاالي وجعلوايا كلون وصارالامراء يقولون للناس كاواولا تستحوافان الملك يحب ذلك فأكلواحتي شبعواوا نصرفوا داعين للملك وصار بعضهم يقول لبعض عمرنا مارأينا سلطانا يحب الفقراء مثل حذا السلطان ودعوا له بطول البقاء وذهبت الى قصرها وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

وفي ليلة ١٧٥٣) قالت بلغنى أيم الملك السعيدان الملكة زمرد ذهبت الى قصرهاوهى فرحانة عمار تمته وقالت فى نفسها ان شاء الله تعالى سبب ذلك أقع على خبرسيدى على شار ولماهل الشهر النانى فعلت ذلك الامر على جري العادة ووضعو االسماط ونز لت زمرد وجلست على كرسيها وأمر ت الناس ان يجلسو او يأ كلو افيينما هى جالسة على رأس السماط والناس يجلسون عليه جماعة بمدجماعة وواحد بعدوا حداد وقعت عينها على برسوم النصرانى الذي وناشترى الستر من سيدها فعرفته فصاحت على بعض الجندوقالت طمها تواهد الذى قدامه الصحن الار زالحلو ولا تدعوه يأكل اللقمة التى في يده بل ارموها من يدد في المن يدد في المن يدد في المناس عن الاكل وقال بعضهم لبعض والله انه ظالم لانه لم يأكل من وارقفوه قدام ذمر دفامة نعت الناس عن الاكل وقال بعضهم لبعض والله انه ظالم لانه لم يأكل من

الارزوقال اناستقبالك بوجهي حرام ولمافرغوامن الاكل تفرقو اوذهبو الى أماكنهم وطلمت الملكة قصرها وأذنت للم اليك بالازمراف ولماهل الشبر الرابع نزلواالي الميدان على جرى العادة واحضرواانطعام وجلس الناس ينتظرون الاذن واذابالملكة قد أقبلت وجلست على الكرسي وهي تنظراليهم فوجدت موضع الصحن الارزخالياوهو يسعأر بعةأ نفس فتعجبت من ذلك فبيماهي تجول بنظرهااذحانت منهاالتفاتة فنظرت انسا ناداخلامن باب الميدان يهر ولوماز اليهرول حتى وقف على السماط فلم بجدمكانا خاليا الاعند الصحن فجلس فتأملته فوجدته الملعون النصراني الذي سمى نفسه رشيد الدين فقالت في نفسهام أبرك هذاالطعام الذي وقع في حبائله هـ ذاالكافروكان لجيئه سبب عجيب وهوانه لمارجع من سفره وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكادم المباح (وفي ليلة و ٢٠٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملعون الدي سمي نفسه رشيد الدين لمارجع من سفره أخبره أهل بيته ان زم: اقد فقدت ومعها خرج مال فلماسمع ذلك الخبر شق أثو ابه ولطم على وجهه ونتف لحيته وأرسل أخاه برسوما نفتش عليهافي البلاد فلهاأ بطأعليه خبره خرجهو بنفسه اليفتش على اخيه وعلى زمرد في البلاد فومته المقادير الى مدينة زمردود خل تلك المدينة في أول يوم من الشهر فلما مشي في شوارعها وجده اخالية ورأى الدكاكين مقفولة و ظرالنسا . في الطبقان فسأل بعضهن عن هذاالحال فقلن لهان المالك يعمل سماطالجميع الناس في أول كل شهر وتأكل منه الخلق جميعاو القدرأ حدأن يجلس في بيته ولافي دكانه ودلوه على الميدان فلمادخل الميدان وجدالناس مندحين عى الطعام ولم يجدموض عاخاليا الاالموضع الذي فيه الصحن الارز المعهود فجلس فيهومد يدهليأ كل فصاحت الملكة على بعض العسكر وقالت لهم هاتو الذي قعد على الصحن الارز فورفوه بالعادة وقيضواعليه وأوقفوه قدام الماكةزم دفقالتله ويلكمااسمك وماصنعتك وماسبب مجيئك الىمدينتنافقال ياماك الزمان اسمى رستم ولاصنعةلي لاني فقير درويش فقالت لجاعتها هاتوالي تختال مل والقلم النحاس فاتوها بماطلبته على العادة فاخذت القلم وخطت به تخترمل ومكثت تتأمل فيه ساعة مم رفعت رأسهااليه وقالت له ياكاب كف تكذب على الملوك أنت اسمك وشيداله در النصر اني وصنعةك انك تنصب الحمل لجو ارى المسامين وتأخذهن وأنت مسافي الظاهر ونصراني في الباطن فانطق بالحق واللم تنطق بالحق فاني أضرب عنقك فتلجلج في كلامه ثم قال صدقت ياهلك الزمان ذمرت به أن يمدو يضرب على كل رجل مائة سوط وعلى جسده الف سوط وبعدداك يسلخ و يحشى جلده ساسائم تحفرله حفرة فى خارج المدينة و يحرق وبعد ذلك يضعون عليه الاوساخ والاقذار ففعلوا ماأمرتهم به ثم أذنت للناس بالاكل فاكلوا ولمافر غالناس من الاكل وانصرفواالى حالسبيله مطلعت الماسكة زمردالي قصرها وقالت الحدلله الذي أراح قلبي من الذين آذوني ثم انهاشكرت فاطرالسموات والارض وأنشدت هذه الابيات

تحكموا فاستطالوا في تحكمهم وبعد حين كان الحكم لميكن لوانصفواأنصفوالكن بنوافاتي عليهم الدهر بالآفات والمحن

فاخبرته بجميع ماجرى فعض على كفيه ندماوة الوالله لا دورن على هذه الفاجرة وآخذها من المكان الذى هي فيه ولوكانت في قشورالفستق واشفي غليلى منها وخرج يفتش عليها ولم يزلدائرا في البلادحتى وصل الى مدينة الملكة زمر دفاما دخل المدينه لم يجد فيها أحدا فسأل بعض النساء الناظرات من الشبابيك فاعلمنه ان أول كل شهر عدالسلطان سياطا و تروح الناس و تأكل منه و دلوه على الميدان الذي عدفيه السماط فجاء وهو يهر ول فلم يجد مكانا خاليا يجلس فيه الاعند الصحن على المتقدم ذكره فقعد وصار الصحن قدامه فديده اليه فصاحت عليه الناس وقالو الهيأ أخاناما تريدأن تعمل قال ريدأن كل من هذا الصحن حتى أشبع فقال له واحدان أكلت تصبح مشنو قافقال له اسكت ولا تنطق بهذا الكلام ثم مديده الى الصحن وحره قدامه وكان الحشاش المتقدم ذكره جالسا في جنبه فلما رآه جر الصحن قدامه هرب من مكانه و طارت الحشيشه من رأسه وجلس بعيد اوقال أنا مالى حاجه بهذا الصحن ان جو ان الكردي مديده الى الصحن وهي في صورة رجل الغراب وغرف مها واطلعها منه وهي في صورة حف الجل وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٩٥٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان جو ان الكردي أطلع يدهمن الصحن وهي في صورة خف الجمل و دور اللقمة في كفه حتى صارت مثل الناريجه الكبيرة ثم رماها في فمه بسرعه فانحدرت في حلقه وله افر قعه منل الرعدو باز قعرالصحن من موضعها فقال لهمن بجانبه الحمدالله الذى لم يجعلنى طعاما بين يديك لانك خسفت الصحن بلقمة واحدة فقال الحشاش دعوه يأكل فانى تخيات فيهصورة المشنوق ثم التفت اليه وقال له على لاهناك الله فديده الى اللقمة ال انية وأراد أن يدورها في يدهمثل اللقمة الاولى واذابالملكة صاحت على بعض الجند وقالت لهم هاتو اذلك الرجل بسرعة ولاتدعو هيأ كل اللقمة التي في يددفتجارت عليه العساكروهو مكب على السحن وقبضواعليه وأخذوه قدام الملكة زمرد فشمتت الناس فيه وقالوا لبعضهم انه يستأهل لاننا نصحناه فلم ينتصح وهذا المكان موعو دبقتل من جلس فيه وذلك الارز مشؤم على كار من يأكل منه ثم ان الملكة زمردقالت لهمااسمك وماصنعتك وماسبب مجيئك مدينتناقال يامو لا ناالسلطان اسمى عثمان وصنعتى خولى بستان وسبب مجبىء الى هذه المدينة اننى دائر أفتش على شي عضاع منى فقالت الملكة على بتخت الرمل فاحضر وه بين يديم افأخذت القلم وضربت تختره ل ثم تأمات فيه ساعةو بعدذلك رفعت رأسها وقالت له ويلك ياخديث كيف تكذب على الملوك هذا الرمل يخبرني أناسمك جوان المكردى وصنعتك انك لص تأخذ أموال الناس بالباطل وتقتل النفس التي حرم الله قتلها الابالحق ثم صاحت عليه وقالت له ياخنزير اصدقني بخرك والاقطعت رأسك فاما ممع كلامها اصفر لونه واصطلات اسنانه وظن انه ان نطق بالحق ينجو فقال صدقت أيما الملك واكنني أتوب على يديك من الآن وارجع الى الله تعالى فقالت له الملكة لا يحل لى أن أترك آفة في طريق المسامين ثم قالت لبعض أتباعها خذوه واسلخو اجلده وافعلوا بهمثل مافعلتم بنظيره في الشهر الماضي ففعلواماأم مهم الهولمارأي الحشاش العسكر حين قبضو اعلى ذلك الرجل أدار ظهره الى الصحن

أجله وتفيض دمع العين فتضجر وانشده ذين البيتين

ماأم الفراق للاحباب وألذ الوصال للعشاق جمع الله شميل كل محب ورعاني لانني في السياق

فزنت عليه العجوز وقالت ياولدى هذا الذى أنت فيه من الكا بة والحزن لا يردعليك محبو بتك غقم وشدحيلك وفتش عليهافي البلاد لعلك ان تقع على خبرها ولم تزل تجلده وتقويه حتى نشطته وأدخلته الحام وسقته الشراب وأطعمته الدحاج وصارت كإيوم تفعل معه كذلك مدة شهرحتي تقوى وسافرولم يزلمسافراالي انوصل الىمدينة زمردودخل الميدان وجلس على الطعام ومديده ليأكل فحزنت عليه الناس وقالواله ياشاب لا تأكل من هذاالصحن لانمن أكل منه يحصل له ضر رفقال دعونى اكل منه ويفعلون بى ماير يدون لعلى أستر يحمن هذه الحياة المتعبه ثم أكل أول لقمة وأرادت زمردأن تحضره ببن يديها فحطر ببالهاأ نه جائع فقالت في نفسها المناسب أنى أدعه يأكل حتى بشبع فصاريا كل والخلق باهتة ينتظرون الذي يجرى له فلها أكل وشبع قالت لبعض الطواشية امضو االى ذلك الشاب الذي يأكل من الارزوهاتوه برفق وقولوا له كلم الملك لسؤال لطيف وجواب فقالوا سمما وطاعة ثم ذهبوا اليه حتى وقفوا علي رأسه وقانوا له ياسيدى تفضل كلم الملك وأنت منشرح الصدر فقال سمعا وطاعة ثم مضى مع الطواشية وأدرك شهر زادالصباح فسكتت

عن الكارمالماح

(وفي لياة ١٦٣٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان على شارقال سمعاوطاعة ثم ذهب مع الطواشية غقال الخلق لبعضهم لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ياترى ما الذي يفعله به الملك فقال بعضهم لا يفعل به الا الخير لا نه لو كان يريد ضرره ما كان تركه يأكل حتى يشبع غلما وقف قدام زمرد سلم عليها وقبل الأرض بين يديها فردت عليه السلام وقابلته بالاكرام وقالت لهمااسك وماصنعتك وماسبب مجيئك الىهذه المدينة فقال لهاياملك اسمى على شاروأنا من أولاد التجار و بلدى خر اسان وسبب مجيئي إلى هذه المدينة التفتيش على جارية ضاعت مني وكانت عندي أعزمن سمعي وبصرى نمروحي متعلقة من حين فقدتها وهذه قصتي ثم بكي حتى غشى عليه فاصرت أن يرشواعلى وجهه ماء الوردفر شواعلى وجهه ماء الوردحتي أفاق فلما أفاق من غشيته قالت على بتخت الرمل والقلم النحاس فجاءوا به فاخذت القلم وضربت تخترمل وتأملت فيه ساعةمن الزمان ثم بعدذلك قالتصدقت في كلامك الله يجمعك عليها قريبا فلا تقلق ثم أمرت الحاجب أن يمضى به إلى الحمام ويلبسه بدلة حسنه من ثياب الموكويكبه فرساً من خواص خيل الملك و يمضى به بعد ذلك إلى القصر في آخر النها رفقال الحاجب سمعاً وطاعه ثم أخذه من قدامها وتوجه به فقال الناس لبعضهم مابال السلطان لاطف الغلام هذه الملاطفة وقال بعضهم اما قات لكم انه لايسيئه فانشكله حسن ومن حين صبر عليه لماشبع عرفت ذلك وصاركل واحد منهم يقول مقالة ثم تفرق الناس إلى حال سبيلهم وماصدقت زمردأن الليل أقبل حتى تختلي بمحبوب قلبها

فاصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذابذاك ولاعتب على الزمن ولمافرغت من شعرهاخطر ببالماسيدهاعلى شارفبكت بالدمو عالغزار وبعدذلك رجعت الى عقلها وقالت في نفسهالدل الله الذى مكننى من اعدائى عن على برجوع أحبائى فاستغفرت الله عز وجل وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٦٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الملكة استغفرت الله عز وجل وقالت لعل الله يجمع شملى بحبيبي على شارقر بباا نه على مايشاء قدير وبعباده لطيف خبير ثم حمدت الله ووالت الاستغفار وسلمت لمو اقع الاقدار وايقنت انه لا بدل كل أول من آخر وأنشدت قول الشاعر كن حاجم إذا انتابت بغيظ وصيورا إذا أتتك مصمة

كن حايم آذا ابتايت بغيظ وصبورا اذا أتنك مصيبة فالليالي من الزمان حبالي مثقلات يلدن كل عجيبة وقول الآخر

اصبرفني الصبر خير لوعامت به اطبت نفسا ولم تجزع من الألم واعلم بانك لولم تصطبر كرما صبرت رغما على مأخط بالقلم فلمافرغتمن شعرهامكثت بعدذلك شهرا كاملاوهي بالنهار تحكم بين الناس وتأمر وتنهى وبالليل تبكى وتنتحب على فراق سيدهاعلى شار ولماهل الشهر الجديد أمرت بمدالسماط في الميدان على جرى العادة وجاست فوق الناس وصار واينتظرون الاذن في الاكل وكان موضع الصحن الارزخاليا وجلستهى على رأس السماط وجعات عينها قبال باب الميدان لتنظركا من يدخل وصارت تقول في سرهاياهن رديوسفعاى يعقوبوكشفالبلاءعن أيوباه ننعلى بردسيديعلى شار بقدرتك وعظمتك انكعلي كإشيءقدير يارب العالميزياهادي الضاليز ياسامع الاصوات يأمجيب الدعوات استجبمني يارب العالمين فلم يتم دعاؤها الاوشخص داخل من باب الميدان كأن قوامه غصر بان الا انه تحيل البدن يلوح عليه الاصفرار وهو أحسن ما يكون من الشباب كامل العقل والآداب فلما دخل لم يمدموضعاخالياالا الموضع الذى عندالصحن الارز فجلس فيهولما رأته زمرد خفق قلبها فحققت النظرفيه فتبين لهاانه سيدهاعلى شارفارادت ان تصرخ من الفرح فشبت نفسها وخشيت من الفضيحة بين الناس ولكن تقاقات أحشاؤها واضطرب قابها فكتمت مابها وكان السبب في مجيىءعلى شارلماا نهرقدعلى المصطبة ونزلت زمرد وأخذهاجو اذالكردي استيقظ بعدذاك فوجد نفسه مكشوف الرأس فعرف ان انسانا تعدى عليه وأخذعم امته وهو نائم فقال الكاحة التي لا يخجل قائلهاوهى اناللهوانااليهراجعونثم انهرجع الى العجوز التي كانت أخبرته بمكان زمرد وطرق عليها الباب فحرجت اليه فبكي بين يديهاحتى وقع مغشياعليه فاماأ فاق أخبرها بجميع ماحصل له فلامته وعنفته على ماوقع منه وقالت له ان مصيبتك وداهيتك من نفسك ولاز الت تلومه حتى طفح الدم من منخريه ووقع مغشياعليه فلماأفق من غشيته وأدرك شهرزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٠٦٠) قالت بلغني أيها الملك السعيدان على شار لما أفاق من غشيته رأى العجوز تبكي من یکم بینکم حتی أحضرعند كه فاجا بوازم د بالسمع والطاعة ثم شرعت فی تجهیز آلة السفرمن زاد وأمو الوار زاق و تحفة و جمال و بغال وسافرت من المدینه و لم تزل مسافرة إلى أن وصات إلى بلد علی شار و دخل منزله واعطی و تصدق و وهب و رزق منها الا ولا دوعاشا فی أحسن المسرات إلى أن أتاها هازم اللذات و منرق الجماعات فسبحان الباقى بلاز والوا لحمد الله على كل حال هازم اللذات و حكاية بدو ربنت الجوهرى مع جبير بن عمير الشيباني م

(ومما) یکی آن أمیرالمؤمنی هر ون الرسید أرق لیة من اللیالی و تعذر علیه النوم ولم یزلیتقاب من جنب الی جنب لشدة أرقه فلما أعیاه ذلك أحضر مسر و راوقال یامسر و را نظر الی من یسلینی علی هذا الارق فقال له یامولای هل لك أن تدخل البستان الذی فی الدار و تنفر ج علی مافیه من الازهار و تنظر الی الکوا کب و حسن ترصیعها والقمر بینها مشرف علی الماء قال له یامسروران نفسی لاته فو الی شیء من ذلك قال یامولای ان فی قصر که ثلث بنفسها فی مقصو رتها و تدور رأنت تتفر ج علیهن و هن لا یدرین قال یامسر و رالقصر منهن أن تختلی بنفسها فی مقصو رتها و تدور رأنت تتفر ج علیهن و هن لا یدرین قال یامسر و رالقصر قصری و الجواری ملکی غیر أن نفسی لاته فوالی شیء من ذلك قال یامولای می العلماء و الحکاء والشعراء أن یحضر و ابین یدیك و ینیضوا فی المباحث و ینشدون الاشعار و یقصون علیك الحکایات و الا خبار قال ما تهفو نفسی الی شیء من ذلك قال یامولای فاضر ب عنق و دورك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح المباح یامولای فاضر ب عنق و دادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

وفي ايلة ٢٠٦٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن مسرو رقال المخليفة يامولاى فاضرب عنقى لعله يزيل أرقك ويذهب القلق عنك فضحك الرشيد من قوله وقال يامسر ورثم عادوقال يامولاى الذى على الباب على بن منصو رالخليع الدمشقى من الندماء فخر جمسر ورثم عادوقال يامولاى الذى على الباب على بن منصو رالخليع الدمشقى قال على به فذهب والي به فاماد خل قال السلام عايك ياأمير المؤمنين فرد عليه السلام وقال ياابن منصو رحد ثنى بشىء من أخبارك فقال ياأمير المؤمنين هل أحدثك بشىء وأيته عيانا أوشىء مسمعت به فقال أمير المؤمنين ان كنت عاينت شيئا غريباً فحدثنا به فانه ليس الجبر كالعيان قال ياأمير المؤمنين أجلى سمعك وقلبك قال يابن منصو رها أناسامع لك باذبى ناظر لك بعينى معمنا لك بقلي قال ياأمير المؤمنين اعلم ان لى كل سنة رسماعلى عدرة على الركوب فالمان البصرة فضيت اليه يأ ابن منصو راركب معنا الى الصيد فقات له يامولاى مالى قدرة على الركوب فاجاسنى في دار الضيافة وأوصى على الحجاب والنواب ففعلوا ثم توجه إلى الصيد فا كرمونى غياة الاكرام وضيفونى أحسن وأوصى على الحجاب والنواب ففعلوا ثم توجه إلى الصيد فا كرمونى غيامة الاكرام وضيفونى أحسن وأوصى على الحجاب والنواب ففعلوا ثم توجه إلى الصيد فا كرمونى غيامة الاكرام وضيفونى أحسن الضيافة فقلت فى نفسى يالله العجب ان لى مدة أقدم من بغيداد الى البصرة ولم اعرف فى البصرة سوى من القصر الى البستان ومن البستان إلى القصر ومتى يكون لى فرصة انتهزها فى الفرجة على جهات البصرة مثل هذه النو بة فانا أقوم هذه الساعة واتمشى وحدى لا تفرج و ينهضم الفرجة على جهات البصرة مثل هذه النو بة فانا أقوم هذه الساعة واتمشى وحدى لا تفرج و ينهضم الفرحة على جهات البصرة مثل هذه النو بة فانا أقوم هذه الساعة واتمشى وحدى لا تفرج و ينهضم الفرحة على حدة المياسة واتمشى وحدى لا تفرح جو ينهضم الفرحة من بعال السام الكرام ومن يكون لى فرصة انتهزها في الفرحة على حدة المياسة واتمشى وحدى لا تفرح جو ينهضم الفرحة المياسة والمياسة والمياسة والمياسة والمي المياسة والمياسة و المياسة والمياسة وال

فلمااتى الليل دخات محل بيتها وأظهرت انه غلب عليها النوم ولم يكن لها عاد تبان ينام عندها أحدغير خادمين برسم الخدمة فلما استقرت في ذلك المحل أرسلت إلى محبو بها على شار وقد جلست على السرير والسمع يضى عفوق رأسها وتحت رجليها والتعاليق الذهب مشرقة في ذلك المحل فلما سمع الناس بارساله اليه تعجبوا من ذلك وصاركل واحد منهم يظن ظناوية ول مقالة وقال بعضهم ان الملك على كل حال تعلق بهذا الغلام وفي غد يجعله قائد عسكر فلما دخلوا به عليها قبل الارض بين يديها ودعا لها فقالت في نفسها لا بدأن امز حمعه ساعة ولا أعلمه بنفسي ثم قالت ياعلى هل ذهبت لى الحيام قال نعم يامولاى قالت قم كل من هذا الدجاج واللحم واشرب من هذا السكر الشراب فانك تعبان و بعد ذلك تعال هنافقال سعما وطاعة ثم ف لل ما أمر ته به ولما فر حمدها أنعم من الحرير فقالت اطلع عندى على السرير وكبسنى فشرع يكبس رجليها وسيقانها فو جدها أنعم من الحرير فقالت المحاطلة بالتكبيس إلى فوق فقال العفو يامولاي من عندال كبة ما اتعدى قالت اتخالفنى فتكون ليلة مشؤ ومة عليك وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٦٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن زم دقالت لسيدها على شار اتخالفني فتكون ليلة مشؤومة عليك بل ينبغي لك أن تطاوعني وأنا أعملك معشوقي وأجعلك أميراً من امراتى فقال على شارياملك الزمان ماالذي أطيعك فيه قالت حل لباسك و نم على وجهك فقال هذا شيءعمري مافعلته وان قهرتني على ذلك فاني اخاصمك فيه عند الله يوم القيامه فحذكل شيء أعطيتني اياه ودعني أروح من مدينتك ثم بكي وانتحب فقالت حل لباسك ونم على وجهك والا ضر بتعنقك ففعل فطلعت على ظهره فوجد شيئاناعماً أنعم من الحرير والين من الزبد فقال في نفسه انهذاالملك خيرمن جميع النساء ثم انهاصبرت ساعة وهي على ظهره و بعد ذلك انقلبت على الارض فقال على شارا حمد لله كآن ذكره لم ينتصب فقالت أن من عادة ذكرى لم ينتصب الااذا عركوه بأيديهم فقم اعركه بيدك حتى ينتصب والاقتلتك ثمرقدت على ظهرها وأخذت بيده ووضعتهاعلى فرجها فوجد فرجأ أنعم من الحرير وهوأ بيض مربرب كبير يحكي في السخو نةحرارة الحام أوقلب صب اضناه الغر ام فقال على شارفي نفسه ان الملك له كس فهذا من العجب العجاب وادركته الشهوة فصارذ كره في غاية الانتصاب فلمارأت منه ذلك ضحكت وقهقهت وقالت له إسيدى قدحصل هذا كله وماتمر فني فقال ومن أنت أيها الملك قال اناجاريتك زمرد فلما علم ذلك قباما وعاتقهاوا نقض عليهامثل الاسدعلى الشاة وتحقق انهاجاريته بلااشتباه فاغمد قضيبه فى جرابها ولم يزل بوابالبابها وامامالمحرابها وهي معه في ركوع وسجود وقيام وقعود الاأنهامارت تتبع التسبيحات بغنج فى ضمنه حركات حتى سمع الطواشية فجاءواو نظر وامن خلف الاستار فوجدوا الماك راقدا وفوقة على شاروهو يرصعو يرهزوهي تشخرو تغنج فقالت الطواشية انهذاالغنج ماهو غنج وجل لعل هذا الملك امرأة ثم كتمواأم هولم يظهروه على أحد فلما أصبحت زمرد أرسلت الى كامل العسكر وأرباب الدولة وأحضرتهم وقالت لهم أناأر يدأن أسافر إلى بلده فداار جل فاختار والكم نائبا

بالدروالجوهر ملاتنما عمرو جبالمسك الاذفر وهومغطي بمنديل من الحرير الاخضر فجعلت أشرب وأطيل في شربى وأناأسار قالنظر اليهاحتى طالوقو في ثم رددت السكو زعلى الجارية ووقفت فقالت ياشيد خامض الى حال سبيلك فقات لها ياسيد في أنام شغول الذي رفقالت فياذا فقات في تقلب الزمان و تصرف الحدثان قلت يحق لك لان الزمان ذوعجائب ولكن ما الذي رأيت من عجائبه حتى تفكر فيه فقات لها أفكر في صاحب هذه الدارلانه كان صديق في حال حياته فقالت لى مااسمه فقلت عبد بن على الجوهري وكان ذا مال جزيل فهل خلف أولادا قالت نعم خلف بنتا يقال لها بدور وقدو رثت أمو اله جميعها فقلت لها كانك ابنه قالت نعم وضحكت ثم قالت ياشيخ قد أطلت بدور وقدو رثت أمو اله جميعها فقلت لها كانك ابنه قالت نعم وضحكت ثم قالت ياشيخ قد أطلت الخطاب فاذهب الى حال سبيلك فقلت لها لا بدمن الذهاب ولكني أرى محاسنك متغيرة فاخبريني بشأنك لعل الله يجعل لك على بدى فرجافقالت لى السيراو كشفنالك سرافا خبرني من أهل الاسرار كشفنالك سرافا خبرني من أنت حتى أعرف هل أنت محل للسراو لا فقد قال الشاعر

لایکتم السر الاکل ذی ثقة والسر عند خیار الناس مکتوم

قد صنت سرى في بيت له غلق وقد ضاع من تاحه والبيت مختوم فقات لها ياسيد في ان كان قصدك أن تعلمي من أنافانا على بن منصو راخليع الدمشتى نديم أمير المؤمنين هر ون الرشيد فلما سمعت باسمي بزلت من على كرسيها وسلمت على وقالت لى مرحبا بك يا بن منصو را لآن أخبرك بحالى واستأمنك على سري انا عاشقة مفارقة فقات ياسيد في انت مايحة وماته شقة بن الا كل مليح فن لذى تعشقينه قالت اعشق جبير بن عمير الشيباني أمير بني شيبان وقد وصفت لى شابالم يكن بالبصرة أحسن منه فقلت لها ياسيد في هل جرى بينكما مواصله موساسله قالت نعم الاانه قدعشقنا عشقا باللسان لا بالقلب والجنان لا نه لم يوف بوعد ولم يحافظ على عهد فقلت لها ياسيد في وما سبب الفراق بينكما قالت سببه انى كنت يوما جالسة وجاريتي هذه قسر ح شعرى فلما فرغت من تسريحه جدلت ذوائبي فانح بها حسى و جمالى فطأطأت على وقبلت خدى وكان في ذلك الوقت داخلاعلى غفله فرأى ذلك فلما رأى الجارية تقبل خدى ولى من وقته غضبان عازما على دوام البين وانشد هذين البيتين

اذا كان لى قيمن أحب مشارك تركت الذي أهوى وعشت وحيدا فلاخير في المعشوق انكان في الهوى لغير الدى يرضى المحب مريدا

ومن حين ولى معرضاالى الآن لم يأتنامن عنده كتاب ولا جواب ياابن منصور فقات لها فما تريدين قالت أريد أن ارسل اليه معك كتاباذان أتيتنى بجوابه فلك عندى خسائة دينار واللم تأتنى بجوابه فلك حق مشيك مائة دينار فقلت لها افعلى مابدالك فقالت سمعاو طاعة ثم نادت بعض جواريها وقالت ائتينى بدواة وقرطاس فأتتها بدواة وقرطاس فكتبت هذه الابيات

حبيبي ماهذا التباعد والقلا فاين التغاضي بيننا والتعاف وملك بالهجران عنى معرضا فاوجهك الوجه الذي كنت أعرف

عنى الاكل فلبست أغرثيابى وتمشيت فى جانب البصرة ومعلومك يا أمير المؤمنين أن فيها سبعين دربا طول كل درب سبعين فرسخا بالعراقى فتهت فى أزقتها ولحقنى العطش فيه نما أناما شيا أمير المؤمنين واذا بباب كبيرله حلقتان من النحاس الاصفر ومرخى عليه ستو رمن الديباج الاحمر وفى جانبه مصطبتان وفوقه مكعب لدوالى العنب وقد ظللت على ذلك الباب فوقفت اتفر ج على هذا المكان فبينما أناواقف اذسمت صوت أنين ناشى وعن قلب حزين يقلب النغ اتو ينشد هذه الابيات

جسمى غدا منزل الاسقام والمحن من أجل ظبى بعيد الدار والوطن فيانسيمى زرود هيجا شجنى بالله ربكا عوجا عن سكنى وعاتباه لعل العتب يعطفه

وحسنا القول اذيصغى لقولكا واستدرجا خبر العشاق بينكا وأولياني جميلا من صنيعكا وعرضابي وقولا في حديثكا مابال عبد بالهجران تتلفه

فقات فى نفسى ان كانصاحب النفمة مليحافقد جمع بين الملاحة والفصاحة وحسن الصوت ثم دنوت من الباب وجعات أرفع الستر قليلا قليلا واذا بجارية بيضاء كانه البدر اذا بدر فى ليلة أربعة عشر بحاجبين مقرو نين وجفنين ناعسين ونهدين كرما نتيز ولها شفتان رقيقتان كانهما اقحوا نتان وفم كانه خاتم سليان ونضيد أسنان يلعب بعقل الناظم والناثر كا قال فيه الشاعر

يادر ثغر الحبيب من نظمك واودع الراح والاقاح فك ومن أعار الصباح مبتسمك ومن بقفل العقيق قد ختمك اصبح من قدرآك من طرب يتيه عجبا فكيف من لأمك

وبالجملة قدحازت انواع الجهال وصارت فتنة للنساء والرجال لا يشبع من رؤية حسنها الناظر وهي كما قال فيها الشاعر

ان أقبلت قتات وان هي ادبرت جعلت جميع الناس من عشاقها شمسية بدرية لكنها ليس الجفا والصد من أخلاقها

فبينا أنا انظراليها من خلال الستارة واذاهى التفتت فرأتنى واقفاعلى الباب فقالت لجاريتها انظرى من والباب فقامت الجارية واتت الى وقالت ياشيخ اليس عندك حياء وهل شيب وعيب فقات لها ياسيدى الما الشيب فقد عرفناه واما العيب فما أظن اني أتيت بعيب فقالت سيدتها وأى عيب اكثر من تهجمك على رادغير دارك ونظر ك الى حريم غير حريك فقلت لها ياسيدتى الى عذر في ذلك فقالت وماعذرك فقلت لها انى رجل غريب عطشان وقد قتانى العطش فقالت قبلنا عذرك وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٦٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية قالت قبلناعذ ركثم نادت بعض جواديها وقالت يالطف اسقيه شربة بالكوز الذهب فجاءتني بكو زمن الذهب الاحر مرصع

وشربت كأس مراردمتجرعا وخضعت فيه العبد ولحره وكم المالة الحبيب منادمي و رشنت حلو رضابه من ثغره ما كان اقصر عمر ليل وصالنا قدجاء وقت عشائه مع فجره نذر الزمان بأن يفرق شملنا والآزقد أوفي ازمان بنذره حكم الزمان فسلام مرخ العارض سيدا في أمره

فلما فرغت الجارية من شعرها صرخ سيدها صرخة عظيمة و وقع مغشيا عليه فقالت الجارية لا مخذك الله أيها الشيخ النامدة و عن نشرب بالاساع مخافة على سيدنا من مثل هذه الصرعة ولكن اذهب الى المقصورة و نه فيها فتوجهت الى المقصورة التى الشارت اليها و عت فيها الى الصباح واذا أنا بغلام أتاني ومعه كيس فيه خمسائة دينار وقال هذا الذي وعدك بهسيدى ولكنك لا تعد المهذه الجارية التي ارسلتك وكانك ماسمعت بهذا الخبر ولا سمعنا فقات له سمعاوطاعة ثم أخذت الكيس ومضيت الى حالسيلى وقلت في نقسي ان الجارية التقاري من امس والله لا بدى أخذت الكيس ومضيت الى حالسيلى وقلت في نقسي ان الجاريا و التهاو اخبرها عاجرى بيني و بينه لا ننى ان لم أعداليها ربا تمتمني وتشم كل من طلع من ان ارجع اليها و خبرها عاجرى بيني و بينه لا ننى ان لم أعداليها ربا تا مقضيت لى حاجة فقلت لما من أعلمات أعلمات اليها فوجد تها واقفة فلها رأ ننى قالت يا ابن منصور و انك ما قضيت لى حاجة فقلت لما من أعلماك بذا فقالت يا ابن منصور و راجاس و وما ها وقال لك ضيفي ف كل واشرب والتاذ واطرب و خذ لك خمسائة دينار فجلست عندى اليوم فانك ضيفي ف كل واشرب والتاذ واطرب و خذ لك خمسائة دينار فجلست عنده و اعرب منشياً عليه فقات لها يا أمير المؤمنين هل أنت كنت معنا فقالت لى يا إبن منصور و فوقع مغشياً عليه فقات لها يا أمير المؤمنين هل أنت كنت معنا فقالت لى يا إبن منصور أما سمعت قول الشاعر

قلوب العاشقين لهاعيون ترى مالا يراه الناظرونا

ولكن ياا بن منصو رماتعاقب الليل والنهارعلى شيء الاوغيراه . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و فى ليلة ٢٣٨) قالت بلغنى أيه الملك السعيدان الجارية قالت بابن منصور ما تعاقب الليل والنهاد على شيء الاوغيراه ثم رفعت طرفه الى الساء وقالت الهي وسيدي و مولاى كابليتنى بمحبة جبير بن عميران تبليه بمحبق وان تنقل المحبة من قلبى الى قلبه ثم انها اعطتنى مائة دينار حق طريق فاخذتها ومضيت الى سلطان البصرة فوجد ته قد جاء من الصيد فاخذت رسمي منه و رجعت الى بغداد فلما أقبلت السنة الثانية توجهت الى مدينة البصرة لاطلب رسمى على عادتى ورفع السلطان الى رصمي ولما أردت الرجو عالى بغداد تفكرت في نفسى أمر الجرية بدور وقلت والله لا بدان اذهب اليها وانظر ماجرى بينها و بين صاحبها فجئت دارها فرأيت على بابها كنساو رشاو خدما وحشا وغلمانا

فلت لما قالوا فزادوا واسرفوا خاشاك من هذاورأيك أعرف فانك تدرى مايقال وتنصف فللقول تاويل وللقول مصرف فقدبدل التوراة قوم وحرفوا فها عند يعقوب تلوم يوسف يكون لنا يوم عظيم موقف نعم نقل الواشون عنى باطلا فان تك قدصدقتهم فى حديثهم بعيشك قلى ماالذى قدسمعته فان كان قولا صح انى قلته وهب أنه قول من الله منزل وبالزور كم قد قيل فى الناس قبلنا والواشى وأنت جميعما

ثم بعدذلك ختمت الدكتاب وناولتنى اياه فاخذته ومضيت الى دارجبير بن عمير الشيبانى فوجدته فى الصيد فلست أنتظره فبينها أناجالس واذا به قدأقبل من الصيد فلما رأيته ياأميرا لمؤمنين على فرسه ذهل عقلى من حسنه وجاله فالتفت فرآنى جالسا بباب دارد فلمارآنى بزل عن جواده وأتي الى واعتنقنى وسلم على في للى أنى اعتنقت الدنيا ومافيها ثم دخل بى الى داره واجلسني على فراشه وأمر بتقديم المائدة فقدموا مائدة من الخولنج الخراسانى وقوائمها من الذهب عليها جميع الاطعمة وأنواع اللحم من مقلى ومشوى وماأشبه ذلك فاماجلست على المائدة وأدرك شهر زادا الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٦٧) قالت بلغنى أيم الملك السعيد أن على بن منصور قال لما جاست على مائدة جبير بن عمير الشيباني قالمديدك الى طعامنا واجبر خاطرنا بآكل زاد نافقات له واللهم آكل من طعامك لقمة واحدة حتى تقضى حاجتى قال فا حاجتك فاخر جت اليه السكتاب فاباقر أه و فهم ما فيه مزقه و رماه في الارض وقال لى يا بن منصور مهما كان لك من الحوائج قضيناه الاهذه الحاجة التى تتعلق بصاحبة هذا السكتاب فان كتاب الاس له عند ناجو اب فقمت من عند دغضبان فتعلق باذيالى وقالى يا ابن منصو را ناأ خبرك بالذى قالته لك وان لم أكن حاضرامه كما فقات له ما الذي قالته لى قال أما قالت لك صاحبة هذا السكتاب ان اتيتني بجوابه فلك عندى خمسائة دينار فالم تناد واطرب و خذلك فلك حق مشيك مائة دينار قالت نعم قال اجلس عندى اليوم و كل و اشرب و تلذذ و اطرب و خذلك خمسائة دينار فلست عنده و اكات و شربت و تلذذت و طربت وسامى ته ثم قال ياسيدى ما في حارية من مقصور تها ومعها عود من صنع الهنو دملفوف في كيس من الا بريسم ثم جاءت وجاست و وضعته في حجرها و ضربت عليه احدى وعشرين طريقة ثم عادت الى الطريقة الاولى واطربت و بالنغ ات و انشدت هذه الابيات

لميدر وصل حبيبه من هجره لميدر سهل طريقه من وعره حتى بليت بحاوه وبمره من لميذق حلوالهوى معمره وكذاكمن قدحادعن سنن الهوى مازلت معترضاعى أهل الهوي

## فانشئتم أن ترحموني بوصلكم وانشئتم قتلى فلا تنسوا الفضلا

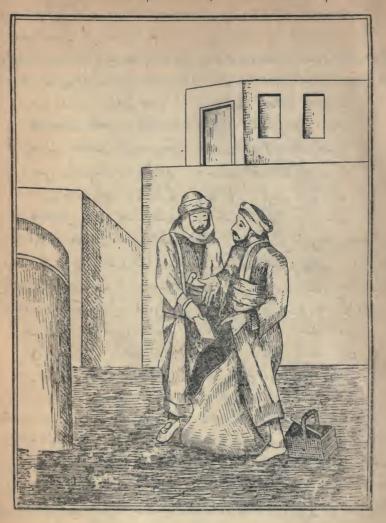

جبير بن عميرالشبياني ﷺ (وهو يعطى أبامنصورالخطاب ليوصله ألى السيدة بدور)

ثمختم الكتابوناولني اياه فأخذته ومضيت به الى دار بدور وجعلت ارفع الستر قليلا قليلا على العادة واذا انا بعشر جوار نهد ابكار كأنهن الاقمار والسيدة بدورجالسة في وسطهن كأنها البدر في وسط النجوم أوالشمس اذا دخلت على الغيوم وليس بها الم ولا وجع فبينما انا انظر اليهاوا تعجب من هذا الحال اذلاحت منها التفاتة في فرأتني واقفا

فقلت لعل الجارية طفح ألهم على قلبها فماتت ونزل فى دارها أمير من ألامراء فتركتها ورجعت الى دار حبير بن عمير الشيباني فوجدت مصاطبها قدهدمت ولم أجدعلى بابه غلما نامثل العادة فقلت في نفسي لعله مات ثم وقفت على بابداره وجعلت أفيض العبرات وأندبه بهذه الابيات

ياسادة رحلوا والقلب يتبعهم عودوا تعدلي اعيادى بعودكم وقفت في داركم أنمي مساكنكم والدمع يدفق والاجفان تلتطم أسائل الدار والاطلال باكية أين الذي كان منه الجود والنعم اقصدسبيلك فالاحباب قدرحلوا من الربوع ويحت الترب قدردموا

لاأوحش الله من رؤيا محاسنهم طولا وعرضاولا غابت لهم شيم

فبينهاأ ناأندب أهل هذه الداربهذه الابيات باأمير المؤمنين واذا بعبداسو دقاخر جعلى من الدارفقال باشيخ اسكت تكلتك أمك مالى أراك تندب هذه الدار بهذه الابيات فقلت لهانى كنت أعهدها لصديق من اصدقائي فقال ومااسمه فقات جبير بن عمير الشيباني قال وأي شيء جرى لهالحمدلله هاهوعلى حالهمن الغنى والسعادة والملك لكن ابتلاه بمحبة جارية يقال لها السيدة بدور وهوفى مجبتهامغمو رمن شدة الوجد والتبريح فهوكالحجر الجلمود الطريح فانجاع لايقول لهم اطعمونى وانعطش لا يقول اسقونى فقلت استأذن لى فى الدخول عليه فقال باسيدى أتدخل على من بفهم أوعلى من لا يفهم فقلت لا بدأن ادخل اليه على كل حال فدخل الدارمستأذ ناثم عادالي آذنا فدخلت عليه فوجدته كالحجرالطريح لايفهم باشارة ولابصر يحوكلته فلريكلمني فقال لي بعض أتباعه ياسيدى ان كنت تحفظ شيئامن الشعر فأنشده اياه وارفع صوتك به فانه ينتبه لذلك و يخاطبك فانشدتهذين البيتين

> اسلوت حب بدور أم تتجلد وسهرت ليلك ام جفونك ترقد ان كان دمعك سائر الله مهمولة فاعلم بانك في الجنان مخلد

فاماسمع هذاالشعرفتح عينيه وقال ليمرحبايا ابن منصو رقدصار الهزل جدافقلت لهياسيدى الك بي حاجة قال نعم أريد أن اكتب لهاورقة وأرسله امعك اليهافان اتيتني بجوابها فلك على الف دينار وانلم تأتني بجوابهافلك عندى حق مشيك مائة دينار فقلت له افعل ما بدالك وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٦٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان ابن منصور قال فقلت له افعل مابدالك فنادي بعض جواريه رقال ائشيني بدواة وقرطاس فأثته بماطلبه فكتب هذه الابيات

سالتكم بالله ياسادتي مهلا على فان الحب لميبق لي عقلا تمكن منى حبكم وهواكم فالبسنى سقها وأورثني ذلا واحسمه ياسادتي هينا سهلا رجعت لحسكم الله اعذرمن يبلى

لقدكنت قبل اليوم استصغر الهوى فلما ارانی الحب أمواج بحره

 دلك الشرط الذي بينكما قالت الالعشاق لا يطلع أحد على أسرارهم ثم وضعت مهاعلى أذنه وقالت لكارماسرافقال سمما وطاعة ثم قام جبير ووشوش بعض عبيده فغاب العبد ساعة تم أتى ومعه فاض وشاهدان فقام جبير وأتى بكيس فيهمائةالف دينار وقال أيها القاضي اعقد عقدي على هذه الصبية بهذا المبلغ فقال لهاالقاضي قولي رضيت بذلك فقالت رضيت بذلك فعقدوا العقد ثم فتحت الكيس وملأت يدهامنه وأعطت القاضي والشهود ثم ناولته بقية الكيس فانصرف القاضى والشهود وقعدت أناواياهمافي بسطوا نشراح الى أن مضى من الليل أكثره فقلت في نفسى انهماعاشقان ومضت عليهمامدة من الزمان وهمامتها جران فاناأقوم في هذه الساعة لانام في مكان بعيدعنهما وأنركهما يختليان ببعضهماثم قمت فتعلقت باذيالى وقالت ماالذي حدثتك به نفسك فقلت ماهو كذا وكذافقالت اجلس فاذا أردنا انصرافك صرفناك فجلست معهما الى أن قرب الصبح فقالت يا ابن منصور امض الى تلك المقصورة لاننافر شناهالك وهي محل نومك فقمت ونمت الى الصباح فلما أصبحت جاءتي غلام بطشت وابريق فتوضأت وصايت الصبح تم جاست فبينما أناجالس واذا بجبير ومحبو بته خرجا من حمام فى الدار وكل منهما يمصر ذوائب فصبحت عليهما وهنيتهما بالسلامة وجم الشمل ثم قلت له الذي أوله شرط آخر درضا فقال لي صدقت وقدوجب الكالاكرام ثم نادى خازنداره وقالله ائتني بثلاثة آلاف ديمار فأتاه بكيس فيه ثلاثة آلاف دينار فقال لى تفضل علينا بقبول هذا فقلت له لاأقبله حتى تحسكي لى ماسبب انتقال الحبة منه اليك بمدذلك الصدالعظيم قالسمها وطاعة اعلم أنعندنا عيدا قال له عيد النواريز يخرج الناس فيه وينزلون في الزورق و يتفرجون في البحر فحرجت أتفرج أناوأصحابي فرأيت زورقافيه عشرجوار كأنهن الاقمار والسبدة بدورهذه في وسطهن وعودها معهافضربت

عليه احدى عشرطريقة ثم عادت الى الطريقة الاولي وانشدت هذين البيتين النار أبرد من نيران أحشائى والصخر ألين من قلبي لمولائى انى لا عجب من تأليف خلقته قلب من الصخر في جسم من الماء

فقات لهاأعيدى البيتين والطريقة فما رضيت . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ١٧٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن جبير قال فقات لها أعيدى البيتين فمارضيت فامرت النوتية أذير جوها فارجوها بالنار بجحتى خشينا الذرق على الزورق الذى هى فيه ثم مضت المحال سبيلها وهذا سبب انتقال المحبة من قلبها الي قابى فهنيتها بجمع الشمل وأخذت الكيس عافيه و توجهت الى بغداد فانشر حصدر الخليفة و زال عنه ما كان يجده من الارق وضيق الصدر

حملية الجوارى الختلفة الالوان وماوقع بينهن من المحاورة ، و المحاورة المحاورة المحاورة المحاورة المحادوليه (ويما) يحكى أن أميرا لمؤمنين المأمون جلس يومامن الايام في قصره و أحدر و وساء دولته وأكابر بملكته جميعا وكذلك أحضر الشعراء والندماء بين يديه وكان من جملة ندمائه نديم يسمى

بالباب فقاات لى أهلا وسهلا ومرحبا بك ياابن منصو رادخل فدخات وسلمت عليهاوناولتها الورقة فلماقر أتهاوفهمت مافيها ضحكت وقالت بالبن منصورما كذب الشاعر حيث قال فــــلاصبرن على هواك تجـــادا حتى يجيء الى منك رســـول يا بن منصورها اناا كتبلك جواباحتي يعطيك الذي وعدك به فقلت لهاجزاك الله خيرا فنادت بعض جوارمهاوقالت ائتيني بدواة وقرطاس فلها أتتها بماطلبت كتبت اليه هذه الابيات

> مالى وفيت بعهدكم فغدرتم ورأيتموني منصف فظلمتم باديتموني بالقطيعة والجفيا وغدرتم والغدر باد منكم مازات احفظفي البرية عهدكم واصون عرضكم واحلف عنكم حتى رأيت بناظري ماساءني وسمعت أخبار القبأنح عنكم والله لو اكرمتم لكرمتم ولانفضن يدى يأسا منكم

اليهون قدرى حين ارفع قدركم فلاصرفن القلب عنكم سلوة

فقلت لهاوالله ياسيدتي أنهمايقرأ هذه الابيات الا وتفارق روحه من جسده فقالتلي يابن منصور قد بلغ بى الوجد الى هذا الحدحتى قات مافلت فقلت لرالوقات اكثر من ذلك الحقلك ولكن العفومن شيم الكرام فاماسمهت كلامي تغرغرت عيناه ابالدمو ع وكتبت اليه رقعة والهياأه يرالمؤمنين مافى ديوانك من يحسن أن يكتب مناما وكتبت فيم اهذه الابيات

إلى كم ذا الدلال وذا التحني شفيت وحقك الحساد مني لعلى قد أسأت ولست أدرى فقل لى ماالذى بلغت عنى مهادي نو وضعتك ياحبيبي مكان النوم من عيني وجفني شربت كؤس حيك مترعات فان ترنى سكرت فلا تلمني فلمافرغتمن كتابة المكتوب وأدرك شهرزادالصباح فسكم تعن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٣٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن بدور لما فرغت من كتابة المكتوب وختمته ناولتني إياه فقات لها ياسيدتي ان هذه الزقعه تداوى العليل وتشفى الغليل تم أخذت المكتوب وخرجت فنادتني بعد ماخرجت من عندها وقالت لى يا بن منصور قل له انها في هذه الليلة ضيفتك ففرحت أنا بذلك فرحاشديدا ومضيت بالكتاب الي جبير بن عمير فلم ا دخلت عليه وجدتعينه شاخصة الىالباب ينتظر الجواب فلماناولته الورقة فتحها وقرأها وفهم معناها فصاح صيحة عظيمة ووقع مغشياعليه فلماأ فاق قال ياابن منصور هل كتبت هذه الرقعة بيدها واستهابا ناملها قلت ياسيدى وهل الناس يكتبون بارجلهم فوالله ياأمير المؤمنين مااستم كلامي أناواياه الاوقد سممناشن خلاخلهافي الدهليز وهي داخلة فاما رآهاقام على أقدامه كأنه لم يكن به ألم قط وعانقها عناق اللام للالف وزالت عنه علته التي لا تنصرف ثم جلس ولم تجلس هي فقلت لهاياسيدتى لاى شيء لم تجاسي قالت يااين منصور لاأجلس الابالشرط الذي بيننا فقلت لهاوما

الا في سبيل الله ماحل بي مذكر بصدكم عنى حيث لا صبر عنكما الاحاكم في الحب يحكم بيننا فيأخذ لي حتى وينصفني منكما فطربمولاهن وشرب القدح واخذه بيده واشارالي الجارية الصفراء وقال ياشمس النهار اسمعينا من لطيفالاشعار فأخذتالعودوضربت عليه احسن الضربات وانشدت هذه الابيات

لى حيب اذا ظهرت الله سل سنفا على من مقلتيه اخذ الله بعض حتى منه اذ جفانى ومهجتي في يديه كل قات يا فؤادى دعه لا يميل الفؤاد الا اليه هو سؤلي من الانام واكن حسدتني عين الزمان عليه فطرب مولاهن وشرب وستى الجواري ثم ملا الكاس واخذه في يده واشار الي الجارية السوداء وقال ياسوداء العين اسمعينا ولو كلتين فأخذت العودوا صلحته وشدت اوتاره وضرت. عليه عدة طرق ثمرجعت المالطريقة الاولى واطريت بالنغات وانشدت هذه الابيات

الا ياعين بالعبرات جودى فوجدى قدعدمت به وجودى الفت به ویشمت بی حسودی ولى قاب يحن الى الورود بافراح لذي ضرب وعود واشرق بالوفا نجم السعود وهل شيء امر من الصدود

اکابد کل وجدی من حبیب وتمنعني العواذل ورد خسد لقد دارت هناك كؤوس راح ووافاني الحبيب فهمت أبيه تصدى الصدود بغير ذنب وفی وجنانه ورد جی وفی وجناته ورد جنی فیالله من ورد الخدود فلو ان السجود یحل شرعا لغیر الله کان له سجودی

تم بمدذلك قامت الجواري وقبلن الارض بين يدي مولاهن وقلن لها نصف بيننا ياسيدنا فنظر مولاهن اليحسنهن وجمالهن واختلاف ألوانهن فحمدالله تعالى وأثنى عليه ثمقال لهن مامنكن الاوقدقرأت القرآن وتعامت الالحان وعرفت أخبارا لمتقدمين واطلمتعلى سيرالامم الماضين وقداشتهيت أن تقوم كل واحدة منكن وتشير بيدهاالى ضرتها يعنى تشير البيضاءالي المسوداء والسمينة الىالهزيلة والصفر اءالى السوداء وتمدح كل واحدة منكن نفسها وتذم ضرتها ثم تقوم ضرتها وتقعل معهامنلهاولكن يكون ذلك بدليل من القرآن الشريف وشيءمن الاخبار والاشعار لننظر أدبكن وحسن الفاظكن فقلن سمعاوطاعة وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن

(وفى ليلة ٣٧٢) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الرجل اليمني قالت له جواريه ممعا وطاعة ثم قامت أولاهن وهي البيضاء وأشارت الى السوداء وقالت له او يحك ياسوداء قدوردأن الساض قال. أناالنو واللامع أناالبدر الطالع لوني ظاهر وجبيني زاهروفي حسني قال الشاعر محمدالبصري فالتفت اليه المأموز وقال له يا محمد أريد منك في هذه الساعة أن تحدثنى بشيء مسمعته قط قال له يا أمير المؤمنين تريد أز أحدثك بحديث سمعته باذني أو بام عاينته ببصري فقال المأمون حدثني يا محمد بالا غرب منهما فقال اعلم يا أمير المؤمنين الله كان في الايام الماضية رجل من ارباب النعم وكان موطنه بالمين شم انه ارتحل من المين الى مدينة بغداد هذه فطاب له مسكنها فنقل أهله وماله وعياله اليها وكان لهست جواركا نهن الاقارالا ولى بيضاء والثانية سمراء والثالثة سمينة والرابة هزيلة والخامسة صفراء والسادسة سوداء وكن حسان الوجوه كاملات الادب عارفات بصناعة الغناء والسادسة والسادسة سوداء وكن حسان الوجوه كاملات الادب والمات الدب عن عين يديه يومامن الايام وطلب الطعام والمدام فأكلو اوشر بو اوتلذذوا وطربوا ثم ملا الكاس وأخذه في يده وأشار للجارية البيضاء وقال لها يا وجه الهلال أسمعينامن لذيذ المقال فأخذت العود وأصلحته ورجعت عليه الالحان حتى رقص المكان ثم أطرب بالنغمات وأنشدت هذه الابيات

لى حبيب خياله نصب عينى واسمه فى جوارحى مكنون ان تذكرته فكلى قلوب أو تأملته فكلى عيون قال لى عاذلى أتسلو هواه قلت مالا يكون كيف يكون يا عاذلي امض عنى ودعنى لا تهون على مالا يهون

فطرب ولاهن وشرب قدحه وستى الجوارى ثمملاً الكاس وأخذه في يده وأشار الى الجارية السمراء وقال لها يانور المقباس وطبة الانفاس أسمعينا صوتك الحسن الذي من سمعه افتتن فأخذت العود ورجمت عليه الالحان حتى طرب المكان وأخذت القلوب باللفتات وأنشدت هذه الاسات

وحياة وجهك لا أحب سواكا حتى اموت ولا أخون هواكا يا بدر تم بالجيل مبرقعا كل الملاح تشير تحت لواكا أنت الذى فقت الملاح لطافة والله رب العالمين حباكا

فطرب مولاهن وشرب كأسهوستى الجوارى ثم ملا القدح وأخذه في يده وأشار الى. الجارية السمينة وامرها بالفناء وتقايب الاهواء فأخذت العودوضر بتعليه ضربا يذهب. الحسرات وانشدت هذه الابيات

انصح منك الرضايامن هو الطلب فلا أبالي بكل الناس انغضبوا وان تبدي محياك الجميل فلم اعبأ بكل ملوك الارض انحجبوا قصدى رضاك من الدنيا باجمعها يامن اليه جميع الحسن ينتسب

فطرب مولاهن واخذال كاس وستى الجواري ثم ملا الكاس واخذه بيده واشار الى الجارية الهزيلة وقال ياحوراء الجنان اسمعينا الالفاظ الحسان فأخذت العود واصلحته ورجعت عليه الالحان وانشدت هذين البيتين

فلما بدا نورالصباح أخافني فقات له ان المجوس كواذب ولو ذهبت أذ كرفى السوادمن المدح لطال الشرح ولكن ماقل وكفي خير مما كثر وماوقي وأما أنت يابيضاء فلونك لون البرص ووصالك من الفصص وقد ورد أن البرد والزمهر يرفى جهنم لعذاب أهل النكير ومن فضيلة السواد أن منه المداد الذي يكتب به كلام الله ولولا سواد المسك

والعنبر ماكان الطيب يحمل للملوك ولايذكر وكم للسواد من مفاخروما أحسن قول الشاعر ألم ترأن المسك يعظم قدره وان بياض الجير حمل بدرهم وان بياض العين يقبح بالفتى وان سواد العين يرمي باسهم فقال لهاسيدها اجلسي فني هذا القدركفاية فجلست ثم أشار الى السمينة فقامت وأدرك شهر

زادالصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٣٧٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن اليمنى سيدا لجوارى أشارالى الجارية السمينة فقامت وأشارت بيدها الى الهزيلة وكشفت سيقانها ومعاصمها وكشفت عن بطنها فبانت طياته وظهر تدوير سرتها ثم لبست قميصار فيعافبان منه جميع بدنها وقالت الحدلله الذى خلقنى فاحسن معورتى وسمننى فاحسن سمنتى وشبهنى بالاغصان وزادفى حسنى و بهجتى فله الحدعلى ماأولانى وشرفنى اذذكر فى كتابه العزيز فقال تعالى وجاء بعجل سمين وجعلنى كالبستان المشتمل على خوخ ورمان وأهل المدن يشتهون الطيرالسمين فيأ كلون منه ولا يحبون طيراهزيلا و بنو آدم يشتهون الله ينا كلون منه ولا يحبون طيراهزيلا و بنو آدم يشتهون اللحم السميز ويأ كلون به وكالسمن مفاخروما أحسن قول الشاعر

ودع حبيبك أن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل كأن مشيتها في بيت جارتها مشى السمينة لاعيب ولا ملل

ومارأيت أحداية فعلى الجزار الاو يطلب منه اللحم السمين وقالت الحكم اللذة في ثلاثة أشياء أكل اللحم والركوب على اللحم ودخول اللحم في اللحم وأما أنت يارفيعة فسيقانك كسيقان المصفور ومحراك التنور وأنت خشبة المسلوب ولحم المعيوب وليس فيك شيء يسر الخاطر كاقال فيك الشاعر

أعوذ بالله من أشياء تحوجنى الى مضاجعة كالدلك بالمسد فى كل عضو لها قرن يناطحنى عند المنام فأمسى واهى الجلد فقال سيدها اجلسى ففى هذا القدر كفاية فجاست ثم أشارانى الهزيلة فقامت كأنها غصن بان أو قضيب خيز ران أوعودر يحان وقالت الحمد لله الذى خلقنى فاحسننى وجعل وصلى غاية المطلوب وشبهنى بالغصن الذى تميل اليه القلوب فان قت قت خفيفة وان جلست جلست ظريفة فاناخفيفة الروح عند المزاح طيبة النفس من الارتياح ومارأيت أحدايصف حبيبه فقال حبيبي قدرالفيل ولا مثل الجبل الدريض الطويل وانما حبيبي لهقد أهيف وقوام مهفهف فاليسير من الطعام ينفيني والقليل من المعمقور وأخف ينفيني والقليل من الزورو وصلى منية الراغب ونزهة الطالب وأنامليحة القوام حسنة الابتسام كأنى

بيضاء مصقولة الخدين ناعمة كأنها لؤلؤة في الحسن مكنون فقدها الف بزهو ومبسمها ميم وحاجبها من فوقه نون كأن ألحاظها نبل وحاجبها قوس على أنه بالموت مقرون بالخد والقدان تبدو فوجنتها ورد وآس وريحان ونسرين والغصن يعهد في البستان مغرسه وغصن قدك كم فيه بساتين

فلونى مثل النهارالهنى والزهرالجنى والكوكب الدرى وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز النبيه موسى عليه السلام وادخل يدك فى جببك بخرج بيضاء من غير سوء وقال الله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم فنى رحمة الله هم فيها خالدون فلونى آية وجمالى غاية وحسنى نهاية وعلى مثلي يحسن الملبوس واليه عيل النفوس وفى البياض فضائل دثيرة منها أز الناج ينزل من السباء أبيض وقد وردان احسن الالوان البياض وتفتخر المسامون بالعائم البيض ولو ذهبت أذكر مافيه من المدح لطال الشرح ولكن ماقل وكفى خيريما كثروماوفى وسوف أبتدىء بذمك على سوداء يالون المداد وهباب الحدادون به الغراب المفرق بين الاحباب وفى المثل يقول القائل السوداء يالون المداد وهباب الحدادون به الغراب المفرق بين الاحباب وفى المثل يقول القائل كيف يوجد السوداء فقامت وأشارت بيدها إلى البيضاء وقالت أماع امت أنه ورد فى القران المنزل على نبى الله المرسل قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ولو لا أن الليل أجل لما قسم الله به وقدمه على النهار وقبلته أولوا البيل أجل لما أقسم الله به وقدمه على اللذات ودنت أوقات المهات ولا بصار أماع المت أن السواد زينة الشباب فاذا نول المشيب ذهبت اللذات ودنت أوقات المهات ولو لم يكن أجل الاشياء ماجعله الله فى حبة القلب والناظر وما أحسن اللذات ودنت أوقات المهات وله الاشياء ماجعله الله فى حبة القلب والناظر وما أحسن اللذات ودنت أوقات المهات وله الاشياء ماجعله الله فى حبة القلب والناظر وما أحسن اللذات ودنت أوقات المهات أن الهاء على المهات أن المهات أن المهات أن المهات أن اللهاب والناظر وما أحسن اللذات ودنت أوقات المهات أن المهات المهات

لم أعشق السمر الامن حيازتهم لون الشباب وحب القلب والحدق ولا سلوت بياض البيض عن غلط الى من الشيب والا كفان فى فرق وقول الآخر السمر دون البيض هم أولى بعشقى وأحق السمر فى لون اللمى والبيض في لون البهق السمر فى لون اللمى والبيض في لون البهق موقول الآخر سوداء بيضاء الفعال كأنها مثل العيون يحص بالاضواء أناان جنت بحبها لا تعجبوا أصل الجنون يكون بالسوداء فكان لونى فى الدياجى غيهب لولاه ما قر آيي بضياء

وأيضافلا يحسن اجتماع الاحباب الافى الليل فيكفيك هذا الفضل والنيل فاستر الاحباب عن الواشين واللوام مثل سواد الظلام ولا خوفهم من الافتضاح مثل بياض الصباح فحم السواد من من تروما أحسن قول الشاعر

أزورهم وسواد الليل يشفع لى وأنننى وبياض الصبيح يغرى ي روقول الآخر وكم ليلة بات الحبيب مؤانسنى وقد سترتنا من دجاه ذوائب جوهر ان دخات الخلاء يتغير لونك وان خرجت از ددت قبحاعلى قبحك فلاأنت سوداء فتعرفي. ولا أنت بيضاء فتوصفي وليس لك شيء من المآثر كا قال فيك الشاعر

لون الهباب لون فغبرتها كالتراب تدهس في أقدام قصاد فا نظرت لها بالعين أرمقها الا تزايد همي وانكادي

فقال لهاسيدها اجلسي ففي هذا القدركفاية فجلست ثم أشار الى السمراء وكانت ذات حسن وجمال وقدواعتدال وبهاء وكال لها حسم ناعم وشعر قاحم معتدلة القد موردة الحديث طرف تحيل وخد أسيل ووجه مليح ولسان فصيح وخصر نحيل و ردف ثقيل فقالت الحديثة الذي خلقني لاسمينة مدمومة ولاهز يلة مهضومة ولا بيضاء كالبرق ولا صفراء كالمغص ولاسوداء بلون الهباب بل جمل لوني معشوقالا ولى الالباب وسائر الشعراء يمدحون السمر بكل لسان ويفضلون ألوانهم على سائر الالوان فاسمر اللون حميدا لخصال ولله دره بن قال

وفى السمر معنى لو عامت بيانه لما نظرت عيناك بيض ولا حمرا لباقة ألفاظ وغنج لواحظ يعلمن هاروت الكهانة والسحرا

فشكاي مايح وقدي رجيح ولونى ترغب فيه الماوك و يعشقه كل غنى وصعاوك وأنالطيفة خفية مليحة ظريفة ناعمة البدن غالية الممن وقد كلت فى الملاحة والادب والقصاحة مظاهرى ولسانى فصيح ومزاجي خفيف ولعبى ظريف وأماأنت فمثل ملوخية باب اللوق صفراء وكلها عروق فتعسالك ياقدرة الرواس ويأصد أالنحاس وطلعة البوم وطعام الزقوم فضجيعك يضيق الانفاس مقبور فى الارماس وليس لك فى الحسن ما ثروفى مناك قال الشاعر

عليها اصفرار زاد من غير علة يضيق له مبدرى وتوجعنى راسى اذا لم تتب نفسى فانى أذلها بلئم محياها فتقلع أضراسى فلما فرغت من شعرهاقال لهاسيدها اجلسى ففى هذا القدر كفاية ثم بعد ذلك . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٥٧٥) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية لما فرغت من شعرها قال لها سيدها اجاسى ففي هذا القدر كفاية ثم أن بعد ذلك أصلح بينهن وألبسهن الخلع السنية ونقطهن بنفيس الجواهر البرية والبحرية فارأيت يا أمير المؤمنين في مكن ولازمان أحسن من هؤلاء الجوارى الحسان فلما سعم المأمون هذه الحكاية من عد البصرى أقبل عليه وقال له يا محمد هل قبل الموف لاء الجوارى وسيدهن محملا وهل يمكنك أن تشتريهن لنامن سيدهن فقال اله محمد يأمير المؤمنين قد بلغنى أن سيدهن فقال المأمون خدمعك الى سيدهن فى كل جارية عشرة آلاف دينار فيكون مبلغ ذلك المن ستين الف دينار فا ملها صحبتك سيدهن فى كل جارية عشرة آلاف دينار فيكون مبلغ ذلك المن ستين الف دينار فا ملها صحبتك وتوجه الى منزله واشترهن منه فاخذ محمد البصرى منه ذلك المنبغ فسمح بيعهن لاجل خاطر أمير المؤمنين يريدا شتراءهن منه بذلك المبلغ فسمح بيعهن لاجل خاطر أمير الحوارى أخبره بان أمير المؤمنين يريدا شتراءهن منه بذلك المبلغ فسمح بيعهن لاجل خاطر أمير

غصن بان أو قضيب خير ران أوعودر يحان وليس لى في الجمال مماثل كماقال في القائل شبهت قددك بالقضيب وجمات شكك من نصيبي وغدوت خلفك ها ثما خوفا عليك من الرقيب

وفى مثلى تهم العشاق و يتوله المشتاق وان جذبني حبيبي انجذبت اليه وان استمالني ملت له لا عليه وها أنت ياسمينة البدن فان أكلك أكل الفيل ولا يشبعك كثير ولا قليل وعند الاجتماع لا يستريح معك خليل ولا يوجدل احته معك سبيل فكبر بطنك يمنعه من جماعك وعند التحكن من فرجك يمنعه غلظ أفحاذك أي شيء في غلظك من الملاحة أو في فظاظتك من اللطف والسماحة ولا يليق بالاحم السمين غير الذيح وليس فيه شيء من موجبات المدح ان مازحك أحد عضبت وان لاعبك حزنت فان غنجت شخرت وان مشيت له ثمت وان أكلت ما شبعت وأنت أثقل من الجبال وأقبح من الحبال والو بال مالك حركة ولا فيك بركة وليس لك شغل الا الاكل والنوم وان بلت شرشرت وان تغوطت بطبطت كأ نك زق منفوخ أوفيل ممسوخ ان دخات بيت الحلاء بريدين من يغسل لك فرجك و ينتف من فوقه شعرك وهذا غاية الكسل وعنوان الخبل و بالجملة ليس فيك شيء من المفاخر وقد قال الشاعر

ثقیلة مثل زق البول منتفخ أوراكها كعوامید من الجبل إذا مشت فی بلادالمرب أوخطرت سرى الى الشرق ماتبدى من الهبل

فقال له المسيدها اجلسي ففي هذا القدر كفاية فجلست ثم أشار الى الصفر ا وفقامت على قدميها وحمدت الله تعالى وأثنت عليه وأتت بالصلاة والسلام على خيار خلقه لديه ثم أشارت بيدها الى السمراء وقالت . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ع ١٣٧) قالت بلغنى أبها الملك السعيد أن الجارية الصفر اعقامت على قدميها فحمدت الله تعالى وأثنت عليه ثم أشارت بيدها الى السمراء وقالت لها أنا المنعو ته في القرآن ووصف لونى الرحمن وفضله على سأئر الالوان بقوله تعالى في كتابه المبين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فلو بى آية وجمالى غاية وحسنى نهاية لان لونى لون الدينار ولون النجوم والا قار ولون التفاح وشكلى شكل الملاح ولون الزعفران يزهو على سائر الالوان فشكلي غريب ولوني عيب وأنا ناعمة البدن غالية الثمن وقد حويت كل معنى حسن ولونى في الوجود عزيز مثل الذهب الابريز وكم من ما ثر وفي مثلى وقل الشاعر

علم اصفرار كلون الشمس مبتهج وكالدنانير في حسن من النظر مالزعفران تحاكى بعض بهجتها كلا ومنظرها يعلى عن القمر وسوف أبتدى وبدمك ياسمرا واللون فانك في لون الجاموس تشمئز عندر ؤيتك النفوس ان كانلونك في شيء فهومذموم وان كانف في طعام فهو مسموم فلونك لون الذباب وفيه بشاعة الكلاب وهو محير بين الالوان ومن علامات الاحزان وماسمعت قط بذهب أسمر ولا درولا

وتبعتها بحيث لا ترابى ولم أزل أعاينها الى ان خرجت من مصروا ننا توارى خلفها حتى وصلت الى بساتين الوزير فاختفيت حتى عصبت عينى الحمال و تبعتها من مكان الى مكان الى ان أتت الجبل فوصلت الى مكان فيه حجر كبير وحطت القفص عن الحمال فصبرت الى ان عادت بالحمال ورجعت و فرعت جميع ماكان فى القفص وغابت ساعة فاتيت الى ذلك الحجر فزحز حته ودخلت فوجدت خلفه طابقا من محاس مفتو حاود رجا فازلة فنزلت فى تلك الدرج قليلا قليلاحتى وصات الى دها يزطويل كثير النور فشيت فيه حنى رأيت هيئة مباب قاعة فارتكت فى زواد الباب فوجدت صفة بهاسلالم خارج باب القاعة فتعلقت فيها فوجدت صفة بها طاقة تشرف على قاعة فنظرت فى القاعة خارج باب القاعة فتعلقت فيها فوجدت صفة معنيرة بها طاقة تشرف على قاعة فنظرت فى القاعة



من المرأة وهي تقدم اللحم الى الدب ليأكله الله المراقة قداخذت الخروف وقطعت منه مطايبه وعملته في قدر ورمت الباقي قدام دب كبير

لمؤمنين أرسلهن اليه فلماوصلت الجوارى الى أمير المؤمنين هيأ لهن مجسا لطيفا وصار يجلس فيه معهن وينادمنه وقد تعجب من حسنهن وجمالهن واختلاف ألوانهن وحسن كلامهن وقد استمر على ذلك مدة من الزمان ثم أن سيدهن الاول الذي باعهن لما لم يكن له صبر عنى فراقهن أرسل كتابا الى أمير المؤمنين المأمون يشكو اليه فيه ماعنده للجواري من الصبر بات ومن ضمنه هذه الابات

سلبتنى ست ملاح حسان فعلى الستة الملاح سلامى هن سمعي وناظرى وحياتى وشرابي ونزهتي وطعامي لست أسلو من حسنهن وصالا ذاهب بعدهن طيب منامي آه ياطول حسرتى و بكائى ليتنى ما خلقت بين الانام من عيون قد زانهن جفون كقسى رميننى بسهام

فلماوقع ذلك الكتاب في يدالخليفة المأمون كساالجوارى من الملابس الفاخرة وأعطاهن ستين الفدينار وأرسلهن الىسيدهن فوصلن اليه وفرحهن غاية الفرح أكثر مماأتي اليه من المال وأقام معهن في أطيب عيش وأهناه الى أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات

حري حكاية وردان الجزار ١٠٠٠

(ويما) یکی انه کان فی زمن الحا کیامرالله رجل بحصر یسمی وردان و کان جزارا فی العجم الضا ، و کانت امر اقتاتیه کل یوم بدیناریقارب و زنه و زندینارین و نصف من الدنا نیرالمصریة و تقول له اعطنی خروفاو تحضر معها حمالا بقفص فی أخذ منها الدینار و یعطیها خروفا فیحمله الحمال و تأخذه و تروح به الی مکانها و فی الی یوم وقت الضحی تأتی و کان ذلك الحزار یکتسب منها کا یوم دینارا و قامت مدة طویا تفی دلك فتفكر و ردان الجزار ذات یوم فی آمرها و قال فی نفسه هذا المراق کل یوم تشتری منی بدینار و لم تغلطیو ما واحداو تشتری منی بدراهم فهذا آمر عجیب ثم ان وردان سأل الحمال فی غیبة المراق فقال له آنافی غایة العجب منها فانها کل یوم تحملنی الخروف من عند له و تشتری حوا تجالطعام و الفا که والشمع و النقل بدینا را خروتا خذمن شخص نصر انی مروقتین مینداو تعطیه دینارا و تحملنی الجیع و آسیر معها الی بساتین الوزیر ثم تعصب عینی کیث انی لا نظر موضعا من الارض أحطفیه قدی و تأخذ بیدی فی الی الموضع الذی شدت عینی فیه باله مصابة فتحلها موضعات خرفت عطینی الفارغ ثم تحسك یدی و تعود بی الی الموضع الذی شدت عینی فیه باله مصابة فتحلها و تعطینی عشرة دراهم فقال له الجزار فاما أصبحت أتتنی علی اله ادة و اعت تنی الدینار و أخذت الخروف و حملته للح ال و راحت فاوصیت مسببی علی الدکان و تبعتها بحیث لا ترانی و آدرك شهرزاد الصباح فسکت عن الکلام المباح

(وفي ليلة ٧٥٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان وردار الجز اردل فاوصيت مبيي على الدكان

ونقلت له جميع مافى الكنزئم دعابالدواب وحمله واعطاني قفصى بما فيه فاخذته وعمدت الى بيتى وفتحت لى دكانافى السوق وهذا السوق موجود الى الآن و يعرف بسوق وردان (حكاية تتضمن دا علية الشهوة فى النساء ودواءها)

(ويما) يحكى أيضا أنه كان لبعض السلاطين ابنة وقد تماق قلبها بحب عبد اسود فافتض بكارتها وأولعت بالسكاح فكانت لا تصبر عنه ساعة واحدة فكشفت أمر ها الى بعض القهر ما نات فاخبرتها انه لاشىء ينكح أكثر من القرد فا تفق ان قرد اتيام تحت طاقتها بقرد كبير فاسفرت عن وجهها ونظرت الى القرد وغمز ته بعيونها فقظع القرد و ثاقه وسلاسله وطلع لها في أكل وشرب وجماع فقطن أبوها بذلك وأراد قتلها وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المياح

(وفى ليلة ٣٧٧) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الساطان لمافطن بامرا بنته و أراد قتلها شعرت بذلك فتزيت بزى الماليك وركبت فرساوأ خذت لهابغ الوء لمتهمن الذهب والمعادن والقباش مالا يوصف وحملت القردمعها وسارت حتى وصلت الى مصر فنزلت في بعن بيوت الصحراء وصارت كل يوم تشترى لحمامن شابجزار واكن لاتأتيه الابعد الظهروهي مصفرة اللون متغيرة الوجه فقال الشاب في تفسه لا بد لهذا المماوك من سبب عجيب فلها جاءت على العادة و أخذت اللحم تبعها من حيث لا تراه قال ولم أزل خلفه امن حيث لا تراني من محل الى محل حتى وصلت الى مكانها الذي بالصحرا اودخلت هناك فنظرت اليهامن بعض جهاته فرأيتها استقرت بمكانها وأوقدت النار وطبخت اللحم وأكلت كفايتها وقدمت باقيه الي القرد الذي معها فاكل كفايته ثم أنها نزعت ماعليها من الثياب ولبست أشحرما عندها من ملابس النساء فعامت أنها انثى ثم انها أحضرت خرا وشربت منه وسقت القردثم واقعها القردنح وعشرموات حتى غشى عليها وبعد ذلك نشر القر دعليها ملاءةمن حرير وراح الي محله فنزلت الى وسط المكان فاحس بى القرد وأراد افتر اسى فبادرته بسكين كانت معي ففريت بها كرشه فأنتبهت الصبية فزعة مرعو بة فرأت القرد على هذه الحالة فصرخت صرخة عظيمة حتى كادت أن تزهق روحها ثم وقعت مغشيا عليها فلما أفاقت من غشيتها قالتلى ماحملك على ذلك ولسكن بالله عليك أن تاحقني به فلاز أت ألاطة هاوأضه من لها أني أقوم بماقام القردمن كثرة النكاح الى أن سكن روعها وتزوجت بهافه جزت عن ذلك ولم أصبر عليه فشكوت حالى الى بعض العجائز وذكرت لهاما كان من أمرها فالتزمت لي بتدبيرهذا الامروقالت لي لا بدأن تأتيني بقدرو تملأهمن الخل البكر وتأتيني بقدر رطل من العود القرح فاتيت لها بماطلبته فوضعته في القدر ووضعت القدرعلى النار وغلته غلياناقو يائم أمرتني بنكاح الصبية فنكتها الى انغشي عليها فملتها العجوز وهي لاتشعر وألقت فرجهاعلى فمالقدرفصعددخانه حتى دخل فرجهافنزل منهشيء فتأملته فاذاهو دودتان أحداهماسو داءوالاخرى صفراء فقالت العجوز الاولى تربتمن نكاح العبد والثانية من نكاح القرد فالماأفاقت من غشيتها استمرت معى مدة وهي لا تطلب النكاح عظيم الخلقة فأكلم عن آخره وهي تطبيخ فلما فرغت أكات كفايتها ووضعت الفاكهة والنقل وحطت النبيذ وصارت تشرب بقدح وتسق الدب بطاسة من ذهب حتى حصل لها نشوة السكر فنزعت لباسها و نامت فقام الدب وواقعها وهي تعاطيه من أحسن ما يكون لبنى آدم حتى فرغ وجلس ثمو ثب اليها و واقعها ولما فرع جلس واستراح ولم يزلك خلك حتى فعل ذلك عشر مرات ثم وقع كل منهما مغشيا عليه وصار الا يتحركان فقات في نفسي هذا وقت انتهاز الفرصة فنزلت ومعى سكين تبرى العظم قبل اللحم فلها صرت عندها وجدتهما لا يتحرك فيهما عرق لما حصل لها من المشقة فيعات تبرى العظم قبل اللحم فلها صرت عندها وجدتهما لا يتحرك فيهما عن بدنه فصار له شخير عظم مثل السكين في منحر الدب واتكا تعليه حتى خلصته وانعزلت رأسه عن بدنه فصار له شخير عظم مثل شخير الزعد فانتبهت المرأة مرعوبة فلها رأت الدب مذبوحا وانا واقف والسكين في يدى زعقت زعقة عظيمة حتى ظننت ان روحها قدخر جت وقالت لي يا وردان أيكون هذا جزاء الاحسان فقات لها علمت الدب وقد نزعت رأسه عن جثنه ثم قالت يا وردان أي شيء أحب اليك ان تسمع الذي أقوله وتاملت الدب وقد نزعت رأسه عن جثنه ثم قالت يا وردان أي شيء أحب اليك ان تسمع الذي أقوله بو تمال السلامة كوأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٧٦/٣) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن المرأة قالت ياوردان أي شيء أحب اليك ان تسمع الذي أقوله لك ويكون سببالسلامتك وغناك الى آخر الدهرأو تخالفني ويكون سببالهلا كك قلت اختاران أسمع كلامك فحدثيني بماشئت فقالت اذبحني كاذبحت هذاالدب وخذمن هذااا كنز حاجتك وتوجه الى حالسبيلك فقلت لهاأنا خيرمن هذاالدب فارجعي الى الله تعالى وتوبى واتزوج بكونعيش باقى عمر نابهذاالكنزقالت أياوردان ان هذا بعيد كيف أعيش بعده والله ان لم تذبحني لاتلفن روحك فلاتر اجعني تتلف وهذاماعندي من الرأى والسلام فقلت اذبحك وتروحين الي لعنةالله ثم جذبتهامن شعرهاوذ بحتهاوراحت الي لعنةالله والملائكة والناس اجمعين وبعدذلك نظرت فى المحل فوجدت فيهمن الذهب والفصوص واللؤلؤ مالا يقدرعلى جمعه أحدمن الملوك فاخذت قفص الحمال وملا تهعلى قدرما أطيق ثم سترته بقهاشي الذي كان على وحملته وطلعت من الكنز وسرت ولم أزلسائر االى بابمصر واذا بعشرة من جماعة الحاكم بامر الله مقبلون والحاكم خلفهم فقال ياوردان قلت لبيك أيها الملك قال هل قتلت الدب والمرأة قلت :- م قال حط عن رأسك وطب فسالجميع مامعك من المالك لاينازعك أحد فحطيت القفص بين يديه فكشفه ورآه وقال حدثنى بخبرهاوان كنت أعرفه كاننى حاضر معكم فحدثته بجميع ماجرى وهو يقول صدقت فقال ياوردان قمسر بنافتوجهت اليهمعه فوجدت الطابق مغلقا فقال ارفعه ياوردان فان هذا الكنزلا يقدرأحدان يفتحه غيرك فانهمر صودباسمك وصفتك فقلت والله لاأطيق فتحه فقال تقدم أنتعلى بركة الله فتقدمت اليه وسميت الله تعالى ومددت يدى الى الطابق فارتفع كانه أخف ما يكون فقال الحاكم انزل واطلع مافيه فانه لاينزله الامن هو باسمك وصورتك وصفاتك من حين وضع وقتل هذا الدبوهذ دالمرأة على يديك وهوعندى مؤرخ وكنت أنتظر وقوعه حتى وقع قال وردان فنزلت (وفي ليلة • ١٣٨) قالت بلغني أيها الملك السميد ان ابن الملك لما فرك الزر الايسر تناقصت حركات الفرس من الصعود الى اله بوطولم تزلها بطة الى الارض قل الاقليلاوهو محترس على نفسه فلمانظرا بن الملك ذلك وعرف منافع الفرس امتلا قلبه فرحاوسر وراوشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه حيث أنقذه من الهلاكولم يزلها بطاطول نهاره لا نه كان حال صعوده بعدت عنه الأرض وجعل يديروجه الفرس كإير يدوهي هابطة بهواذاشاء نزل بهاواذاشاء طلعبهافا باتم لهمن الفرس ما يريدأ قبل بهاالي جهة الارض وصارينظرالي مافيهامن البلاد والمدن التي لا يعرفها لانه لم يرهاطول عمر وكاذمن حملة مارآهمدينة ممنية باحسن البنيان وهي في وسط أرض خضراء ناضرة ذات أشجار وانهارفتنيكرفي نفسه وقال باليت شعري مااسم هذه المدينة وفي أي الاقاليم هي ثم انه جعل يطوف حول الك المدينة ويتاملها عيناوشمالا وكان النهار قدولي ودنت الشمس المغيب فقال في نفسه أني لاأجدموضعاللمبيت أحسن من هذه المدينة فاناأ بيت فيهاهذ الليلة وعند الصباح أتوجه الى أهلى ومحل ملكي واعلم أهلى ووالدى بماجرى لى واخبره بما نظرت عيناى وصاريفتش على موضع يأمن فيه على نفسه وعلى فرسه ولايراه أحد فبيناه وكذلك واذا به قد نظر في وسط المدينة قصرا شاهقافي الهواء وقدأ حاط بذلك القصرسور متسع بشرافات عاليات فقال ابن الملك في نفسه ان هذا الموضع ملية ح وجعل بحرك الزرالذي يهبط به الفرس ولم يزل ها بطا به حتى نزل مستويا على سطح القصرتم نزلمن فوق الفرس وحمد الله تعالى وجعل يدور حول الفرس ويتأملها ويقول والله ان الذي عملك بهذه الصنة لحكيم ماهر فان مدالله تعالى في أجلى وردني الى بلادى وأهلى سالما وجمع بيني وبين والدى لاحسنن الي هذ الحكيم كل الاحسان ولا نعمن عليه غاية الانعام ثم جاس فوق سطح القصرحتى علم ان الناس قد نامو اوكان قد أضر به الجوع والعطش لا نه منذ فارق والد دلم يأكل طعاما فقالفي نقسه ازمثل هذاالقصرلا يخلوامن الرزق وترك الفرس في مكان ونزل يتمشى لينظرشيء يآكله فوجدسلمافنزل منهااي أسفل فوجدساحةمة روشة بالرخام فتعجب مرذلك المحكان ومن حسن بنيانه لكنه لم يجدفي ذلك القصرحس حسيس ولاانس أنيس فوقف متحيراوصار ينظر عيناوشمالا وهولا يمرفأين يتوجه تم قال في نقسه ليسلى أحسن من ان أرجع الى المحكان الذي فيه فرسى وأبيت عندها فاذاأ صبح الصباح ركبتها وسرت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن

(وفى ليلة ١ ٢٨٨) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان ابن الملك قل ف نفسه ليسلى أحسن من البيات عند فرسى فاذا أصبح الصباح ركبتها وسرت فبينها هو واقف يحدث نفسه بهذا المكلام اذ نظرالى نورمقبل الى ذلك الحل الذي هوفيه فتأمل ذلك النور فوجده مع جماعة من الجوارى و بينهن صية الفية بهية تحاكى البدر الزاهر كافل فيها الشاعر

جاءت بلاموعد في ظلمة الغسق كأنها البدر في داج من الافق هيفاء من في البرايا من يشابهها في مهجة الحسن أوفى دونق الخلق

وقدصرف الله عنها تلك الحالة وتعجبت من ذلك وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح (وفي ليلة ٣٧٨) فالت بلغني أيها الملك السعيدان الشاب قال وقد صرف الله عنها تلك الحالة

وتعجبت من ذلك فاخبرتها بالقصة واستمرت معه في أرغد عيش وأحسن لذة واتخفذت عندها العجوز مكان والدتها ومازالت هي وزوجها والعجوز في هناء وسر ورالي أن أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات فسبحان الحي الذي لا يموت و بيده الملك والملك وت

(حكاية الحكاء أسحاب الطاووس والبوق والفرس)

وجمايحكى انهكان فى قديم الزمان ملك عظيم ذوخطر جسيم وكان له ثلاث بنات مثل البدور السافرة والرياض الزاهرة و ولدذ كركانه القر فبينا الملك جالس على كرسى مملكته يو مامن الايام اذ دخل عليه ثلاثه من الحكم الملك ما وسمع أحدهم طاووس من ذهب ومع الثانى بوق من محاس ومع الدالث في سمن عاج و آبنوس فقال لهم الملك ماهذه الاشياء ومامنه عتم افقال صاحب الطاووس ان منفعة هذا الطاووس انه كمامضت ساعة من ليل أونهار يصفق باجنح هو يزعق وقال صاحب البوق انه اذا وضع هذا البوق على بابلد وقال ماحب البوق انه اذا وضع هذا البوق على بابلد وقال صاحب الفرس يأمو لاى ان منفعة هذا الفرس انه اذار كبها انسان توصله فيعرف و يمسك باليد وقال صاحب الفرس يأمو لاى ان منفعة هذا الفرس انه اذار كبها انسان توصله فوجده كاقال صاحبه وقال الملك للحكيمين عنيا على فقالا فوجده كاقال صاحبه فقال الملك للحكيمين عنيا على فقالا نتمنى عليك أن توجر كل واحد منا بنتامن بناتك ثم تقدم الحكيم النالث صاحب الفرس وقبل الارض بين يدي الملك وقال له ياملك الزمان انعم على كه أنعمت على أصحابي فقال له الملك حتى أجرب مناتب ما ما تتمنى عليك أن تقدم المك وقال ياوالدى أنا أركب هذه الفرس وأجر بها واختبر منفعتها ما أتيت به فعند ذلك تقدم ابن الملك وقال ياوالدى أنا أدب هذه الفرس وأجر بها واختبر منفعتها ما الملك يا ولدى انه رسورك بها بن الملك وأداه لولب الصعود فقال ياحكيم أين الذى ادعيته من سيرها فعند ذلك جاء الحكيم الى ابن الملك وأداه لولب الصعود وقال يا وادك شهر زادال سبر وادك شهر زادالصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٩٧٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الحكيم عرف ابن الملك لولب الصعود وقال له أولك هذا اللولب ففركه بن الملك وإذا بالفرس قد تحرك وطار با بن الملك الى عنان السماء ولم يزل طائر ابه حتى غاب عن الاعين فعند ذلك احتارا بن الملك فى أمر ه و ندم على ركو به الفرس ثم قال ان الحكيم قد عمل حيلة على هلاكى فلاحول ولا قوة الا بالله العلى النظيم ثم انه جعل يتأمل فى جميع أعضاء الفرس فبيناهو يتأمل في بها اذ نظر الشىء مثل رأس الديك على كتف الفرس الا عن وكذلك الايسر فقال ابن الملك ما أرى فيه أثر اغير هدنين الزرين ففرك الزر الذى على الكتف الايمن فاز دادت به الفرس طيرا ناطالعة إلى الحوفة ركه ثم نظر الى الكتف الايسر فرأى ذلك الزرف قليلا قليلا وهو فتناقصت حركات القرس من الصعود الى الهبوط ولم تزلها بطة به الى الارض قليلا قليلا وهو محترس على نقسه وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

ووجهه كالبدرالمنيرفلم يقدرالملك ازيسك نفسه من غيرته على ابنته فرفع الستر و دخل و بيده سيف مشلول وهجم عايهما كانه النول فله انظره ابن الملك قال لهاأهذا أبوك قالت نعم . وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن السكلام المباح

(وفي ليلة ٣٨٢)قالت بلغني أيم اللك السعيدان ابن الماك لمارأى الماك بيدوسيف مسلول وقدهجم عليهما كانه النول قال لهاأهذاأ بوكقالت نعم فعندذلك وثب قائباعلي قدميه وتماولسيفه بيديه وصاح على الملك صيحة منكرة فادهشته وهم ان محمل عليه بالسيف فعلم الملك انه أو أب منه فاغمدسيفه ثم وقف حتى انتهى اليه ابن الملك فقابله بملاطفة وقال يافتي هل أنت انسى أم جني فقال لهابن الملك لولااني أرعى ذمامك وحرمة ابنتك لسفكت دمك كيف تنسبني الى الشياطين وأنامن أولادالملوك الاكاسرة الذين لوشاءوا أخذواملكك وزلز لوك عن عزك وسلطانك وسلبوا عنك جميع مافى أوطانك فلم سمع الملك كلامه هابه وخاف على نفسه منه وقال له ان كنت من أولاد الملوك كازعمت فكيف دخلت قصري بغيراذني وهتكت حرمتي ورصات الى بنتي وزعمت انك بعلها وادعيت اني قدزوجتك بهاوأ ناقد قتلت الملوك وأناء الملوك حبن خطبوهامني ومن ينجيك من سطوتي واناان صحت على عبيدى وغلماني وأمرتهم بقتلك قتلوك في الحال فن يخاصك من يدى فلما سمع ابن الملك منه ذلك الـ كلام قال الملك انى لاعجب منك ومن قلة بصيرتك هل تطمع لا بنتك فى بعل أحسن منى وهل رأيت أحدا أثبت جنا ناوأ كثر مكافأة وأعز سلطانا وجنودا واعوا نامني فقالله الملك لاوالله ولكن وددت يافتي ان تمكون خاطبا لهاعلي رؤوس الاشهادحتي أزوجك بها وأمااذاز وجتك بهاخفية فانك تفضحني فيهافقال لهابن الملك لقدأ حسنت في قولك واكن ايها الملك اذااجتمعت عبيدك وخدمك وجنودك على وقتلوني كمازعمت فانك تفضح نفسك وتبقي الناس فيك بيز مصدق ومكذب ومن الرأى عندى ان ترجع أيها الملك الى ما اشير به عليك فقال له الملك هات حديثك فقال له ابن الملك الذي أحدثك به أما أن تبارزني أناوأنت خاصة فن قدل صاحبه كان حق وأولى بالماك واماان تتركني في هذه الايلة واذا كان الصباح فاخرج الى عسكرك وجنودك وغلمانك وأخبرني بعدتهم فقالله الملك انعدتهم أربعون الف فارس غير العبيد الذين لى وغيراً تباعهم وهم منكهم في العدد فقال ابن الملك اذا كان طلوع النهار فأخرجهم الى وقل لهم وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى لياة ٣٨٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان ابن الملك قال له اذا كان طلوع النهاد فاخرجهم الى وقل لهم هذا خطب مني ابنتي على شرط أن يبارزكم جيعاوادعي انه يغلبكم ويقهركم وانكم لا تقدر ون عليه ثم اتركني معهم أبار زهم فاذا قتلون فذلك أخفى لسرك وأصون لعرضك وان غلبتهم وقهرتهم فنلى يرغب الماك في مصاهرته فالماك كلامه استحسن رأيه وقبل رأيه معما استعظمه من قوله وماهاله من أمره في عزمه على مبارزة جميع عسكر دالذين وصفهم له ثم جاساية حدثان و بعد ذلك دعا الملك با غادم وأمره ان يخرج من وقته وساعته الى و زيره و يأص م ملك الفلة الحياد الذابي

نادیت لما رأت عینی محاسنها سبحان من خلق الانسان من علی الناس کلهم بقل أعوذ برب الناس والفلق

وكانت تلك الصبية بنت ملك هـ ذه المدينة وكان أبوها يحبها حباشديدا ومن محبته اياها بني لهاهذاالقصرفكانت كلماضاق صدرها تجبيءاليه وجواريها تقيم فيه يوماأو يومين أو أكثر ثم تعودالي سرايتها فانفق انهاقد أتت تلك الليلة من أجل الفرجة والانشراح وصارت ماشية بين الجوارى ومعه خادم مقاد بسيف فاياد خلوادلك القصر فرشوا الفرش وطلقوا مجامر البخور ولعبواوانشرحوافبيناهم فيلعب وانشراح اذهجما بن الملك على ذلك الخادم ولطمه لطمة فبطحه وأخذالسيفمن يده وهجم على الجواري اللاتى مع ابنة الملك فشتتهم يمينا وشمالا فلما نظرت ابنة الماك الىحسنه وجماله قالت العلك أنت الذى خطبتني من والدى بالامس وردك وزعم انك قسيح المنظروالله لقد كذب أبى كيف قال ذلك الكلام فماأنت الامليح وكان أبن ملك الهند قد خطبها من أبيها فرده لانه كان بشع المنظر فظنت انه هو الذي خطبها ثم أقبلت عليه وعانقته وقبلته ورقدت هى واياد فقالت لهاانجوارى ياسيدتى هذاماهوالذى خطبك من أبيك لانذاك قبيح وهذا مليح وما يصلح الذي خطبك من أبيك ورده أن يكون خاد ما لهذاولكن ياسيدتي ان هذا الفتي لهشان عظيم ثم توجهت الجوارى الى الخادم المبطوح وأيقظته فو ثب مرعو باوفتش على سيفه فلم يجده بيده فقالت له الجواري الذي أخذسيه كو بطحك جالس مع ابنة الملك وكان ذلك الخادم قدوكله الملك بالمحافظة على ابنته خوفاعليهامن نوائب الزمان وطوارق الحدثان فقام ذلك الخادم وتوجهالىالسترورفعه فرأي ابنة الماك جالسةمع ابن الملكوهم يتحدثان فام نظرهما الخادم قال لابن الملك ياسيدى هل أنت انسى أوجنى فقال أه ابن الملك و يلك يا أنجس العبيد كيف تجعل أولاد الملوك الاكاسرة من الشياطين الكافرة ثم انه أخذ السيف بيده وقالله أناصهر الملك وقد زوجني بابنته وأمرني بالدخول عليهافل اسمع الخادم منه ذلك الكلام قال له ياسيدى ان كنت من الانس كمازعمت فانهاما تصلح الالك وأنت أحق بهامن غيرك ثمران الخادم توجه الى الملك وهوصارخ وقد شق ثيابه وحثاالتراب على رأسه فالم سمع الملك صياحه قال له ماالذي دهاك فقد أرجفت فؤادي اخبرني بسرعة وأوجز في الحكارم فقال له أيها الماك ادرك ابنتك فلهاقد استولى عليها شيطان من الجنفىزى الانسمصور بصورة أولادالملوك فدونك وإياه فلماسمع الملك منه هذاالكلام هم بقتله وقال له كيف تغافلت عن ابنتي حتى لحقها هذا العارض ثم ان الملك توجه الي القصر الذي فيه ابنته فلماوصل اليه وجد الجوارى قائمات فقال لهن ماالذى جرى لابنتي قلن له ايها الملك بينما نحن جالسات معهافلم نشعرالا وقدهجم عليناهذا الغلام الذي كانه بدر التمام ولم نر أحسن منه وجها وبيدهسيف مسلول فسألناه عن حاله فزعم انك قدز وجته ابنتك ونحن لانعلم شيئا غيرهذا ولا نعرف هل هوانسي أوجني ولكنه عفيف أديب لا يتعاطى القبيح فلماسمع الماك مقالتهن برد مابه ثمانه رفع السترقليلا قليلا ونظر فرأى ابن الماك جالسامع ابنته يتحدثان وهو في أحسن التصوير

عظيم قد نجاك الله منه فاحمد الله تعالى على خلاصك من يده فرجع الملك الى قصره بعد مارأى من بن الملك مارأى ولما وصل الى قصره ذهب الى ابنته و أخبرها بماجرى له مع ابن الملك فى الميدان فوجدها كثيرة التأسف عليه وعلى فراقها اله ثم انها مرضا سديدا ولزمت الوساد فلى رآها أبو ها على الله تعالى واشكريه أبو ها على الله تعالى واشكريه والمعاليا بنتى احمدي الله تعالى واشكريه حيث خاصناه من هذا الساحرالما كر وجهل يكرره لميها مارآه من ابن المالك ويذكر لها صفة صعوده فى اله والله والله

(وفي ليلة ١٥/٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الملك صارحزين القاب على ابته وكلما يلاطفهالا تزدادالاشففابه هذاما كاذه ن أص الملك وابنته (وأما)ما كان من أص ابن الملك فانه لما صعدفى الجواختلي بنفسه وتذكر حسن الجارية وجمالها وكان قدسأل اصحاب الملكءن اسم المدينةواسم الملكواسم بنتهوكانت تلك المدينة مدينة صنعاءتم أنهجد في السيرحتي أشرف على مدينة أبيه ودارحول المدينة ثم توجه الى قصر أبيه ونزل فوق السطح وترك فرسه هناك ونزل الى والدهودخل عليه فوجده حزينا كئيبا لاجل فراقه فلما رآهو الده قام اليه واعتنقه وضمهالي صدره وفرح به فرحاشد يداثم انه لما اجتمع بوالده وسأله عن الحكيم الذي عمل الفرس وقال ياوالدي م فعل الدهر به فقال له والده لا بارك الله في الحكيم ولا في الساعة التي رأيته فيها لا نه هو الذي كان سبالفر اقك مناوهو مسجون ياولدي من يوم غبت عنافاصرابن الملك بالأفراج عنه وأخراجه من السجن واحضاره بين يديه فلماحضر بين يديه خام عليه وأحسن اليه غاية الاحسان الاانه لم يز وجه ابنته فغضب الحكيم من أجل ذلك غضبا شديد اوندم على مافعل وعلم ان ابن الملك قدعرف سرالفرس وكيفية سيرهائم الدالماك قاللابنه الرأى عندى انك لاتقرب هذا الفرس بعد ذلك ولا تركبها بدابعديومك هذاانك لاتعرف أحوالهافانت منهاعلى غروروكان ابن الملك حدث أباه عاجرى لهمم ابنة الملك صاحب تلك المدينة وماجرى لهمم أبيها فقال له أبوهلو أراد الملك قتلك لقتلك ولكن في أجلك تأخيرتم ان ابن الملك هاجت بلارله بحب الجارية ا بنة الملك صاحب صنعاء فقام الى الفرس وركبها وفرك لولب الصعود فطارت بهفي الهواء وعلت به الى عنان السماء فلما أصبح الصباح افتقده ابودفل يجده فطلع الى أعلى القصر وهوملهوف فنظر الى ابنه وهوصاعدفي الهواء فتأسف على فراقه وندم كل الندم حيث لم ياخذ الفرس و يخفى أمره ثم قال في نفسه والله ان رجع الى ولدى مابقيت اخلى هذا الفرس لاجل ان يطمئن قلى على ولدي نم انه عاد الى بكائه و يحببه وأدرك شهر زادا صباح فسكتت عن الكادم المباح

(وفي ليلة ١٨٣٦) قالت بلغني أيها الملك السعيد از الملك عاد الى بكائه ونحسه من حزنه على

ان يجمع العساكر و يأمرهم بحمل اساحتهم وان يركبو اخيولهم فسارا لخادم الى الوزير وأعلمه بما أمره به الملك فعند ذلك طلب الوزير نقباء الجيش وأكابر الدولة وامرهم اسيركبوا خيولهم و يخرجو الآبسين آلات الحرب هذاما كان من امرهم اعلان من امر الملك فانه ما زال يتحدث مع الغلام حيث اعجبه حديثه وعقله وادبه فبينها ها يتحدثان واذابالصباح قداصبيح فقام الملك و توجه الي يخته و امر جيشه بالركوب وقدم لا بن الماك فرساجيد امن خيار خيله فقال له لا يعجبنى شيء من خيلك و لا اركب الا الفرس التي جئت واكباعايها فقال له الملك واين فرسك فقال له هي فوق قصرك فقال له هي الماك واين فرسك فقال له هي من خبالك يا و ياك كيف تكون الفرس فوق السطح والقصر فاه اسمع كلامه قال له هذا أول ماظهر مي خبالك يا و ياك كيف تكون الفرس فوق السطح والمن الى قصري واحضرالذي تجده فوق كذبك ثم ان الملك التفت الى بعض خواصه وقال له امض الى قصري واحضرالذي تجده فوق السطح فصارالناس متعجبين من قول الفتي و يقول بعضهم لبعض كيف ينزل هذا الفرس من سلالم السطح فصارالناس مته فقدم اليه و تامله فو جده من الآبنوس و العاج و كان بعض خواص المداك طلع قائم اولم ين منه فقدم اليه و تامله فو جده من الآبنوس و العاج و كان بعض خواص المداك طلع معه أيضا فلم انظر و الى الفرس تضاحكوا و قالو اوعلى مثل هذا الفرس يكون ماذكر دالفتي فاظنه الا معنونا و الى الفرس تضاحكوا و قالو اوعلى مثل هذا الفرس يكون ماذكر دالفتي فاظنه الا معنونا و الى الفرس المارانا أمره وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٨٨ )قالت بلغني أيها المك السعيد ان خواص الملك لما نظروا الفرس تضاحكوا وقالواوعلى مثله فداالفرس يلون ماذكره الفتي فما أظنه الامجنونا ولمكن سوف يظهرلنا أمردور بما يكونلهشان عظيمتم انهم رفعو االفرس على أيديهم ولميز الواحاماين لهاحتي وصلوا الى قدام الملك وأوقفوها بين بديه فاجتمع عليهاالناس ينظرون اليهاو يتعجبون من حسن صنعتا وحسن سرجها ولجامها واستحسنها الملك أيضا وتعجب منهاغاية العجب ثم قال لابن الملك يافتي أهذه فرسك فقال نعمأيها الملك هذه فرسى وسوف ترى منها العجب فقال له الملك خذف يسك واركبها قال لا أركبها الا اذا بعد عنها العساكر فامر الملك العسكر الذين حوله ان سعدواعنها مقدار رمية السهم فقال له أيها الملك هاأنارائح أركب فرسي واحمل على جيشك ذافرقهم يميناو شمالا وأصدع قلوبهم فقال له الملك افعل ماتر يدولا تبق عليهم فأنهم لايبقون عليك ثمان ابن الملك توجه الى فرسه و ركبها واصطفت لهالجيوش وقال بعضهم لبعض اذاوصل الفلام بين الصفوف ذأخذه باسنة الرماح وشفار الصفاح فقال واحدمنهم والله انهامصيبة كيف نقتل هذاالفلام صاحب الوجه المليح والقدالر جيح فقال واحدآخر واللهان تصلوااليه الابعدأمرعظيم ومافعل الفتي هذه الفعال الالماعلم من شجاعة نفسه وبراعته فلم استوى ابن الملك على فرسه فرك لو لب الصعود فتطاولت البه الابصار لينظروا ماذا يويدان يفعل فماجت فرسه واضطربت حتى عملت أغرب حركات تعملها الخيل وامتلا عوفها بالهواء ثم ارتفت وصعدت الى الجوفله راه الملك قدار تفع وصعدنادي على جيشه وقال ويلكم خذوه قبل أنيفوتك فعندذلك قاللهوز رائهونوا بهأيم الملكهل أحديا حق الطيرااطائر وماهذا الاساحر

قدومه وتلقاه ورحب به ثهمان ابن الملك قال لوالده اعلم انتى قد أتيت ببنت الملك التى كنت اعلمت بها وقد تركتها خارج المدينة في بعض البساتين وجئت أعلمك بها لاجل ان تهدي الموكب وتخر جللا قتها و تظهر لها المدينة في بعض البساتين وجئت أعلمك بها لاجل ان تهدي الموكب و تخر جللا قتها و تظهر لها المدينة أن يزينو المدينة احسن زينة و ركب في ألمل هيبة واحسن زينة هو وجميع عساكره وأكابر دولته وسائر مملكته وخدمه واخر جابن الملك من قصره الحلى والحلل وما تدخره الملوك و هيأ لها عارة من الديباج الاخضر والاحمر والاحمقر واجلس على تلك العارة الحوارى الهنديات والروميات والحبشيات واظهر من الذخائر شيئا عجيبا ثم ان الملك ترك العمارة عن فيها وسبق الي البستان ودخل المقصورة التى تركها فيها وفت عليها فلم يجدها ولم يحد الفوس و عند ذلك لطم على وجهه ومن قريا به وجعل يطوف في البستان وهو مدهوش العقل ثم بعد ذلك وحم الى عقله وقال في تفسه كيف علمت بسرهذا الفرس وا نالم اعامها بشيء من ذلك و لعل الحكيم طرح الى عقله وقال في تفسه كيف علمت بسرهذا الفرس وا نالم اعامها بشيء من ذلك و لعل الحكيم البستان وسالهم عمن مربهم و قال لهم هل نظر تم أحدام بكم ودخل هذا البستان فقالوا ماراً ينا أحدا البستان سوى الحكيم الفارسي فانه دخل ليجمع الحشائش النافعة فلها سمع كلامهم صح عنده النالذى أخذا لجارية هو ذلك الحكيم الذارية هو ذلك الحكيم الدكارم المباح فسكت عن السكلام المباح فن الذى أخذا لجارية هو ذلك المباح فسكت عن السكلام المباح النالذى أخذا لجارية هو ذلك المباح فسكت عن السكلام المباح النالذى أخذا لجارية هو ذلك المهاح و أدلا المباح فسكت عن السكلام المباح النالذى أخذا لحار المباح فسكت عن السكلام المباح فالالمرارة المباح فسكت عن السكلام المباح

(وق ليلة ١٨٨٣) قالت بلغني أيها المالك السعيدان ابن الملك لماسمع كلامهم صبح عنده ان الذي أخذا لجارية هوذلك الحكيم وكان بالامر المقدران ابن الملك لما ترك الجارية في المقصورة التي في البستان و ذهب الى قصراً بيه لهبيى علم مدخل الحكيم الفارسي البستان ليجمع شيئا من الحشيش النافع فشم رأعة المسك والطيب التي عبق منها المكان وكان ذلك الطيب من رائعة ابنة الملك فقصد النافع فشم رأعة المسك والطيب التي عبق منها المكان وكان ذلك الطيب من رائعة ابنة الملك فقصد المنافع و قوراً يه كان كثير التأسف على الفرس عب المنافق و ذفه المرأى الحكيم الفرس وافتقد جميم أجزائها فوجده اسالمة ولما أراد أن يركبها ويسيرقال في نفسه لا بدأن انظر الى ما جاء به ابن الملك و تركه مع الفرس ههنافد خل المقصورة فوجد و يسيرقال في نفسه لا بدأن انظر الى ما جاء به ابن الملك و تركه مع الفرس ههنافد خل المقصورة فوجد الجارية جالسة وهي كالشمس الضاحية في الساء الصافية ثم توجه الى المدينة ليجيء ها بموكب و يدخل الملدينة فقالت لهمن أنت فقال لهاياسيد تي أنارسول ابن الملك قد أرسلني اليك و أمن في وصدقته وقامت معه وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن السكلام المباح

(وفى ليلة ٩٨٩) قالت باغنى ايها الملك السعيد ان الحكيم الفارسي لما أخبر الجارية بأحوال ابن الملك مدقت كلامه ودخل فى عقلها وقامت معه ووضعت يدها في يده ثم قالت له ياو الدى ما الذى جئت عليها تركبينها فقالت له انالا أقدر على حبّ تعليها تركبينها فقال له انالا أقدر على دكو بها وحدى فتبسم الحكيم عند ما سمع منها ذلك وعلم أنه قد ظفر بها فقال له اأنا اركب معك

ولدههذاماكان من أمره(وأما)ماكان من امر إبنه فأنه لم يزل سأبرا في الجوحتي وقف على مدينة صنعاءونزل فى المكان الذي كان فيه أولا ومشى مستخفيا حتى وصل الى محل ابنة الملك فلم يجدها لاهى ولاجواريها ولاالخادم الذى كان محافظ اعليها فعظم ذلك عليه ثم أنه داريفتش عليها في القصر فوجدهافي مجلس آخر غيرمحلها الذي اجتمع معهافيه وقدازمت الوساد وحولها الجوارى والدايات فدخل عليهن وسلم عليهن فلماسمعت الجارية كلامهقاه تاليه واعتنقته وجعات تقبله بين عينيه وتضمه الى صدرهافقال لهاياسيدتي أوحشتيني هذه المدة فقالت له أنت الذي أوحشتني ولوطالت غيبتك عنى لكنت هاكت بلاشك فقال لهاياسيدتي كيف رأيت حالى مع أبيك ومامنع بى ولولا محبتك يافتنة العالمين لقتلته وجعلته عبرة للناظرين ولكن أحبه من أجلك فقالت له كيف تغيب عنى وهل تطيب حياتي بعدك فقال لها تطعيني وتصغي الي قولي فقالت له قِل ماشئت فإني اجيبك الى م تدعوني اليه ولا أخالفك في شيء فقال لهاسيري معى الي بلادى وما \_ كي فقالت له حباوكرامة فاماسمع ابن الملك كلامهافرح فرحاشديدا وأخذ بيدهاوعاهدها بعهدالله تعالى على ذلك ثم صعدبهاالي أعلى سطح القصر وركب فرسه واركبها خلفه ثم ضمها اليه وشدهاشدا وثيقا وحرك لولبالصعود الذي فكتف الفرس فصعدت بهما الى الجوفعند ذلك زعقت الجوارى واعلمن الملك أباهاوأمها فصددا مبادرين الى سطح القصر والتفت الملك الي الجوفرأي الفرس الآبنوس وهى طائرة بهمافى الهواءفعندذلك انزعج الملك وزادانزعاجه وقآل ياابن الملك سألتك باللهأن ترحمني وترحم زوجتي ولأتفرق بينناوبين بنتنافلم يجبه ابن الملك ثمران ابن الملك ظن في نفسه ان الجارية ندوت على فراق أمهاوأ بيهافقال لهايافتنة الزمن هل لك أن اردك الى أمك وأبيك فقالت له ياسيدى والدمام ادى ذلك اعام ادى أن أكون مكا بما تكون لانني مشمولة بمحمتك عن كلشىء حتى أبي وأمى فلي سمع ابن الماك كلامها فرح بذلك فرحات ديدوجعل يسيرالفر سبهماسيرا لطيفال كيلايز عجهاولم يزليسير بهاحتى نظرالي مرج أخضر وفيه عين جارية فمزلا هناك وأكلا وشرباثم انابن الملك ركب فرسه واردفها خلفه واوثقهابالر باط خوفاعا يهاوسار بهاولم يزل في الهواء حتى وصل الى مدينة أبيه فاشتد فرحه ثم أراد أن يظهر اله ارية محل سلطانه وملك أبيه ويعرفها ان ملك أبيه أعظم من ملك أبيها فالزله افى بعض البساتين التي يتفرج فيهاو الده وأدخلها في المقصورة المعدة لابيه واوقف الفرس الابنوس على باب تلك المقصورة واوصى الجارية بالمحافظة على الفرس وقال لهااقعدى همناحتى أرسل اليكرسولى فاني متوجه الى أبي لاجل أيهي الكقصر اراظهر لكملكي ففرحت الجارية عتدماسمه ت منه هذا الكارم وقالت له افعل ماتريد . وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفى ليلة ٣٨٧) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية فرحت عندم اسمعت من ابن الملك هذا الديلام وقالت له افعل ما تريد ثم خطر ببالها انها لا تدخل الابالتبجيل والتشريف كايصلح لامثالها ثم ان ابن الملك تركها وسارحتى وصل الى المدينة ودخل على أبيه فلها راه أبود فورح

من الايام الى الصيدوالقنص ومعه جماعة بن أصحابه واكابرد ولته فلماطلعو الى البرية جاز واعلى مرج أخضر فوجدواهناك رجلا واقفا والى جانبه امرأة جالسة ومعهفر سمن آبنوس فامالرجل فانه قبيح المنظرم ول الصورة جداوأما المرأة فانها صبية ذات حسن وجمال ويهاء وكال وقدواعتدال واماألفرس الآبنوس فأنهامن المجائب التي لمير الراؤن أحسن منها ولا أجمل من صنعتها فقال له الحاضر ون فمافعل الملك بهم فقال أماالرجل فانه أخذه الملك وسأله عن الجارية فادعي انها زوجته وابنة عمه وأما الجارية فأنها كذبته في قوله فاخذه الملك منه وأم بضر به وطرحه في السجن وأما الفرس الأبنوس فمالي به علم فاماسمع ابن الملك هذا الكلام من التاجر دنامنه وصاريساله برفق وتلطف حتى أخبر دباسم المدينة وآسم ملكم افلماعرف ابن الملك اسم المدينة واسم ماكها بات ليلتهمسر ورافاياأصبح الصباح خرج وسافر ولم يزلمسافراحتى وصل الي تلك المدينة فلما أرادأن يدخلها أخذه البوابون وأراد والحفاره قدام الملك ليسأله عن حاله وعن سبب مجيئه الى تلك المدينة وعما يحسنه من الصنائع وكانت هذه عادة الملك من سؤال الغرباء عن أحوالهم وصنائعهم وكان وصول ابن الملك الى تلآك المدينة في وقت المساء وهو وقت لا يمكن الدخول فيه على الملك ولا المشاورة عليه فاخذة البوابون وأتوابه الى السجن ليضعود فيه فلما نظر السحانون الىحسنه وجماله لميهن عليهم أن يدخلود السجن بل أجلسو ومعهم خارج السجن فاماجاءهم الطعام أكل معهم بحسب الكفاية فاسافرغوامن الاكل جعلوا يتحدثون ثم أقبلوا على أبن الملك وقالوا لهمن أي البلاد أنت فقال أنامن بلادفارس بلادالا كاسرة فاستعموا كلامه ضحكواوة ل بعضهم ياكسروى لقدسمعت حديث الناس وأخباره وشاهدت أحوالم فارأيت ولاسمعت اكذب من هذا الكسروي الذي عندنا في السجن فقال آخر ولارأيت أقبح من خلقته ولا أبشع من صورته فقال لهم ماالذي بان لكممن كذبه فقالوا يزعم انه حكيم وكان الملك قدرآه في طريقه وهو ذاهب الى الصيد ومعه امرأة بديعة الحسن والجمال والبهاء والكال والقد والاعتدال رمعه أيضا فرسمن الأبنوس الاسود مارأ يناقط أحسن منها فاماالجارية فهي عند الملك وهو لهامحب والكن تلك المرأة مجنونة ولوكان ذلك الرجل حكيما كمايزعم لداواهاوالملك مجتهدفي علاجهاوغرضه مداواتها عاهى فيه وأماالفرس الابنوس فانهافي خزانة الملك وأماالرجل القبيح المنظر الذي كان معها فانه عندنا في السجن فاذا جن عليه الليل يبكي وينتحب اسفاعلي ننمسه ولا يدعنا ننام . وادرك شهرزاد الصباح فسكتت

(وفى ليلة ١٩٩١) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الموكلين بالسجن لما أخبره بخبر الحكيم الفارسي الذي عنده في السجن و بما هو فيه من البكاء والنحيب خطر بباله أن يدبر تدبيرا ليبلغ به غرضه فلما أر ادالبوا بون النوم ادخلوه السجن واغلقو اعليه الباب فسمع الحكيم يبكى وينوح على نفسه بالما واستية ويقول في نوحه الويل في عاجنيت على نفسي وعلى ابن الملك و يما فعات بالجارية حيث لم انركها ولم اظفر بحرادى وذلك كله من سوء تدبيري فافي طلبت لنفسي ما لا استحقه وما لا

بنفسي ثمركب واركب الجارية خلفه وضمها اليهوشدوثاقها وهي لاتعلم مايريدبهاثم انهحرك لولب الصعود فامتلأ جوف الفرس بالهواء وتحركت وماجتثم ارتفعت صاعدة الى الجوولم تزل سائرة مماحتي غابت عن المدينة فقالت له الصبية ياهذا اين الذي قلته عن ابن الملك حيث زعمت أنه أرسلك الى فقال لها الحكيم قبح الله ابن الملك فانه خبيث لئيم فقالت لهياو يلك كيف تخالف أمر مولاك فماأمرك بهفقال لهاليس هومولاى فهل تعرفين من أنافقالت لهلا أعرفك الإعاعرفتني به عن نفسك فقال لهاا نماكان اخباري لكبهذا الخبر حيلة منى عليك وعلى ابن الملك ولقد كنت متأسفا طول عمرى على هذه الفرس التي تحتك فأمهاصناءتي وكان استو لى عليها والان قد ضفرت بهاوبك ايضاوقد احرقت قلبه كاأحرق قابى ولايتمكن منها بعددلك أبدا فطيبي قلباوقرى عينافأ نالك أنفع منه فلماسمعت الجارية كلامه لطمت على وجههاونادت ياأسفاه لاحصلت حبيبي ولا بقيت عندأبى وأمى و بكت بكاءشديداعلى ماحل بهاولم يزل الحكيم سائر ابهاالي لاد الروم حتى نزل بها فى مرج اخضر ذى انهار واشحار وكان ذلك المرج بالقرب من مدينة وفى تلك المدينة ملك عظيم الشأن فاتفق في ذلك اليوم ان ماك المدينة خرج الى الصيد والنزهة فجاز على ذلك المرج فرأى الحكيم واقفا والفرس والجارية بجانبه فإيشعرالحكيم الاوقد هجم عليه عبيد الماك واخذودهو والجارية والفرس واوقفو االجميع بيزيدى الماك فلما نظرالي قبح منظره و شاعته ونظر اليحسن الجارية وجالهاة لهاياسيدتي مآنسبة د خداالشيخ منك فبادر الحكيم بالجواب وقلهي زوجتي وابنةعمى فكذبته الجارية عند ماسمعت قوله رقالت أيها الملك والله لاأعرفه ولاهو بعلى بل أخذنى قهرا بالحيلة فلماسمع الماك مقالهاأمر بضربه فضربودحتى كاد أن يموت ثم أمر الماك أن يحملوه الى المدينة ويطرحوه في السجن ففعلوا بهذاك ثم ان الماك أخذ الجاوية والفرس منه ولكنه لم يعلم بأمرالفر سولا بكيفية سرهاهذا ماكان من أمر الحكيم والجارية (وأما)ماكان من أص أبن الملك فانه لبس ثياب السفر وأخذما يحتاج اليهمن المال وسافر وهوفي اسوأ حال وسار مسرعا يقتص الاثرفي طلبهمامن بلدالي لمدؤمن مدينة الىمدينة ويسأل عن الفرس الابنوس وكلءن سمع منه خبرالفرس الآبنوس يتعجب ويستعظم ذلك نه فاقام على هذاالحال مدةمن الزمان ومع كثرة السؤ الوالتفتيش عليهما لم يقعلها على خبر ثم انه سارالى مدينة أبى الحارية وسال عنها هناك فلم يسمع لها بخبر ووجد أباها حزينا على فقدها فرجع وقصد بلادالروم وجعل يقتص اثرها ويسال عنهماوأدركشهر زادالصباح فسكتتعن المكلام المباح

(وفى ليلة • ٣٩) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان ابن الملك قصد بـلاد الروم وجعـل يقتص اثرها ويسال عنهما فاتفق انه نزل في خان من الخانات فرأى جماعة من التجار جالسين يتحدثون فجلس قريبا منهم فسمع احدهم يقول يااصحابي لقد رأيت عجبا من المجائب فقالوا وماهو قال اني كنت في بعض الجهات في مدينة كذا وذكراسم المدينة التي فيها الجارية فسمعت أهاما يتحدثون بحديث غريب وهوان ملك المدينة خرج يوما

وتوجه الى الملك وقال لهقم أدخل عليها ولين لهااله كالام وعدها بما يسرها فانه يتم لك كل ماتريد منها فقام الملك ودخل عليها فلمارأ ته قامت اليه وقبلت الارض بين يديه ورحبت به ففرح الملك



بدلك فرحا شديدا ثم أمرا لجوارى والخدم أن يقوموا بخدمتها ويدخلوها الحام و يجهزوا لها الحلى والحلل فدخلوااليها وساموا عليهم السلام بألطف منطق وأحسن كلام ثم البسوها على والحلل فدخلوااليها وساموا عليها فردت عليهم السلام بألطف منطق وأحسن كلام ثم البسوها حللا من ملابس الملوك و وضعوا في عنقها عقدامن الجواهر وسار وابها الى الحهام وخدموها ثم اخرجوها من الحمام كانها بدرالتمام ولما وصات الى الملك سامت عليه وقبلت الارض بين يديه فحصل الملك بهاسر و وعظيم وقال لا بن الملك كل ذلك ببركتك زادنا الله من نفحاتك فقال له ابن الملك ان تعام برئها وكال أمرها انك تخرج أنت وكل من معك من أعوانك وعسكرك الى المحل الذي كنت تمام برئها وكال أمرها انك تخرج أنت وكل من معك من أعوانك وعسكرك الى المحل الذي كنت

يصلح لمثلي ومن طلب مالا يصلح لهوقع في منل ماوقعت فيه فلماسمم ابن الملك كلام الحكيم كله بالفارسية وقال له الى كم هذا البكاء والعويل هل ترى انه أصابك ملم يصب غيرك فاما سمع الحكيم كلامه انس بهوشكاليه حاله وما يجده من المشقة فلما أصبح الصباح أخذ البوابون ابن الملك وأتوابه الى ملكهم وأعلموه أنه وصل الى المدينة بالامس في وقت لا يمكن الدخول فيه على الملك فسأله الملك وقال لهمن أى البلادانت ومااسمك وماصنعتك وماسبب مجيئك الى هذه المدينة فقال ابن الملك امااسمي فانه بالفارسية حرجة وأما بلادي فهي بلاد فارس وأنامن أهل العلم وخصوصه علم الطب فانى أداوى المرضى والحجانين ولهذاأطواف فى الاقاليم والمدن لاستفيدعا ماعلى علمي واذا وأيت مريضافاني أداويه فهذه منعتي فلما سمع الملك كلامه فرح به فرحا شديدا وقال له أيها الحكيم الفاضل لقدوصلت الينافى وقت الحاجة اليك ثم أخبره بخبرالجاربة وقال له أن داويتها وأبرأتها من جنونهافلك عندي جميع ماتطلبه فالماسمع كلام الملك قال له أعز الله الملك صف لي كل شيء رأيتهمن جنونها وأخبرني منذكم يوم عرض لها هذا الحنون وكيف اخذتها هي والفرس والحكيم فأخبره بالخبرمن أوله الى آخره ثم قالله اذا لحكيم في السجن فقال له ايها الملك السيعد مافعلت بألفرس التيكانت معهمافقال لهباقية عندى الى الآن محفوظة في بعض المقاصير فقال ابن الملك في نفسه أن من الرأى عندى أن تفقد الفرس وانظرها قبل كل شيء فان كانت سالمة لم يحدث فيهاأم فقدتملي كإماار يدوان رأيتها قدبطات حركاتها تحملت بحملة فيخلاص مهجتي ثم التفت الى الملك وقال له ايها الملك ينبغي أن انظر الفرس المذكو رة لعلى أجد شيئا يعينني على برءالحارية فقالله الملك حباوكرامة تمقام الملك واخذبيده ودخل معه الى الفرس فجمل ابن الملك يطوف حول الفرس ويتفقدها وينظرأ حوالها فوجده اسالمة لم يعبهاشيء ففرح ابن الملك بذلك فرحاشديدا وقال اعزالله الملك أنى أريد الدخول على الجارية حتى انظرما يكون منها وأرجو الله أن يدون برؤها على يدى بسبب الفرس انشاء الله تعالى ثم أمر بالمحافظة على الفرس ومضى به الماك الى البيت الذى فيهالجارية فامادخل عليها ابن الملك وجدها تختبط وتنصرع على عادتها ولم يكن بها جنون وأنما تفعل ذلك حتى لا يقربها أحد فلما رآهاا بن الملك على هذه الحالة قال لها لا بأس عليك يافتنة العالمين ثم انه جعل يرفق بهاو يلاطفهاالى أن عرفها بنفسه فلماعرفته صاحت صيحة عظيمة حتى غشى عليها من شدة ماحصل لهامن الفرح فظن الملك ان هذه الصرعة من فزعها منه ثم ان ابن الملك وضع فمه على اذنها وقال لهايافتنة العالمين احقني دمي ودمك واصبري وتجلدي فقالت لهسمعا وطاعه ثم انهخر جمن عندهاو توجه الى الملك فرحامسر ورا وقال أيها الملك السعيد قد عرفت بسعادتك داءها ودواءها وقدداويتهالك فقم الآن وادخل اليهاولين كلامك لهاوتر فقبها وعدها عايسرهافانه يتملك كل ماتر يدمنها وادركشهر زاد الصباح فسكتت الكلام المباح

رُو في ليلة ٣٩٣) قالت بلغني أيها الملك السعيدان ابن الماك لماجعل نفسه حكيماو دخل على الجارية وأعلمها بنفسه واخبرها بالتدبيرالذي يدبره فقالت له سمعا وطاعة ثم خرج من عندها

أناأريدان اطلق البخو رواتلوالعز يمة واسجن العارض هناحتي لا يعود اليها أبدا ثم بعد ذلك اركب الفرس الآبنوس واركب الجارية خلفى فاذا فعلت ذلك الفرس تضطرب وتمشى حتى تصل اليك . وادرك شهرزاد الصباح فسكنت عن السكلام المباح

(وقى ليلة ٣٩٣) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان ابن الملك الماوم حتى تصل الملك فعندذلك يتم الأمن فافعل بها بعدذلك ما تريد فلماسم الملك كلامه فرح فرحا هديدا ثم ان الملك ركب الفرس و وضع الصبية خلفه وصار الماك و جميع عسكره ينظرون اليه ثم انه ضمها اليه وشدونا قها و بعد ذلك فرك ابن الملوك لولب الصعود فصعدت بهما الفرس فى الهواء والعساكر تغظر اليه حتى غاب عن اعينهم ومكث الملك نصف يوم ينتظر عود ته اليه فلم يعد فيئس منه وندم ندما عظيما وتاسف على فر اق الجارية ثم أخذ عسكره وعاد الى مدينته هذا ماكان من أمره (وأما) ماكان من أمره وانزل ماكان من أمره وانزل ماكان من أمره ابن الملك فانه قصد مدينة أبيه وأمه فسلم عليهما واعلمهما بقدوم الجارية ففر حا الجارية في القصر وأمن عليها ثم ذهب الى أبيه وأمه فسلم عليهما واعلمهما بقدوم الجارية ففر حا بذلك فرحاً شديد اهذا ماكان من أمر ابن الملك والفرس والجارية (وأما) ماكان من أمر ملك بذلك فرحاً شديد اهذا ماكان من أمر ابن الملك والفرس والجارية (وأما) ماكان من أمر ملك بذلك فرحاً شديدة المدينة عمل الولائم العظيمة لاهل المدينة . وادرك شهر زاد الصباح تسلى عنها وأما ابن الملك فانه عمل الولائم العظيمة لاهل المدينة . وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الدكلام المباح

(وفى ليلة خ ٢٩٩) قا تبلغنى أيهاالملك السعيدان ابن الملك عمل الولائم العظيمة لاهل المدينة وأقاموا فى الفرح شهرا كاملائم دخل على الجاربة وفرحا ببعضهما فرحاه بان ابن الملك من أمره (وأما) ما كان من أمره والده فانه كسرالفرس الآبنوس وابطل حركتها ثم ان ابن الملك كتب كتابا الى ابى الجارية وذكر له فيه حاله اواخبره انه تزوجها وهى عنده فى أحسن حالوأرسله اليهمع رسول وصحبته هدايا وتحفانفيسة فلما وصل الى مدينة ابى الجارية وهى صنعا المين أوصل الكتاب ورح فرحاً شديدا وقبل المدا المين أوصل الكتاب والحدايا الى ذلك الماك فلما قرأ الكتاب فرح فرحاً شديدا وقبل المدا واكرم الرسول ثم جهزه دية سنية لصهره ابن الملك وأرسلها اليهمع ذلك الرسول فرجع بها الى ابن الملك وأعلمه بفرح الملك ابي الجارية حين بلغه خبرا بنته في الملك والماك في كل منه يكاتب صهره ويها ديه والواكذلك حتى توفى الملك ابوالغلام و تولى هو بعده في المملكة فعدل في الرعية وسارفيهم بسيرة مرضية فدانت له البلاد واطاعته العباد واستمر و اعلى هذه الحالة في ألذه يش واهناه وأرغده واسراه الى أن اتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات و عرب القصو و ومعمر القبو رفسبحان الحي الذي لا عوت وبيده الملك والملكوت

حكاية أنس الوجود مع محبو بته الورد في الاكمام ﷺ (ويما) يحكى أيضاً انهكان في قديم الزمان وسالف العصر والآوان ملك عظيم الشان ذو عز وجدتهافيه وتكون صحبتك الفرس الآبنوس التى كانت معها لاجل أن أعقد عنها العارض هناك واسجنه واقتله فلا يعود اليها أبدافقال له الملك حباوكرامة ثم أخرج الفرس الآبنوس الى المرج الذي وجدهافيه هي والجارية والحكيم الفارسي وركب الملك مع جيشه وأخذ الجارية صحبته وهم لا يدرون مايريد أن يفعل فلما ومهلوا الى ذلك المرج أمران الملك الذي جعل نفسه حكيا أن



سي بنت ملك صنعاء اليمن وهي راكبة الفرس الآبنوس مع ابن الملك بيست ماحرك لولب الصعود وطارت بهمامن وسط المرج) توضع الجارية والفرس بعيداعن الملك والعساكر بمقدار مدالبصر وقال للملك دستورعن اذنك

تجادلني في الفقه والنحو والادب تقول انا المفعول في وخفضتني لماذاوهـ ذا فاعـل فـلم انتصب وانكنت يوما تنكرين انقلابه فهافانظري ساعقدة ارأس فى الذنب

كلت بها فتانة الـترك والعرب فقات لها نفسي وروحي لكالفدا الم تعلمي ان الزمان قد انقلب

وكان اسمهاالوردفي الأكمام وسبب تسميتها بذلك فرط رقتهاوكال بهجتها وكان الملك محما لمنادمتها لكال ادبهاومن عادة الملك أنهفى كل عام يجمع أعيان مملكته ويلعب بالكرة فلما كانذلك اليوم الذي يجمع فيه الناس للعب الكرة جاست ابنة الوزير في الشباك لتقفر ج فبينماهم في اللعب اذ لاحت منهاالتفاتة فرأت بين العسكر شابالم يكن أحسن منه منظر اولا ابهي طلعة نيرالوجه ضاحك السن طويل الباع واسع المنكب فكررت فيه النظرم ادافلم تشبع منه النظر فقالت لدايتهامااسم هذا الشاب المليح الشائل الذي بين العسكر فقالت لهايابنتي الكل ملاح فن هو فيهم فقالت لها اصبرى حتى أشيراك عايه تم أخذت تفاحة ورمتها عليه فرفع رأسه فرأى ابنة الوزيرفي الشباك كانها البدر في الافلاك فلم يرد اليهطرفه الاوهو بعشقها مشغول الخاطر فانشد قول الشاعر

أرماني القواس أم جنناك فتكا بقلب الصب حين رآك وأتان السهم المفوق برهمة من جحفل أم جاء من شباك

فلمافرغ اللعب قالت لدايتها مااسم هذا الشاب االذي وريته لك قالت اسمه أنس الوجود فهزت رأسهاونامت في مرتبتها وقدحت فكرتها ثم معدت الزفرات وانشدت هذه الإبيات

ياطلعة البدر الذي وجهه قد نور الكون وعم الوجود ماأنت الا مفرد في الورى سلطان ذي حسن وعندهشهود حاجبك النون التي حررت ومقلناك الصاد صنع الودود وقدك الغصن الرطيب الذي اذا دعى في كل شيء يجود قد فقت فرسان الورى سطوة ولم تزل بفرط حسنك تسود

ماخات من سماك انس الوجود ياجامعا مايين انس وجود

فلمافرغت منشعرها كتبته في قرطاس ولفته في خرقة من الحرير مطرزة بالذهب و وضعته محت الحدة وكانت واحدة من داياتها تنظر اليها فجاءتها وصارت عارسها حتى نامت وسرقت ألو رقة من تحت الخدة وقرأتها فعرفت إنها حصل لها وجدباً نس الوجودو بعد أن قرأت الورقة وضعتها في مكانها فلمااستفاقت سيدتها الوردفي الاكامهن نومها قالت لها ياسيدتي اني لكمن الناصحات وعليكمن الشفيقات اعلى ان الهوى شديدوكتمانه يذيب الحديدويورث الامراض والاسقام وماعلى من يبوح بالموى ملام فقالت لهاالو ردفى ألاكام يادايتي ومادواء الفرام قالت دواؤه الوصال قالت وكيف يوجد الوصال قالت ياسيدتي يوجد بالمراسلة ولين المكلام واكثار التحية والسلام فهذا يجمع بين الاحباب وبه تسهل الامو والصعاب وان كان لك أمر يامولاتي فاناأولى بكتم سرك وسلطان وكانله وزير يسمى ابراهيم وكانتله ابنة بديعة في الحسن والجال فائقة في البهجة والكمال وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٩٤) قالت بلغني أيه الملك السعيد بان بنت الملك كانت فائقة في البهجة والكال ذات عقل وافر وادب باهر الاانها تهوى المنادمة والراح والوجوه الملاح ورقائق الاشعار ونوادر الاخبار تدعو العقول الى الهوى رقة معانيها كما قال فيها بعض واصفيها



﴿الوردف الا كمام بنت الوزير وفي يدها ته احة وهي ترميها على أنس الوجود

فلها فرغت من شعرها طوت القرطاس وأعطته للدايةوأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٧٩٧) قالت بالغني أمها الملك السعيد اذالورد في الا كام طوت القرطاس واعطته للدامة فأخذته وخرجت من عند الو ردفي الاكمام بنت الوزير فصادفها الحاجب وقال لهاأين تذهبين فقالت الى الحمام وقدانز عجت منه فوقعت مها الورقة حين خرجت من الباب وقت الزعاجهاهذا ماكانمن أمرها (وأما)ما كانمن أمرالو رقة فان بعض الخدم رآهام رمية في الطريق فأخذها ممان الوزيرخر جمن باب الحريم وجلس على سرير دفقصد الخاذم الذي التقط الورقة فبينما الوزيرجالس على سريره واذا بذلك الخادم تقدم اليه وفيده الورقة وقالله يامولاي اني وجدت هذه الورقة مرمية في الدارفا خذتها فتناولها الوزيرمن يدهوهي مطوية ففتحها فرأى مكتو بافيها الاشعارالتي تقدمذ كرهافقرأهاوفهم معناها ثم تأمل كتابتهافرآها بخطا بنته فدخل على أمها وهويبكي بكاء شديداحتي ابتلت لحيته فقالت لهز وجته ماأبكاك يامولاي فقال لهاخذي هذه الورقة وانظري مافيها فأخذت الورفة وقرأتها فوجدتها مشتملة على مراسلة من بنتها الوردفي الاكهام اليانس الوجود فجاءهاالبكاء لكنهاغلبت على نفسها وكفكفت دموعها وقالت للوزير يامولاي ازالبكاء لاقائدة فيه واعاالر أى الصواب ان تتبصر في أمريكو ن فيه صون عرضك وكمان أمر بنتك وصارت تسليه وتخفف عنه الاحز ان فقال لهااني خائف على ابنتي من العشق أما تعلمين ان السلطان يحب أنسالوجود مجبة عظيمة ولخوفي من هذاالامرسببان الأولمن جهتى وهو انهاا بنتي والثانيمن جهةالسلطان وهوان أنس الوجو دمحظى عندالسلطان وربما يحدث من هذا أمرعظيم فارأيك في ذلك وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩٨٨) قالت بلغني أيه الملك السعيد ان الوزير لما اخبر زوجته بخبر بنته وقال لها فما وأيك في ذلك قالت له اسبر على حتى اصلى صلاة الاستخارة ثم انها صات ركعتين سنة الاستخارة فلها فرغت من صلاتها قالت لزوجها ان في وسط بحرالك نو زجبلا يسمى جبل الشكلي وسبب تسميته بذلك سيأتي وذلك الجبل لا يقدر على الوصول اليه أحد الابالمشقة فاجعل لهامو ضعاهناك فاتفق الوزير مع زوجته على أنه يبني فيه قصرامنيه او يجعلها فيه ويضع عندها مؤونتها عاما بعد عاما الوزير مع زوجته على أنه يبني فيه قصرامنيه اليافزات الجبل ويجعل عندها مؤونتها عاما بعد عاما فينوالها قصرامنيه المراق فله الراؤن ثم هيأ الزاد والراحلة و دخل على ابنته في الليل و أمر هابالسير فاحس قابها بالفراق فله اخرجت و رأت هيئة الاسفار بكت بكاء شديد اوكتبت على الباب تعرف فاحس قابها بالفراق فله اخرجت و رأت هيئة الاسفار بكت بكاء شديد الجامود و يجرى الجامود و يجرى العمارة و الدى تقشعر منه الجامود و يذيب الجامود و يجرى العمارات والذي كتبه هذه لا يات

بالله یادار ان مر الحبیب ضحی مسلما باشارات یحبیت

وقضاء حاجتك وحمل رسالنك فالماسمة تمنم االوردفي الاكمام ذلك الكلام طارعقلهاه ب ألفرح لكن أمسكت نفسها عن الكلام حتى تنظر عاقبة أمر هاوقالت في نفسها إن هذا الامرماع وفه أحدمني فلأبوح به لهذه المرأة الابعداان اختيبرها فقالت المرأة ياسيدتي انى رأيت في منامي كأن رجلا جاءنى وقال لى ان سيدتك وانس الوجودمتحابان فارسى أمرها واحملى رسائلهما واقض حوائجهما واكتمى أمرها واسرارها يحصل لك خيركثير وهاا ناقدة صصت مارأيت عليك والامراليك فقالت الورد فى الا كام لدايتها لماأخبرتها بالمنام وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٣٩٦) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الوردفي الأكمام قالت لدايتها لما أخبرتها بالمنام الذي رأته هل تستمين الاسرار يادايتي فقالت كيف لااكتم الاسرار وانامن خلاصة

الاحرارفأخرجت لهاالورقةالتي كتبت فيهاالشعر وقالت لهااذهبي برسالتي هذه الى انس الوجود وائتيني بجوا به فاخذتها وتوجهت بهاالى أنس الوجو دفه ادخلت عليه قبلت بديه وحيته بألف

سلام ثم أعطته القرطاس فقر أهوفهم معناه ثم كتب في ظهره هذه الابيات

اعلل قلبي في الغرام واكتم ولشكن حالى عن هواى يترجم وان فاض دمعي قلت جرح بمقلتي لئلا يرى حالى العذول فيفهم فأصبحت صبا والفؤاد متيم غرامی و وجدی کی ترقوا وترحموا عاحلبي منكم اليكم تترحم لهالبدرعبد والسكواكب تخدم ومن مياما الاغصان عطفاتتعلم زيارتنا ان الوصال معظم فلى الوصل خلد والصدود جهنم

وكنت خليا لست اعرف ماالهوى رفعت اليكم قصتي اشتكي بها وسطرتها من دمع عيني لعاما رعى الله وجها بالجال مبرقا على حسن ذات مارأيت مثياما واسألكم من غير حمل مشقة وهبت للكمروحي عسى تقبلونها

تمطو يالمكتاب وقبله وأعطاه لهاوقال لهاياداية استعطني خاطرسيد تك فقالت لهشمع اوطاعة ثم أخذتمنه المكتوب ورجعت الىسبدتها وأعطتها القرطاس فقبلتهو رفعته فوق رأسهاثم فتحته وقرأته وفهمت معناه وكتبت في أسفله هذه الاسات

اصبرلعلك في الهوى تحظى بنا وأصاب قلبك ماأصاب فؤادنا لكن منع الوصل من حجابنا تتوقد النيران في أحشائنا قد برح التبريج في أجسامنا لاترفعوا المسبول من أستارنا بالبته ماغاب عن أوطاننا يامن تولع قلبه بجمالنا لما علمنا أن حبك صادق زدناك فوق الوصل وصلا مثله واذاتجلي الليل من فرط الهوى رجعت مضاجعنا الجنوب وربما الفرضفي شرع الهوى كتم الهوي وقد انحشىمنى الحشابهوى الشا

الوعتى وغرامي فلماسمع الاسدمقالته تأخرعنه وجاسمقفياعلى ذنبه ورفع رأسه اليه وصاريلعبله ذنبه ويديه فلمارأى آنس الوجود هذه الحركات انشد هذه الابيات

أسد البيداء هل تقتلني قبل ماالتي الذي تيمني فقد من أهواه قد أسقمني لستميد الاولابي سمن فثالي صورة في كفن وفراق المحب أضني مهجتي ياأباً الحرث باليث الوغى الاتشمت عاذلي في شجني أنا صب مدمعي غرقتي وفراق الحب قد أقلقني واشتغالي في دجي الليل بها عن وجودي في الهوى غيبني

فلما فوغمن شعردقام الاسدومشي تحوه وأدركشهوز ادالصباح فسكتتعن المالام المباح (وفي ليلة ٢٩٩) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن انس الوجود لما فرغ من شعره قام الاسدومشي نحوه بلطف وعيناه مغرغرتان بالدمو عولماوصل اليه لحسه بلسانه ومشي قدامه وأشاراليه ازاتبعني فتبعه ولم يزل سائر اوهو خلفه ساعةمن الزمان حتى طلع بهفوق جبلثم نزل به من فوق ذلك الجبل فرأى الرالمشي في البرارى فعرف ان ذلك الرمشي القوم بالوردفي الا كام فتبع الأثر ومشى فيه فلمارآه الاسدتبع الاثر وعرف انه اثر مشى بمحبو بته رجع الاسدالي حالسبيله وأماانس الوجودفانه لم يزلماشيافي الاثراياما وليالىحتى أقبل على بحر عجاج متلاطم بالامواج ووصل الاثرالي شاطيء البحر وانقطع فعلم انهم ركبوا البحر وسار وافيه وانقطع رجاؤه منهم والتفت يميناوشمالا فلم يراحدافي البرية فشي على نفسه من الوحوش فصعدعلى جبل عال فبينما هو فى الجبل اذسمع صوت آدمى يتكلم فى مغارة فصغى اليه واذا هوعا بدقد ترك الدنيا واشتغل بالعبادة فطرق عليه المغارة ثلاث مرات فلريجيه العابدولم يخرج اليه فصعد الزفرات وانشدهذه الابيات

كيف السبيل الى أن أبلغ الاربا واترك الهم والتكدر والتعب قلبا ورأسا مشيبا في زمان صما خلا يخفف عنى الوجد والنصبا كأن دهرى على الآن قد قلب كأس التفرق والهجران قدشربا والعقل من لوعة التفريق قدسليا وقد رأيت على الأبواب ماكتبا الكن كتمت على الدانين والغربا كأن ذاك طعم العشق وانسلبا بلغت قصدى فلا ما ولا تعبا

وكل هول من الاهوال شيبني ولم أجدلي معبنا في الغرام ولا وكم أكابد في الاشواق من وله وارحمتاه اصب عاشق قلق فالنار في القلب والاحشاء قد محيت ماكان أعظم يوم جئت منزلهم بكيت حتى سقيت الارض من حرق ياعابدا قد تخاضى في مغارته وبعد هذا وهـذا كله فاذا

فلما فرغ من شعره وآذا بباب المغارة قد انفتح وصمع قائلا يقول وارحمتاه فدخل الباب م ١٨ الفرابله الحاد الثادر

لانه لیس یدری أین امسنا لمامضوا بي سريعا مستخفينا على الفصورت تماكينا وتنعينا من التفرق مابين االمحبينا والدهر من صرفها بالقهر يسقينا

أهديه مناسلاما زاكيا عطرا ولست أدرى الى أين الرحيل بنا في جنح ليل وطير الايك قدعكفت وقال عنها لسان الحال واحرباه لمارأيت كؤس البعدقد ملئت مزجتها بجميل ااصبر معتذرا وعنكم الآناليس الصبر يسلينا

فلمافرغت من شعرها ركبت وساروا بهايقطعون البراري والقفار والسهول والاوعارحتي وصلوا الى بخرالكنو زونصبوا الخيام على شاطىءالبحرومدوالهام كباعظيمة وانزلوها فيهاهي وعائلتها وقد أمرهم أنهم اذا وصلوا الى الجبل وادخلوها في القصر هي وعائلة ما يرجعون بالمركب وبعد أن يطلعوا من المركب يكسرونها فذهبوا وفعلوا جميع ماأمرهم به ثم رجعوا وهم يبكون على ماجري هذاما كان من أمرهم (واما) ما كان من أمرانس الوجود فانه قام من نومه وصلى الصبح ثم ركب وتوجه الى خدمة السلطان فرفي طريقه على باب الوزير على جرى العادة لعله يرى أحدا من اتباع الوزير الذين كان يراهم ونظر الى الباب فرأى الشعر المتمدم ذكره مكتو باعليه فامارآه غابعن وجوده واشتعلت النارفي احشائه ورجع الى داره ولم يقرله قرار ولميزل فىقلقو وجد الى ان دخل فكتم أمره وتنكر وخرج في جوف الليل هائما على غير طريق وهو لايدرى أين يسيرفسار الليل كله وثانى وم الى ان اشتدحر الشمس وتلهبت الجبال واشتدعليه العطش فنظر الى شجرة فوجد بجانبها جدول ماء يجرى فقصد تلك الشجرة وجلس في ظلها على شاطىء ذلك الجدول واراد أن يشرب فلم يجدالهاء طعم في فمـه وقد تغيرلونه واصفر وجههوتو رمت قدماه من المشي والمشقة فبكي بكاء شديدا وسكب العبرات وأنشدهذه الابيات

سكر العاشق في حب الحبيب كلا زاد غراما ولهيب هائم في الحب صب تائه ماله مأوى ولا زاد يطيب كيف يهناااعيش للصب الذى ذارق الأحباب ذاشيء عجيب ذبتلاان ذکا وجدی بهم وجری دمعی علی خدی صبیب هل أداهم أوأدى من دبمهم أحدا يبرى به القلب الكئيب

فلمافرغ منشعره بكىحتى بل الثرى ثم قاممن وقته وساعته وسارمن ذلك المكان فبيناهو سائرفي البراري والقفاراذخر جعليهسبع رقبته مختنقة بشعره ورأسه قدر القبة وفمه أوسعمن الباب وأنيابه مثل أنياب الفيل فلهارآه أنس الوجود أيقن بالموت واستقبل القبلة وتشهد واستعد الموت وكان قدقرأ في الكتب ان من خادع السبع انخدع له لانه ينخدع بالكلام الطيب وينتحى بالمديح فشرع يقول أمياا سدالغا بقياليث الفضاء ياضرغام باأباالفتيان ياسلطان الوحوش انني عاشق مشتاق وقدا تلفني العشق والفراق وحين فارقت الاحباب غبت عن الصو اب فاسمع كالامي وارحم فى مكان لم يستطعه حبيبي عند وقت الشروق ثم الغروب مذ تبدى وفاق قد القضيب لست محكى ان لم تكن من نصيبي يجلب البرد عند حر اللهيب مسقمى ممرضى حبيبي طبيبي قد تعدوا على اذ حجبونى اسأل الشمس حمل الف سلام لحبيب قد اخجل البدر حسنا ان حكى الورد خده قات فيه ان في ثغره لسلسال ريق كيف أسلوه وهو قلى وروحى

هذا ماكان من أمر الورد في الا كام (وأما)ما كان من أمرأ نس الوجود فان المابد قل له انزل الى الوادي وائتني من النخيل بايف فنزل و جاءله بليف فاخذ دالما بد وفتله وجمله شنفاً مثل أشناف التبن وقالله ياأنس الوجود أنفى جوف الوادي فرعايط العروينشف على أصوله فانزل اليهواملا مذا الشنف منهوار بطهوارهه في البحر واركب عليه واتوجه به الى وسط البحر لحاك تبلغ قصدك فان من لم يخاطر بنفسه لم يبلغ المقصود فقال سمه اوطاعة ثم ودعه وانصرف من عنده الى ما أمره به بعد أن دعاله المابد ولم يزل انس الوجود سائر إلى جوف الوادى وفعل كماقال له العابد ولماوصل بالشنف لى وسط البحر هبت عليه ريح فزقه بالشنف حتى غاب عن عين الما بدولم يزل سابحا في لجة البحر ترفعه موجة وتحطه أخري وهو يرى مافي البحر من العجائب والاهوال إلى أذرمته المقادير على جبل الذكلي بعد ثلاثة أياء فنزل إلى البرمثل الفرخ الدايخ لهفان من الجوع والعطش فوجد في ذلك المحكان أنهارا جارية وأطيارا مغردة على الاغصان وأشجارا مثمرة صنو اناوغيرصنوان فأكل من الأغار وشرب من الانهار وقام يمشى فرأى بياضا على بعد فشي جهته حتى وصل اليه فوجده قصرا منيما حصينانا أي إلى باب القصر فوجده مقفو لا فجلس عنده ثلاثة أيام فبينما هو جالس واذا بباب القصرقد فتحوخر جمنه شخص من الخدم فرأى انس الوجود قاعدافقال له من أين أتيت ومن أوصلك إلى هنافقال من اصبهان وكنت مسافرا في البحر بتجارة فانكسرت المركب التي كنت فيهافره تنى الامواج علي ظهرهذه الجزيرة فبكى الخادم وعانقه وقالحياك الله ياوجه الاحباب أن اصبهان بلادي ولى فيها بنتءم كنت أحبهاو أناصفير وكنت موله ابها فغزى بلادنا قوم أقوى مناوأخذوني فيجلة الننائم وكنتصغيرافقطموا أحليلي ثمباعوني خادما وهاأنف تلك الحالة وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المياح

(وفى لبلة ١٠٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الخادم الذي خرج من قصر الورد فى الا كمام حدث أنس الوجو دبجميع ما حصل له وقال له ان القوم الذين اخذونى قطعو اأحليلي و باعونى خادما وها أنا فى تلك الحالة و بعدما سنر عاية وحياه أدخله ساحة القصر فلما دخل رأي بحيرة عظيمة وحولها أشجار وأغصان وقيها أطيار فى أقفاص من فضة وأبو ابها من الذهب و تلك الاقفاص معلقة على الاغصان والاطيار فيها تناغى وتسبح الملك الديان فلما وصل الى أولها تأمله قاذاهو قرى فلما رآه الطير مدصوته وقال ياكريم فغشى على انس الوجود فلما أفاق من غشيته صعد الزفرات و انشدهذه

وسلم على العابد فردعليه السلام وقال له ما اسمك قال اسمي انس الوجود فقال له ماسبب مجيئك اليه هذا المكان فقص عليه قصته من أوله الى آخرها و اخبره بجميع ماجرى له فبكى العابد وقال له يأنس الوجود أن لى في هذا المكان عشرين عاما مار أيت فيه أحدا إلا بالامس فانى سمعت بكاء وغواشا فنظرت إلى جهة الصوت فرأيت ناساكثيرين وخياما منصو بة على شاطى ء البحر وأقاموا من كباونزل فيهاقوم منهم وساد وابها في البحر مُم رجع بالمركب بعض من نزل فيهاوكسر وهاوتو جهوا الى حال سبيلهم وأظن ان الذين ساد واعلى ظهر البحر ولم يرجعواهم الذين أنت في طابهم يا انس الوجود وحيئذ همك عظيم وأنت معذو رول كن لا يوجد عب الاوقد قاسى الحسر انثم انشد العابدهذه

والشوق والوجد يطويني وينشرني من حين كنت صبيا راضع اللبن ان كنت تسأل عنى فهو يعرفني فصرت محوا به من رقة البدر وجيش صبرى بأسياف اللحاظ فني فالضد بالضد مقرون مدى الزمن السلو حرام بدعة الفتن

الابیات انسالوجود خلی البال تحسبنی انی عرفت الهوی والعشق من صغری مارسته زمنا حتی عرفت به شر بت کا سالجوی من لوعة وضنی قد کنت ذاقوة لکن وهی جلدی لاتر تجی فی الهوی وصلا بغیر جفا قضی الغرام علی العشاق اجمهم

فلما فرغ العابد من انشاد شعره قام إلى انس الوجود وعانقه . وادرك شهر زاد الصباح

فسكتت عن السكارم المباح

(وفى ليلة ٠٠٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن العابد لما فرغ من انشاد شعره قام الى انس الوجود عانقه وتباكيا حتى دوت الجبال من بكائهما ولم يز الا يبكيان حتى وقعا مغشياعليهما ثم افاقاو تعاهدا على انهما اخوان في عهد الله تعالى ثم قال المابد لا نس الوجود انافي هذه الليلة أصلى واستخير الله لك على شيء تعمله فقال له انس الوجود سمعاً وطاعة هذاما كان من أمر انس الوجود (وأما) ما كان من أمر الورد في الا كام فانها لما وصلوا بها الى الجبل وادخلوها القصر ورأته ورأت ترتيبه بكت وقالت والله انك مكان مليح غيرا نك ناقص وجود الحبيب فيك ورأت في تلك الجزيرة أطيارا فام ت بعض اتباعها أن ينصب لها نخاو يصطاد به منها وكل ما اصطاده يضعه في اقفاص من داخل القصر ففعل ما أمرته به ثم انها قعدت في شباك القصر وتذكرت ما جرى له او زاد به الغرام والوجد والهيام فسكت العبرات وانشدت هذه الابيات

وشجوني وفرقتى عن حبيبى لست أبديه خيفة من رقيب من بعاد وحرقة ونحيب كيف أصبحت منل حال السلب یالمن اشتکی الفرام الذی بی ولمیبا بین الضاوع ولکن ثم أصبحت رق عود خلال أین عمین الحبیب حتی ترانی

شغل العاشق من حسن الوتر من غرام قد محامنه الاثر طريا صلد حديد وحجر عن رياض يانعات بالزهر من نسيم وطيور في السحر فجري الدمع سيولا ومطر مضمر ذاك كجمر بالشرر من حبيب بومسال ونظر ليس يدرى العذر الاذو النظر ان للمليل صوتا في السيحر في الهوى انس الوجود لمشتكي کم سمعنا صوت الحان محت ونسيم الصبح قد يروى لنا فطربنا بسماع وشذا وتذكرنا حيدا غائبا ولهيب النار في احشائنا متع الله محبا عاشقا ان للعشاق عذرا واضحا

فلافر غ من شعره مشى قليلا فرأى قفصاحسنالم يكن هناك أحسن منه فلها قرب منه وجده حمام الايك وهواليمام المشهورمن بين الطيورينو حالغرام وفي عنقه عقدمن جوهر بديع النظام وتأمله فوجدهذا هلاباطلاباهمافي قفصه فلهرآه بهذاالحال أفاض العبرات وانشدهذه الابيات

ياحمام الآيك أقريك السلام ياأخا المشاق من أهل الغرام إنني أهوى غزالا أهيفا لحظه أقطع من حد الحسام فى الهوى أحرق قلبى والحشى وعلا جسمى محول وسقام ولذيذ الزاد قد أحرمته مثل ماأحرمت من طيب المنام واصطباري وساوي رحالا والموى بالوجد عندى قد أقام

كيف يهناالعيش لىمن بعدهم وهموا روحى وقصدى والمرام

فلافرغ أنس الوجودمن شعره وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٠ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان أنس الوجود لمافر غمن شعر هالتفت الى صاحبه الاصبهاني وقالله ماهذاالقصر ومن هومن بناه قالله بناه وزير الملك الفلاني لابنته خوفاعليهامن عوارضالز مان وطوارق الحدثان وأسكنها فيه هي واتباعها ولاتفتحه الافي كل سنة مرة لماتأتي اليهم مؤنتهم فقال في نفسه قد حصل المقصود ولكن المدة طويلة هذاما كان من أمرانس الوجود وأماما كان من أمر الورد في الا كام فانها لم يهنأ لهاشراب ولاطعام ولا قمود ولامنام فقامت وقدزاد بهاالغرام والوجد والهيام ودارت في أركان القصر فلم تجد لها مصرفا فسكبت العبرات وأنشدت هذه الإسات

واذاقوني بمجنى لوعتي حیث ردوا عن حبیی نظرتی في جبال خاقت في لجة لم تزد في الحب الا محنتي

حبسونی عن حسی قوة احرقوا تقلبي بنيرات الهوى حسونی فی قصور شیدت أن يكونوا قد أرادوا ساوتى فاساً المولى وغرد ياكريم أو غرام منك فى القلب مقيم أو تخلفت بهم مضنى سقيم فالتجافى يظهر الوجد القديم لست أساوه ولو عظمى رميم الابيات أيها القمرى هل بمنلى تهيم ياتري نوحك هذا طرب أن تنح وجدا الاحباب مضوا أوفقدت الحب مثلى في الهوى ياراعي الله محبا صدادةا

فلمافر غمن شعره بكى حتى وقعمغشيا عليه وحين أفاق من غشيته مشى حتى وصل الى ثانى قفص فوجده فاختا فلما رآدالفاخت غرد وقال يادائم أشكرك فصعد أنس الوجود الزفرات وأنشد هذه الابيات

بادائما شكرا على بلوتى يقضى بوصل الحبف سفرتي فوادنى عشقا على صبوتى في القلب حتى أحرقت مهجتى قد فاض جارية على وجنتي لكن لى صبرا على محنتي وقت الصفا يوما على سادتى لانهم قوم على سنتي واترك الاحزان من فرحتي

وفاخت قدطال فی نوحه عسی لعل الله من فضله ورب معسول اللمي زارنی قات والنیران قد اضرمت والدمع مسفوك یحاکی دما ماتم مخلوق بلا محنه بقدرة الله متی لمنی واطاق الاطیار من سجنها

فلمافرغ من شعره تمشى الى ثالث قنص فوجده هزارافزعق الهزار عندرؤ يته فلماسمعه أنشد هذه الابيات

كأنه صوت صب في الغرام فني من ليلة المحوى والسوق والمحن بلاصباح ولا نوم من الشجن فيه الغرام ولما فيه قيدني سلاسل الدمع قد طالت فسلسلني كنو ز صبري وفرط الوجد اتلفني عن أحب وستر الله يشملني بالصد والبعد والهجران كيف ضني

ان الهزار لطیف الصوت یعجبنی وارحمتاه علی العشاق کم قلقوا کأنهم من عظیم الشوق قد خلقوا لما جننت بمن أهواه قیدنی تسلسل الدمع من عینی فقات له زاد اشتیاقی وطال البعد وانعدمت ان کان الدهر انصاف و یجمعنی قلعت ثوبی لحبی کی بری جسدی

فلما فرغ من شعره تمشى الى رابعقه صفر آه بلبلافناح وغردعند رؤية انس الوجود فلما سمع تغريده سكب العبرات وانشدهذه الابيات

وكانت البنت نائمة والصيادمشة ولابر بطالمركب فايقظما الملك من منامها فاستيةظت وهي تبكي فقال لها الملك من اين انت وابنة من انت وماسبب مجيئك هنا فقالت له الورد في الا كمام اناابنة ابراهيم وزير الملك شامخ وسبب مجيءهناامر عجيب وشأن غريب وحكت له جميع قصتها من اولهاالى آخرهاولم تخفعنه شيئائم صعدت الزفرات وانشدت هذه الابيات

قدةر حالدمع جفني فاقتضى عجبا من التسكدر لما فاض وانسكبا ولم انل في الهوي من وصله اربا وفي الملاحة فاق الترك والعربا كالصب والترما في حمه الادبا يريك قوسا لرمى السهم منتصبا ارحم محبا به صرف الهـوى لعبا ضعيف عزم ومنكم ارتجى حسبا مستحسب فحماهم يرفع الحسبا وكن لوصلتهم ياسيدى سببا

من أحل خلسوى في مهجتي ابدا له محيا جميل باهر نضر والشمس والبدر قد مالا لطلعته وط فه بعجب السحر مكتحل يامن له حالتي اوضحت معتذرا اذالهوى قدرمانى في وسطساحتكم ان الكرام اذا ماحل ساحتهم فاستر فضأنح اهل العشق يااملي

فلمافرغت من شعرها حكت للملك قصتهامن أولهاالى آخرها فقال لهالاخوف عليك ولافزع قدوصلت الى مرادك فلابدان أبلغك ماتريدينه وأوصل اليك ماتطلبينه فاسمعي مني هذه

الكلمات ثم أنشدهذه الابيات

لك البشارات لا تخشى هنا نصبا لشامخ صحبة الفرسان والنجما وارسل الفضة المضاء والذهبا اني مريدا له صهرا ومنتسما حتى يكون الذي تهوين مقتربا

بنت الكرام بلغت القصد والاربا اليوم أجمع أموالا وارسلها نوافج المسك والديباج أرسلها نعم وتخيره عنى مكاتبتي وأبدُّل اليوم جهدى في معاونة قددةت طهم الهوى دهرا واعرفه واعددراليوم من كاس الهوى شربا

فلمافرغمن شعره خرج الى عسكره ودعا بوزيره وحزم لهمالالا يحصى وامره ان يذهب بذلك الى الملك شامخ وقال له لا بدان تأتيني بشخص عنده اسمه أنس الوجود وقل له انه يريد مصاهرتك بانيزوج ابنته لانس الوجو دتابعك فلابدمن ارساله معي حتى نعقد عقده عليها في مملكة أبيها ثمان الملك در باس كتب مكتو باللملك شامخ بمضمون ذلك واعطاه لوزير دوأ كدعليه في الاتيان بأنس الوجو دوقال لهازلم تأتني به تكون معزولا عن مرتبتك فقال لهسمعاوطاعة ثم توجه بالهدية الى الملك شامخ فاما وصل اليه بلغه السلام عن الملك درباس واعطاه المكاتبة والمدية التي معه فلهارآه الملك شامخ وقرأ المكاتبة ونظراسم انس الرجود بكي بكاءشديدا وقال للوزير المرسل اليه واين أنس الوجود فانهذهب ولا نعلم مكانه فاتني به وأنا أعطيك أضماف ماجئت به من الهدية

أصله في وجه حبي نظرتي اقطع الليل بهم في فكرتي حين التي من لقاهم وحشتي يسمح الدهر باقيا منيتي

كيف أسلو والذي بي كله فنهاری کله فی أسف وانیسی ذکرهم فی وحدتی یاتری هل بعد هـذ! کله

فلهافرغتمن شعرها طلعت الىسطح القصر وأخذت أثوابا بعلبكية وربطت نفسها فيها وتدلت حتى وصلت الى الأرض وقد كانت لابسة أفخرماء ندهامن اللباس وفي عنقها عقدمن الجواهر وسارت في تلك البراري والقفار حتى وصلت الى شاطى البحر فرأت صيادا في مركب دائر فى البحر يصطاد فرماه الريح على تلك الجزيرة فالنفت فرأى الورد فى الا كام فى تلك الجزيرة فلها وآهافز عمنهاوخر جبالمركبهار بافنادته وأكثرت اليه الاشارات وانشدت هذه الابيات

انني انسية مثل البشر وتسمعن قولى باسناد الخبر ان أبصرت عيناك محبوبا نفر فاق وجه الشمس نور القمر قد قال انی عبده ثم اعتذر سطرا بديعا في المعاني مختصر اما الذي ضل تعدى وكفر فكل ما القاه اجرأ واجر ومن يواقيت وما أشبهها واؤلؤ رطب وأنواع الدرر

باأما الصاد لأنخشى المكدر أريد منك ان تجيب دعوتي فارحم وقاك الله حر صبوتي فاننى أهوى مليحا وجهه والظي - لما ان رأى الحاظه قد كتب الحسن على وجنته فن رأى نورالهوى قد اهتدى ان شاء تعدینی به یاحبذا عسى حبيبي ان يوفي بالمني فان قابي ذاب شوقا وانفطر

فلماسمع الصياد كالامها ارسى مركبه على ألبر وقال لها انزلي في المركب حتى أعدى بك الى اى موضع تريدين فنزلت في المركب وعوم بهافلهافار قالبر بقليل هبت على المركب ريح من خلفهافسارت المركب بسرعة حتى غاب البرعن اعينهما وصارالصياد لا يعرف اين يذهب ومكث اشتداد الريح مدة ثلاثة أيام ثم سكن الريح باذن الله تعالى ولم تزل المركب تسير بهما حتى وصلت الى مدينة على شاطى البحر وادرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٠٠٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان المركب لماوصلت بالصياد والورد في الاكمام الى مدينة على شاطى والبحر أراد الصياد ان يرسى مركبه على تلك المدينة وكان فيها ملك عظيم السطوة يقال اله در باس وكان في ذلك الوقت جالساهو وابنه في قصر عملكته وصارينظران من شباك القصر فالتفتاالىج، البحرفر أياتلك المركب فتأملاها فوجدا فيهامبية كانها البدر في أفق السماء وفي اذنيها حلق من البلخش الغالى وفي عنقها عقد من الجوهر النفيس فعرف الملك انها من بنات الاكابر والملوك فنزل الملك من قصره وخرج من باب القيطون فراي المركب قدرست على الشاطيء

لیتشعری أین ضاعت مهجتی عند دار قد نأت أربیبها کان فیهاکل شیء فاخر واستطالت واعتلت حجابها وكسوها حلل من سندس ياترى أين غدت أصحابها

فلها فرغمن شعره بكي وان واشتكي وقال لاحيلة في قضاءالله ولامفر مما قدره وقضاه ثم طام الي. سطح القصرفوجدالثياب البعلبكيةمر بوطةفي شراريف القصر واصلة الى الارض فعرف انها نزلت من ذلك المكان وراحت كالهائم الولهان والتفت فرأي هناك طيرين غراباو بوم، فتشاءم من ذلك وصعدالزفراتوأنشدهذهالابيات

با ثارهم اطفاء وجدى ولوعتى بها غير مشؤمي غراب و بومة وقال لسان الحال قد كنت ظالما وفرقت بين المغرمين الاحبة

أتيت إلى دار الاحبة راجيا فلم أجد الاحباب فيها ولم أجد فذق طعم ماذاقوه من ألم الجوى وعن كمدا ما بين دمع وحرقة

تم نزل من فوق القصر وهو يبكي وقدأم الخدام ان يخرحوا إلى الجبل ويفتشوا على سيدتهم ففعلوا ذلك فلم يجدوهاهذاما كان من أصرها (وأما)ما كاندمن أص أنس الوجود فانه لما تحقق أن الورد في الأكمام قد ذهبت صاح صيحة عظيمة ووقع مفشيا عليه واستمر في غشيته فظنوا أنه أخذته جذبةمن الرحمن واستغرق فى جمال هيبة آلديان ولمايئسوامن وجود أنس الوجود واشتفل قاب الوزيرا براهيم بفقد بنته الورد في الا كهام أرادوزير الملك در باس أن يتوجه إلى بلاده وان لمية زمن سفره عراد دذ خد فيودعه الوزيرابراهيم والد الوردفي الا كام فقال له وزير الملك درباس إنى أريد أن آخذ هذا الفقير معي عسى الله ته الى أن يعطف على الملك ببركته لانه مجذوب تم بعد ذلك أرسله إلى بلادأصبهان لانهاقريبةمن بلاد نافقال لهافعل ماتريد تم انصرف كل منهما متوجها إلى بلاده وقدأخذ وزيرالملك درباس أنس الوجود معهوأ دركشهر زادالصباح فسكتت عن الـكلام المباح

(وفي ليلة ٥٠٤)قالت بلغني أيها الملك السعيد أن وزير الملك درباس أخذ أنس الوجود وهو مفشى عليه وسار ثلاثة أيام وهوفي غشيته محمول على البغال ولايدرى هل هو محمول أو لا فلما أفاق من غشيته قال في أي مكان أنافقالوا له أنت صحبة و زير الملك در باس ثم ذهبوا الى الوزير وأخبروه أنه قدأة ق فارسل اليه ماءالورد والسكر فسقوه وأنعشوه ولم يزالوامسافرين حتى قربوا من مدينة الملك در باس فأرسل الملك إلى الوزير يقول له ان لم يكن أنس الوجود معك فلا تأتني أبدا فاساقرأ مرسوم الملك عسر عليه ذلك وكان الوزير لايعلم أن الوردفى الا كمام عند الملك ولا يعلم مأسبب ارسال الماك اياه إلى أنس الوجود ولا يعلم ماسبب رغبته في مصاهرته وأنس الوجود لايعلم أين يذهبون به ولايعلم أن الوزير مرسل في طلبه والوزير لايعلم أن هـذاهو أنس الوجود فامارأي الوزيرأن أنس الوجود قداستفاق قالله ان الملك أرسلني في حاجة وهي لم تقض ولما علم

المم بكي وان واشتكي وافاض العبرات وانشدهذه الابيات

ردوا على حبيبي لا حاجة لى بمال ولا أريد هدايا من جوهر ولآلي عدكان عندي بدرا سما بافق جمال وفاق حسنا ومعنى ولم يقس بغز ل وقد غصن بان انماره من دلال وليس فى الفصن طبع يسبى عقول الرجال ربيبه وهو طفل على مهاد الدلال واننى لحزين عليه مشغول بال شمالة فت الى الوزير الذي جاء بالهدية والرسالة وقال له اذهب المسيدك واخبردان أنس الوجود مضى عام وهو غائب وسيده لم يدرأين ذهب ولا يعرف له خبر فقال له الوزير يامو لاى ان سيدى قال الملك شامخ الم تأتنى به تكن معز ولاعن الوزارة ولا تدخل مدينتي فكيف اذهب اليه بغيره فقال الملك شامخ لوزيره ابراهيم اذهب معه صحبة جاعة وفتشواعلى انس الوجود في سائر الاماكن فقال الملك شامخ ثم أخذ جاعة من اتباعه واستصحب وزير الملك درباس وساروا في طلب انس الوجود وأدرك شهر زاد

الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ح م ع) قالت بلغني أيها الملك السعيدان ابراهيم وزير الملك شامخ أخذ جماعة من أتباعه واستصحب وزيرا لملك درباس وساروا في طلب انس الوجود فكانوا كامام وابعرب أوقوم يسألونهم عنأنس الوجود فيقولون لهم هلمر بكم شخص اسمه كذاومهفته كذاؤكذا فيقولون لأ عمله ومازالوا يسالون فى المد ئن والقرى و يفتشون فى السهول والاوعار والبرارى والقفارحتى وصلوا اليشاطيء البحروطلعوافي مركباو نزلوافيهاوسار وابهاحتي أقبلواعلى جبل الشكلي فقال وزيرالملك درباس لوزير الملك شامخ لاى شيء سمي هذا الجبل بذاك الاسم فقال له لازه ززلت به جنية في قديم الزمان وكانت تلك الجنية من جن الصين وقد أحبت انسانا و وقع له معها غرام وخافت على نفسه من أهلها فالمازاد بهاالغرام فتشت في الارض على مكان تخفيه فيه عن أهلها أو جدت هذا الجبل منقطعاعن الانسوالجن بحيث لايهتدى الىطريقه أحدمن الانس والجن فاختطفت محبوبه ووضعته فيه وصارت تذهب الى أهلها وتأتيه فى خفية ولم تزل على ذلك زمناط و يلاحتي ولدت منه فىذلك الجبل اطفالامتعددة وكان كل من يمرعلى هذا الجبل من التجار والمسافرين في البحر يسمع بكاءالاطفال كبكاءالمرأةالي ثكات أولادهاأي فقدتهم فيقول هل هنا ثبكلي فتعجب وزير الملك درباسمن هذاالكلام ثمانهمسار واحتى وصاواالىالقصر وطرقو االباب فانفتح الباب وخرجلم خادم فعرف ابراهيم وزير الملك شامخ فقبل يده ثم دخل القصر فوجد في فسحته رجلا فقيراً بين الخدامين وهوانس الوجود فقال لهممن أين هذافقالوالها نهرجل تاجرغرق ماله ونجا بنفسه وهو مجذوب فتركه تم مشى الى داخل القصر فلم يجد لا بنته أثر افسأل الجواري التي هذاك فقلن لهماعر فنا كيف راحت ولاأقامت معناسوى مدة يسيرة فسكب العبرات وأنشد هذه الابيات

أيها الدار التي أطيارها قد تغنت وازدهت أعتابها فاتاها الصب ينعى شوقه ورآها فتحت أبوابها آلات المفاني وعمل الولائم ومكثو اعلى ذلك سبعة أيام وفي كل يوم يخلع الملك شامخ على الناسر الخلم السنية و محسن اليهم ثم ان انس الوجود دخل على الوردفي الاكمام فعانقها وجاسا يبكيان من درط انفرح والمسر ات فأنشده فده الابيات

ثم اجتمعنا والمدنا حواسدنا فأحيت القلب والاحشاء والبدنا وفي الخوانتي قد دقت اشائرنا لكن من فرح فاضت مدامعنا وقد مبرنا على ما هيج الشجنا ماكان من شدة الاهوال شيبنا جاء السرور أزال الهم والحزنا ونسمة الوصل قدهبت معارة وبهجة الانس قد لاحت مخلقة لا تحسبوا اننا باكون من حزن فكم راينا من الاهوال وانصرفت فساعة من وصال قد نسيت بها

فلما فرغ من شعره تعانقا ولم يزالا متعانقين حتى وقعامغشيا عليهما. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلال المباح

(وفى ليلة ٥ • ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان أنس الوجود والورد في الا كام لما اجتمعا تعانقا ولم يزالا متعانقين حتى وقعا مغشياء ايه بها من لذة الاجتماع فلما أفاقا من غشيتهما أنشد أنس الوجود هذه الابيات

حيث أمسى لى حبيبي منصفا وانفصال الهجر عنا قـد وفي بعـد ما مال وعنا انحروا وشربنا منه كأسا قد صفا وليـلات تقضت بالجفا وعفا الرحمن عمـا سلفا لم يزددني الوصل الاشغفا

مأحلاها ليـــلات الوفا وتوالى الوصل فيما بينــا والينـا الدهر يسمى مقبلا نصب السعد لنا أعلامـه واجتمعنا وتشاكينا الاسى ورسينـا ما مضى ياسـادتى ما ألد العيش ما أطيبـه

فلما فرغ من شعره تعانقا واضطجعافى خلوته ماولم يزالا فى منادمة وأشهار ولطف حكايات وأخبار حتى غرقافى بحرالغرام ومضت عليه ماسبعة أيام وهمالا يدريان ليلامن نهار لفرط ماهمافيه من لذة وسر ود وصنو و حبور فكأن السبعة أيام يوم واحد ليسرله ثانى وماعر فايوم الاسبوع إلا بحجىء آلات المغانى فأكثرت الوردفى الا كام التعجبات وأنشدت هذه الابيات

بلغنا ما نريد من الحبيب على الديباج والقز القشيب بريش الطير من شكل غريب بريق الحب جنل عن الضريب بامقات البعيد من القريب ولم نشعربها كم من عجيب

على غيظ الحواسد والرقيب واسعفنا التوصل باعتناق وأسعفنا التوصل باعتناق وفرش من أديم قسد حشونا وعن شرب المدام قداغة نينا ومن طيب الوصال فليس ندرى ليالى سبعة مرت علينا

بقدومى أرسل إلى مكتو بأيقول لى فيه ن لم تكن الحاجة قدقضيت فلا تدخل مدينتي فقال له وماحاجة الملك فحكى لهجيع الحكاية فقال له أنس الوجود لا تخف واذهب الى الملك وخذني معك وأناأضمن مجيء أنس الوجودفة رح الوزير بذلك وقال له أحق ماتقول فقال نعم فركب وأخذه معه وسار به إلى الملك فلماوصلا إلى الملك قال له أين أنس الوجود فقال له أنس الوجود أيها الملك أنا أعرف مكان أنس الوجود فقر به اليه وقال له في أى مكان هوقال في مكان قر يبجد اولكن أخبرني ماذا تريد منهوأنا أحضره بين يديك فقال له حباوكرامة والكن هذا الام يحتاج الي خلوة تمأم الناس بالا نصراف ودخل معه خلوة وأخبره الملك بالقصة من أولها إلى آخرها فقال له أنس الوجود ائتنى بثياب فاخرة والبسني إياها وأناآ تيك بأنس الوجود سريعا فأتاه ببدلة فاخرة فلبسها وقال أنا أنس الوجود وكمد الحسود ثمرمي القلوب باللحظات وانشد هذه الابيات

يؤانسني ذكر الحبيب بخلوتي ويطرد عني في التباعد وحشتي ومالى غير الدمع عين وانما اذا فاض من عيني يخفف زفي تي وأمريء حيب في الموى والمحمة وفى العشق أسعى بين نار وجنة وما منحتى في الحب إلا بمحنتي وغيرت الاشواق وصني وصورتي ولم أستطع أنى أرجع دمعتى وكم ذا ألاقي لوعـة بعــد لوعة على سادة في الحسن أحسن سادة وما قصدهم الالقائي ووصلتي يمتعنى دهرى بوصل أحبتي وتمحى براحات الوصال مشقتي وتبدل أحزاني بصفو سريرتي

وشوقى شديد ليس يوجد مثله فأقطع ليلي ساهر الجفن لم أنم وقد کان لی صبر جمیل عدمته وقد رق جسمي من أليم بعادهم وأجفان عيني بالدموع تقرحت وقد قل حيلي والفؤاد عدمته وقلبي ورأسي بالمشيب تشابها على زعمهم كان التفرق بيننا فياهل ترى بعد التقاطع والنوى ويطوى كتاب البعد من بعدنشره ويبقى حبيبي في الديار منادمي

فلما فرغ من شعره قال له الملك والله انكالحبان مهادقان وفي سماء الحسن كوكسان نيران وأمركاعبيب وشأ زيا غريب محكى له حكاية الوردفي الا كام إلى آخرها فقال له وأين هي ياملك الزمان قال هي عندي الآن ثم أحضر الملك القاضي والشهود وعقد عقدها عليه وأكرمه وأحسن اليه ثم أرسل الملك درباس إلى الملك شامخ وأخبره بجميع ما تفق له من اص أنس الوجود والوردفى الاكمام ففرح الملك شامخ بذلك غاية الفرح وأرسل اليهمكتو بامضمونه حيث حصل عقدالعقدعندك ينبغى أنيكونالفر حوالدخول عندى ثمجهز الجال والخيل والرجال وأرسل فى طلبهمافاماوصات الرسالة إلى الملك درباس أمدها بمال عظيم وأرسلهمامع جملة عسكره فساروا بهماحتى دخلوامدينتهماوكان يوماه شهود المير أعظممنه وجمع الملك شامخ سائر المطرباتمن نظرتنی سرترته فاص من بین الیدین لیتنی کنت علیه ساعة أو ساعتین

فتبسم أميرالمؤمنين من كلامه وأحسن اليه وانصرف من سنده مسرورا (و ممايحكي) ان الملك العادل كسرى أنوشروان ركب يوما الي الصيدفانفر دعن عسكر دخلف ظبي فبيناه وساع خلف الظمي اذرأى منيعة قريبة منه وكان قد عطش عطشا شديدا فتوجه الى تلك الضيعة وقصد دارباب قوم في طريقه فطاب ماء ليشرب فحرجت له صبية فابصرته ثم عادت الى البيت وعصرت لهعو داواحدامن قصب السكرومزجت ماعصر تهمنه بالماء ووضعته في قدح ووضعت عليه شيئامن الطيب يشبه التراب ثم سامته إلى انو شروان فنظر في القدح فرأى فيه شيئا يشبه التراب فعل يشربمنه قليلاحتى انتهى ألى آخره ثم قال للصبية ايتها الصبية نعم الماء ماأحلاه لولاذلك القذي الذى فيه غانه كدره فقالت الصبية إيهاالضيف أناعمدا القيت فيهذلك القذى الذي كدره فقال الملك ولم فعات دلك فقالت لانى رأيتك شديد العطش وخفت أن تشربه نهلة واحدة فيضرك فلولم يكن فيه قذى لكنت شربته بسرعة نهلة واحدة وكان ضرك شربه على هذه الطريقة فتعجب الملك العادل أنوشر واذمن كلامهاوذ كاعقابهاوعلم انماقالته ناشيء عن ذكا وفطنة وجودة عقل فقال لهامن عود عصرت ذلك الماء فقالت من عود واحد فتعجب أنو شروان وطلب جريدة الخراج الذي يحصل من تلك القرية فرأى خراجها قليلا فاضمر في نفسه انه اداعاد الى تخته يزيدفي خراج تلك القرية وقال قرية يكون في عودواحدمنها هذا الماء كيف يكون خراجها هذا القدرالقليل ثم انصرف عن تلك القرية الى الصيدوفي آخر النهار رحم اليهاواجتاز على ذلك الباب منفردا وطلب الماءايشرب فحرجت تاك الصبية بعينها فرأته فهر فته مم عادت لتخرج له الماء فابطأت عليه قاستعجلها أنو شروان وقال لاى شيء أبطأت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفى ليلة ٧٠٤) قالت بلغني أيه الملك السعيدان الملك أنوشر وان لما استعجل الصبية قال لها لاي عمرة على المائة ورب المائة وربية وربية المائة وربية و

( وما يحكي) انه كان عدينة بخارى رجل سقا يحمل بالماء الى دار رجل ما تغ ومضى له على تلك الحالة ثلاثون سنة وكان لذلك السائغ زوجة في غاية الحسن والجال والبهاء والكال موصوفة بالديانة والحفظ والصيانة فجاء السقا على عادته يوما وصب الماء في الحباب وكانت قائمة في وسط الدار فدنا منها السقا وأخذ بيدها وفركه وعصرها ثم مضى و تركها فلها جاء زوجها من السوق قالت له انى أريدان تعرفني

أدام الله وصلك بالحسب فهنونی باسبوع وقولوا فاما فرغت من شعرها قبلها أنس الوجود ماينوف عن المئات ثم أنشد هذه الاسات وجاء الحب من صدوفاني أتى يوم السرور مع التهاني ونادمني بالطاف المعاني فآ نسنى بطب الوصيل منه وأسقاني شراب الانس حتى فهات عن الوجود بما سقاني وصرنا في شراب مع أغاني طرينا وانشرحنا واضطحعنا ومن فرط السرور فليس ندرى من الايام أولهـ ا وثاني ووافاة السرور كما وافاني هنيئا للمحب بطيب وصل ولا يدري لمر الصد طعما وربی قد حماه کا حمانی

فلمافر غمن شعره قاماوخرجامن مكانهماوأ نعاعلى الناس بالمال والخلع وأعطيا ووهبالى ان

أتاهم هازم اللذات ومفرق الجاعات فسبحان من لا يحول ولا يزول واليه كل الامور تؤل (وعما) يحكى أن الخليفة هرون الرشيد كان يحب السيدة زبيدة محية عظيمة و بنى لها مكانا للتنز ه وعمل فيه محيرة من الماء وعمل لهاسيا جامن الاشجار وأرسل اليها الماء من كل جانب فالتفت عليها الاشجار حتى لو دخل أحد يفتسل فى تلك البحيرة لم يرد أحدمن كثرة أو راق الشجر فاتفق ان السيدة زبيدة دخلت ذلك المكان يوما وأتت إلى البحيرة وأدرك شهر أزاد الصباح فسكت عن السيدة ربيدة دخلت ذلك المكان يوما وأتت إلى البحيرة وأدرك شهر أزاد الصباح فسكت عن السيدة المباح

(وفي ليلة ٢٠٠٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن السيدة زبيدة لمادخات ذلك المكانيوما رأتت إلى البحيرة وتفرجت على حسنها فاعجبها رونقها والتفاف الاشجار عليها وكان ذلك في يوم شديد الحرفقلعت أثوابها ونزلت في البحيرة ووقفت وكانت البحيرة لا تسترمزية فيها فجعلت تعلا الماء بابريق من لجين وتصب الماء على بدنها فعلم الخليفة بذلك فنزل من قصره يتجسس عليها من خلف أوراق الاشجار فرآها عريانه وقد بان منها ماكان مستورا فاما أحست باميرا لمؤمنين خلف أوراق الاشجار وعرفت أنهر آها عريانة التفتت اليه ونظرته فاستحست منه وضعت يديها على فرجها ففاض من بين يديها لفرط كبره وغلظه فولى من ساعته وهو يتعجب من ذلك وينشد هذا البيت نظرت عنى لحيني وزكا وجدى ليني

ولم يدر بعدذلك ما يقول فارسل خلف أبى نواس يحضره فأماحضر بين يديه قال له الخليفة أنشدني شعرافي أوله نظرت عيني لحيني وزكا وجدى لييني فقال ابو نواس سمعاوطاعة وارتجل في أقرب اللحظات وانشد هذه الابيات

نظرت عينى لحينى وزكا وجـــدى لينى من غــزال قــد سبانى تحت ظــل الدرتــين سكب الماء عليه باباريــق اللجــين

الثاني عمارأى فاخبره بماجرى فقال اله في أى مكان في البستان فقال في الجانب الغربي تحت شجره تفاح هذا و الجارية واقفة رافعة رأسها ويديها الى السماء وهى تدعو الله بالخلاص فانزل الله تعالى صاعقة من الدذاب فاحرقت الشيخين واظهر الله تعالى براءة الجارية وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٨٠٤) قالت بلغني ايها المالك السعيد ان الصاعقة نزلت على الشيخين فاحرقتهما وأظهر الله براءة الجارية وهذا أول ماجري من المعجزات لنبي الله دانيال عليه السلام

(ويمايحكي)ان أميرالمؤمنين هرون الرسيد خرج يوما من الايام هو وابو اسحق النديم وجعفر البرمكي وأبو نواس وسار وافى الصحراء فرأواشيخا متكئاعلي حمار لهفقال هرون الرشيد لجعفراسأل هذاالشيخ من أين هو فقال لهجعفر من أبن جئت فقال من البصرة فقال لهجعفر والى أين سيرك قال الى بفدادة لوماتصنع فيهاقال التمس دواءلعيني فقال هرون الرشيد ياجعفر مازحه فقال اذامرزحته أسمع منهماأ كره فقال بحتى عليك أن تمازح مفقال جعفر للشيخ ان وصفت لك دواء ينفعك ماالذي تكافئني به فقال له الله تمالى يكافئك عنى ماهو خير لكمن مكافئتي فقال انصت الى حتى أصف لك هذا الدواء الذي لا اصفه لاحد غيرك فقال له وماهو قال جعفر خذلك ثلاث أواق وسيهبوب الريح وثلاث أواق من شماع الشمس وثلاث أواق من زهرا اقمر وثلاث أواق من نورالسراج واجمع الجميع وضعهافي الريح ثلاثة أشرر ثم بعدذلك ضعهافي هون الاقعرود قها ثلاثة أشهر فاذاد فقتها تضعماني جفنك مشقوقة وضع الجفنة في الريح ثلاثة أشهرتم استعمل من هذاالدواء فى كل يوم ثلاثة در اهم عند النوم واستمر على ذلك ثلاثة أشهر فانك تعافى ان شاء الله تعالى فلم اسمع الشيخ كلام جعفر انسطح على حماره وضرط ضرطة منكرة وقال خيذهذه الضرطة مكوفأة لك على وصفك هذاالدواء ذذااستعملته ورزقني الله العافية أعطيتك جارية تخدمك في حياتك خدمة يقطع الله بهاأجلك فاذامت وعجل الله روحك الياا ار وسخمت وجهك بخراهامن حزنها عليك وتندب وتلطم وتنوح وتقول في نياحها ياساقع الذقن السقع ذفنك فضحك هرون حتى استاقي على قفاه وأمر لذلك الرجل بثلاثة آلاف درهم

(وحكى) الشريف حسين بن ريان أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان جالسافى بعض الايام القضاء بين الناس والحكم بين الرعايا وعنده أكابر أصحابه من أهل الرأى والاصابة فبيناهو جالس اذ أقبل عليه شاب من أحسن الشباب نظيف الثياب وقد تعلق به شابان من أحسن الشباب وقد جذبه الشابان من طوقه وأوقفاه بين يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فنظر أمير المؤمنين اليهما واليه فاعره بالركف عنه وادناه منه وقال للشابان ماقصتكمامه فقالا ياامير المؤمنين عن الحوان شقيقان وباتباع الحق حقيقان كان لنا أب شيخ كبير حسن التدبير معظم في القبائل منزه عن الرذا تل معروف بالنضائل ربانا صفارا وأولانا كبارا وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح فوفي ليلة ٩٠٤) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الشابين قالا لامير المؤمنين عمر بن الخطاب (وفي ليلة ٩٠٤) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الشابين قالا لامير المؤمنين عمر بن الخطاب

أي شيء صنعت هذا اليوم في السوق ما يغضب الله تعالى فقال الرجل ما صنعت شيئا يغضب الله تعالى فقالت المرأة بلي والله انك فعلت شيئا يغضب الله تعالى وان لم تحدثنى بماصنعت وتصدقنى فى حديثك لا اقعد في بيتك ولا تر انى ولا أراك فقال أخبرك بما فعلته في يومى هذا على وجه الصدق اتفق لى انني جالس فى الدكان على عادتي اذ جاءت امرأة الى دكاني وامرتنى ان أصوغ له اسوار وانصرفت فصغت له اسوار من ذهب ورفعته فالاحضرت اتيتها به فا خرجت يدها ووضعت السوار في ساعدها فتحدرت من بياض يدها وحسن زندها الذى يسبى الناظر وتذكرت قول الشاعر وسواعد تزهو بحسن أساور كالنار تضرم فوق ماء جار

فكأنما والتبر محتاط بها ماء تمنطق معجبا بالنار

فاخذت يدهاوعصرتهاولويتها فقالت له المرأة الله اكبرلم فعلت هذا الجرم ان ذلك الرجل السقا الذى كان يدخل بيتنامنذ ثلاثين سنة ولم نرفيه خيانة أخذاليوم يدى وعصرها ولواها فقال الرجل فسأل الله الامان ايتها المرأة الى تائب مماكان منى فاستغفرى الله لى وقالت المرأة وغرغ على التراب واء تذر حسن العاقبة فلها كان الغدجاء الرجل السقا والتي نفسه بين يدى المرأة وغرغ على التراب واء تذر اليها وقال ياسيد تى اجعليني في حل مما اغراني به الشطان حيث أضافي واغواني فق لت له المرأة المض الى حال سبيلك فان ذلك الخطأ لم يكن منك وانها كان سبيه من زوجي حيث فعل مافعل في الدكان فاقتص الله منه فالدفال المنافقة ولوزدت نو ادالسقا فصارهذا الكلام مثلاسائر ابين الناس فينبغي للمرأة ان تكون معز وجها ظاهرا و باطناو تقنع منه بالقليل ان لم يقدر على الكثير و تقتدى بعائشة الصديقة و فاطمة الزهراء رضى طاهرا و باطناو تقنع منه بالقليل ان لم يقدر على المثير و تقتدى بعائشة الصديقة و فاطمة الزهراء رضى الله تعالى عنه مالتكون مع حواشي السلف

(ومما يحكي) انه كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان امرأة صالحة في بنى اسرائيل وكانت المك المرأة دينة عابدة تخرج كل يوم الى المصلى وكان بجانب تلك المصلى بستان فاذا خرجت الى المصلى تدخل ذلك البستان و تتوضأ منه وكان في البستان شيخان يحرسانه ف قعلق الشيخان بتلك المرأة وراود اهاعن نفسها فابت فقالا لهمان ام تمكنيذا من نفسك لنشهدن عليك بالزنا فقالت لهما الجارية الله يكفيني شركافة تحاباب البستان وصاحافا قبل عليه ما الناس من كل مكاذ وقالوا ماخركا فقالاا ناوجد ناهذه الجارية معشاب يفجر بها وانفات الشاب من ايدينا وكان الناس في ذلك الوقت ينادون بفضيحة الزاني ثلاثة أيام ثم يرجمونه فنادوا عليها ثلاثة أيام من أجل النضيحة وكان الشيخان في كل يوم يدانون منها و يضعان أيديهما على رأسها ويقو لان لها الحدلله الذي انول بك نقمته فلما أراد وارجمها اتبعهم دانيال وهو ابن اثنتي عشرة سنة وهذه أول معجزة له على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولم يزل تا بعالهم حتى لحقهم وقال لا تعجلوا عليها بالرجم حتى اقضى بينهم فوضعوا له كرسياتم جاس وفرق بين الشيخين وهو أول من فرق بين الشهود فقال لا حدهامار أيت ذذكر له ما جرى فقال له حصل ذلك في أي مكان في البستان فقال في الجانب الشرقي تحت شجرة كمئري ثم سأل بحرى فقال له حصل ذلك في أي مكان في البستان فقال في الجانب الشرقي تحت شجرة كمئري ثم سأل بحرى فقال له حصل ذلك في أي مكان في البستان فقال في الجانب الشرقي تحت شجرة كمئري ثم سأل به وسائم على الفائم المحالة المناب الشرقي تحت شجرة كمئري ثم سأل به المناب الشرقي تحت شجرة كمئري ثم سأل به المناب الشرقي المناب الشرقي المناب الشرقي المناب المكان في السائل في المناب الشرقي المناب الشرقي المناب الشرقي المناب الشرقي المناب المكان في السائل المكان في السائل المكان في المكان في المناب المكان في المكان في السائل في المكان في المكان في السائل المكان في المكان في

ويضمنني قال عمررضي الفرتمالي عنه ياأباذر أسممت هذاالكلام وتضمن ليحضورهذا الفلام قال نعم ياأميرالمؤمنيز اضمنه الى ثلاثة أيام فرضي بذلك واذن للغلام في الانصراف فلما انقضت مدة الامهال وكادوقتهاأن يزول أوزال ولم يحضر الشاب الي مجلس عمر والصحابة حوله كالنجوم حول القمر وابو ذر قــد حضر و الخصمان ينتظر اذفقالا ابن الغريم يا أباذركيف رجوع من فر ولكن تحولا نبر حمن مكانناحتي تأتينا به الأخذ بنارنافقال أبوذر وحق الملك العلام ان انقضت الثلاثة ايام ولم يحضر الفلام وفيت بالضمان وسلمت نفسي للامام فقال عمر رضي الله عنه واللهان تأخرالغلام لاقضين فيأبي ذرمااقتضته شريعة الاسلام فهمات عبرات الحاضرين وارتفعت زفران الناظر من وعظم الضجيج فعرض أكابرالصحابة على الشابين أخذالدية واغتنام الاثنية فابياولم يقبلا شيئاالا الاخذ بالثارفين االناس عوجون ويضجون تأسفاعلي أبى ذراذاقبل الغلام ووقف بين يدى الامام وسلم عليه باحسن سلام ووجهه مشرق يتهلل وبالعرق بتكال وقالله قداساست الصبى الىأخو الهوعر فتهم بجميع أحواله وأطلعتهم على مكان ماله ثم اقتحمت هاجرة الحر ووفيت فادالحرفتعجب الناسمن صدقه ووفائه واقدامه على الموت واجترائه فقال له بعضهم ما أكره ك من غلام واوفاك بالعمدوالزمام فقال الفلام أما تحققتم ان الموت اذا حضر لا ينجو امنه أحدرا عاوفيت كيلاية الذهب الوفاء من الناس فقال ابوذ روالله يااميرا لمؤمنين لقدضمنت هذا الغلام والمأعرفه من أى قوم ولارأيته قبل ذلك اليوم ولكن لماأعرض عمن حضر وقصدني وقلهم يضمنني و يكلفني لم أستحسن رده وأبت المروءة ان تخيب قصده اذليس في اجابة القصد من باس كيلايقال ذهب الغضل من الناس فعند ذلك قال الشابان ياأمير المؤمنين قدوه بناهمذا الشاب دم أبينا حيث بدل الوحشة بالايناس كيلايقال ذهب المعروف من الناس فاسبتشر الامام بالعة وعن الغلام وصدقه روفائه بالذمام واستكبرمر وءةابى ذر دون جلسائه واستحسن اعتماد الشابين في اصطناع المعروف واثنى علبهما ثناءالشاكر وتمثل بقول الشاعر

من يصنع الخير بين الورى يجزبه لايذهب الخير بين الله والناس ثم عرض عليه ما ان يصرف اليهمادية أبيهما من بيت المال فقالا الماعفو ناعنه ابتفاءوجه الله الكريم المتعالومن نيته كذا لا يتبع احسانه مناولا اذي

(وتمایحی) ان أميرالمؤمنين هرون الرشيدكان له ولدقد بلغ من العمرستة عشر عاما وكان معرض عن الدنيا وسالكاطريقه الزهاد والعباد فكان يخرج الى المقابر ويقول قد كنتم تملكون الدنيا فاذاكم بمنجيكم وقد صرنم الى قبوركم فياليت شعرى ماقاتم وماقيل لكم ويبكى بكاء الحائف الوجل وينشد قول القائل

تروعنى الجنائز في كل وقت ويحزننى بكا، النائحات فاتفق ان أبادمرعايه في بعض العلايام، هو في موكبه وحوله و زرائه وكبراء دولته وأهل مملكة فرأواولد أميرا لمق نيزوعلى جسده جبة من صوف وعلى رأسه مئز رمن صوف فقال بعضهم لبعض م ١٩٠٠ الف لماه المحاد الثاني

انابانا كانمعظما في القبائل منزه عن الذائل معروفا بالفضائل ربانا صغارا وأولًا نا كباراجم المناقب والمفاخر حقيقا بقول الشاعر

قالواا بو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان فكم أب قد علا بابن ذرى شرف كا علت برسول الله عدنان

فخرج يوما الىحديقة لهليتنزه في اشجارها ويقطتف يانع أثمارها فقتله هذا الشاب وعدل عن طريق الرشاد ونسألك القصاص بماجناه والحكم فيه بماأمرك الله فنظر عمرالي الشاب نظرة مرهبة وقالله قد سمعت من هذين الغلامين الخطاب فما تقول أنت في الجواب وكان ذلك الغلام ثابت الجنان جرىءاللسان قدخلع ثياب الهلع ونزع لباس الجزع فتبسم وتكلم بافصح لسان وحيا أميرالمؤمنين بكامات حسان نه قال والله ياأميرالمؤمنين لقدوعيت مأدعوا وصدقانها قلاه حيث أخبرا بماجري وكان امر الله قدرامة دوراولكن ساذكرقصتي بين يديك والامرفيها اليك اعلم ياأمير المؤمنيز اني من صميم العرب العرباء الذين هم أشرف من تحت الجرباء نشأت في منازل البادية فاصابت قومي سودااسنين العادية فاقبات الى ظاهرهذ اللباد بالاهل والمال والولد وسلكت بعض طرائقهاالى المسيريين حدائقها بنياق كريمة لدى عزيزات على بينهن فحل كريم الاصل كثير النسل مليح الشكل به يكثر منهن النتاج وعشى بينهن لأنه ملك عليه تاج فندت بعض النياق الى حديقة أبيه وقد دظهر من الحائط أشجارها فتناولته بمشفرها فطردتها عن تلك الحديقة واذا بشيخ من الحائطة مظهروزفيرغيظه يرمى الشرروفي يده المينى حجروهو يتهادى كالليث اذاحضر فضرب الفحل بذلك الحجر فقتله لانهام ابمقتله فلمارأيت الفحل قدسقط بجانبي آنست ان قلبي قد توقدت فيه جمرات الغضب فتناولت ذلك الحجر بعينه وضربته به فكانسببا لحينه ولقي سوء مقلبه والمرءمقةول بماقتل به وعنداصابته الحجرصاح مسيحة عظيمة وصرخ صرخة المية فاسرعت بالسيرمن مكانى فاسرع هذان الشابان وامسكاني واليك أحضراني وبين يديك أوقفاني فقال عمر الله تعالى عنه قداء ترفت بماافتر قت وتعذر الخلاص ووجب القصاص ولات حين مناص فقال الشاب سمعاوطاعة لماحكم به الامام ورضيت بمااقتضته شريعة الاسلام وأكن فى أخصفير كاذله أب كبيرخصه قبل وفاته بمالجزيل وذهب جايل وسلم امره الى واشهدالله على وقل هـ ذالاخيك عندك فاحفظه جهدك فاخذت ذلك المال منه ودفنته ولأأحد يعلم به الاانافان حكمت الآن بقتلي ذهب المال وكنت أنت السبب في ذها به وطالبك الصمير بحقه يوم يقذى الله بين خلقه وان أنت انظرتني ثلاثة أيام اقمت من يتولى أمراله لاموعدت وافيا بالذمام ولى من يضمنني على هذا الكلام فاطرق اميرالمؤمنين رأسهتم نظر الى من حضر وقال من يقوم بضمانه والعود الى مكانه فنظر الفلام الى وجودمن في المجلس واشارالي ابي ذردون الحاضرين وقال هذا يكفلني ويضمنني وأدرك شهر زاد الصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفي ليلة • ( ٤) قالت بلمني أيم الملك السعيد ان الشاب لما أشار الي أبي ذروقال هذا يكفلني

يخرج وادفع له مايجده في جيبي واقرئه مني السلام ثم تشهدوا ثني علي ربه بأبلغ المكلمات وانشدهذه الايات

> الى الرشيد فان الأجرفي ذا كا بلغ أمانة من وافت منيته على تمادى الهوى والبعدليا كا وقل غريباله شوق لرؤيتكم ماصده عنك لا بغض ولاملل لأن قربته من لثم يمناكا نفس لها عفة عن نيل دنيا كا وانما ابعدته عنك ياأبتي

تم ان الفلام بعد ذلك اشة فل بالاستغفار وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ١١ ٤) قالت بلغني أيها الملك السميد ان الغلام بعد ذلك اشتغل بالاستغفار

والملاة والسلام على سيد الابرار وتلاوة بعض الآيات ثم أنشده ذدالابيات

واذاحملت الىالقبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول

ياوالدى لاتفتر بتنعم فالعمرينفد والنعيم يزول واذا علمت بحال قوم ساءهم فاعلم بانك عنهم مسؤل

قال أبوعامر البصرى فلمافرغ الغلاممن وصيته وأنشاده ذهبت عنه وتوجهت الىبيتي فلما أصبح الصباح ذهبت اليهمن الغدوقت الضحي فوجدته قدمات رحمة الشعليه فغسلته وفتقت جبته فوجدت في جيبه ياقو ته تساوي آلا فامن الدنا نير فقلت في نفسي و الله ان هذا الفتي لقد زهد فىالدنياغاية الزهدثم بمدأن دفنته توجهت الى بغدادو وصلت الى دار الخلافة وصرت اترقب خروج الرشيد الى ان خرج فتعرضت له في بعض الطرق ودفعت اليه الياقو تة فلهارآها عرفها <sup>يق</sup>ر مغشياعليه فقبض على الخدمة فايا أفاق قال لاخدمة افرجو اعنه وأرساوه برفق الى القصر ففعلوا ماأمرهم به فلمادخل قصره طلبني وأدخلني محله وقاللي مافعل صاحب هذه الياقوتة فقلت قدمات ووصفت له حاله فجعل يبكى ويقول انتفع الولدوخاب الوالدثم نادى يافلانة فخرجت امرأة فلما وأتنى أدادتأن ترجع فقال لها تعالى ومآعليك منه فدخلت وسلمت فرمى اليها الياقو تة فلمارأتها صرخت صرخة عظيمة ووقعت مغشياعليمافاها أفاقت من غشيتهافالت ياأميرالمؤمنين مافعل الله بولدى فقاللي اخبرها بشأنه وأخذته العبرة فأخبرتها بشأنه فجعلت تدكي وتقول بصوت ضعيف مااشوقني الالقائك ياقرة عيني ليتني كنت اسقيك اذالم تجدليتني كنت اؤانسك اذالم تجد مؤانسائم سكبت العبرات وانشدت هذه الإسات

> ابكي غريبا اتاه الموت منفردا لم يلق الفاله يشكوا الذي وجدا من بعد عز وشمل كان مجتمعا اضحى فريداوحيدا لايرى احدا يسين للناس ماالايام تضمره لميترك الموت مناواحدا أبدا وصار منى القرب مبتعدا فأننا نلتقي يوم الحساب غدا

یاغائبا قد قضی ربی بغربته ان ايأس الموت من لقياك ياولدى لقدفضح هذاالولدأميرالمؤمنين بين الماوك فلوعا تبه رجع عماهو فيه فسمع أمير المؤمنين كلامهم فكلمه في ذلك وقال له لقد فضحتني بما أنت عليه فنظر اليه ولم يجبه ثم نظر أني طائر على شرفة من شرفات القصر فقال له أيها الطائر بحق الذى خلقك ان تسقط على يدى فانقض الطائر على بدالغلام ثم قال له ارجع الى موضعك فرجع الى موضعه تم قال له اسقط على يد أمير المؤمنين فابى ان يسقط على يده فقال الغلام لابيه أميرالمؤمنين أنت الذي فضحتني بين الاواياء بحبك الدنيا وقدعزمت على مفارقتك مفارقة لااعوداليك بعدها الافي الآخرة ثم انحدر الى البصرة فكان يعمل مع الفعلة في الطين وكان لا يعمل في كل يوم الابدرهم ودانق فيتقوت بالدانق ويتصدق بالدرهم قال أبوعامر البصرى وكان قدوقع في داري حائط نخرجت الى موقف الفعلة لا نظر رجلا يعمل لى فيه فوقعت عينى على شاب مليح ذى وجه مسبيح فبئت اليه وسلمت عليه وفلت له ياحبيي اتر يدالخدمه فقال نعم فقلت قم معي الى بناء حائط فقال لى بشروط اشترطها عليك قلت ياحبيبي ماهي قال الاجرة درهم ودانق واذااذن المؤذن تتركني حتى أصلى مع الجماعة قلت زمم ثم أخذته وذهبت به لى المنزل فدم خدمه لم أرى مثلهاوذ كرت له الغداء فقال لافعامت انه صائم فاما سمع الاذان قال لى قد عامت الشرطفقلت نعم فل حزامه وتفرغ للوضوء وتوضأ وضوء لم أرأحسن منه ثم خرج الى الصلاه فصلى مع الجماعة ثمر رجع الى خدمته فلما أذن العصر توضأ و ذهب الى الصلاة ثم عاد الى الخدمة فقلت له ياحبيي قد انتهى وقت الخدمة ذان خدمة الفعلة الى العصر فقال سبحان الله انماخدمتي الى الليل ولم يزل يخدم الى الليل فاعطيته درهمين فلهارآهاقال ماهذا قلت والله ان هذا بعض اجرتك الاجتهادك في خدمتي فرحى بهماالي وقال لاأريدزيادة على مكان بيني و بينك فرغبته فلم أقدرعايه فاعطيته درهاود إنقاوسارفاماأ صبح الصباح بكرت الى الموقف فلم اجده فسأات عنه فقيل لى انه لايأتي همناالافي يوم السبت فقط فلما كان يوم السبت الناني ذهبت الىذلك المكان فوجدته فقلت له باسم الله تفضل الى الخدمة فقال لى على الشروط التي تعملها قلت نعم فذهبت به الى داري ووقفت انظره وهو لايراني فاخذكفا من الطين ووضعه على الحائط فاذا الحجارة يتركب بعضها على بعض فقلت هكذا أولياء الله فخدم يومه ذلك وزادفيه على ماتقدم فلما كان الليل دفعت له اجرته فأخذها وصار فلما جاء يوم السبت الثالث أتيت الى الموقف فلم أجده فسألت عنه فقيل لى هو مريض وراقد في خيمة فلانة وكانت تلك المرأة عجوز مشهورة بالصلاح ولها خيمة من قصب في الجبانة فسرت الى الخيمة ودخلتها فاذا هو مضطجع على الارض وليس تحته شيء وقد وضع رأسه على لبنة ووجهه يتهلل نورا فسامت عليه فردعلى السلام فبآست عندرأسه ابكي على صغرسته وغربته وتوفيقه لطاعة ربه ثم قلت له الك حاجة قال نعم قلتوماهي قالاذا كان الغدتجيء الى في وقت الضحى فتجدني ميتافتغسلني وتحفرقبري ولاتعلم بذلك احداوتكفنني فيهذه الجبة التي على بعدان تفتقها وتفتش جيبها وتخرج مافيه وتحفظه عندك فاذاصليت على وواريتني فى التراب فاذهب الى بغداد وارتقب الخليفة هرون الرشيد حتى

الطريق بالشعر الذي سمعته منه قلت في نفسي لولا انأم عمر وهذه مافي الدنيا مثلها ما كان الشعراء يتغزلون فيها فتعلقت بحبها فلما كان بعديو مين عبرذلك الرجل وهو ينشدهذا البيت اذا ذهب الحاربام عمر و فلارجعت ولارجع الحمار

فهامت انهاماتت أزنت عليهاومضيلي ثلاثة اياموانافي العزاءفتركته وانصرفت بعدما تحققت قلة عقله (وممايحكي) من قلة عقل معلم الصبيان انهكان رجل فقيه في مكتب فدخل عليه رجل ظريفوجلسعندهومارسهفراهفقيها بحو اللغو ياشاعرا أديبافهمالطيفا فتعجبمن ذلك وةل ان الذين يعلمون المبيان في المكاتب ليس لهم عقل كامل فلماهم بالانصراف من عند انفقيه قال له أنت ضيفي فرهذه الليلة فأجابه الي الضيافة وتوجه صحبته الىمنزله فاكرمه وأتى لهبالطمام فاكلا وشربائم جلسابعد ذلك يتحدثان الى المث الليل و بعد ذلك جهزله الفراش وطلع الىحريمه فاضطجم الضيف واراد النوم واذا بصراخ كثيرثار في حريمه فسألما الخبر فقالواله ان الشيخ حصل لهأم رعظيم وهوفي آخر رمق فقال اطلعوني له فطلعوه له ودخل عليه فرآه مغشيا عليه ودمه صائل فرش الماءعلى وجهه فلماأناق قال لهماهذا الحال أنت طلعت من عندي في غايةما يكونمن الحظوانت صحيح البدزف أصابك فقال له يأخي بعدماطلعت من عندك جاست اتذكر في مصنوعات الله تعلى وقلت في نفسي كل شيء خلقه الله للانسان فيه نفع لان الله سبحانه وتعالى خلق البدين للبطش والرجلين للمشي والعينين للنظر والاذنين للسماع والذكر للجهاع وهلم جرا الاهاتير البيضتين ليسطهانعم فاخذت موسكان عندى وقطعتهما فحللى هذا الامرفنزل من عنده وقالصدق من قال ان كل فقيه يعلم الصبيان ليس له عقل كامل ولوكان يعرف جميع العلوم (وحكى)أيضاان بعض المجاورين كان لا يعرف الخطولا القراءة وانما يحتال على الناس بحيل ياكل منها الخبز فحطر بباله يوما من الايام انه يفتح له مكتباويةرى وفيه الصبيان فجمع الواحا وأوراقا مكتوبة وعلقها في مكان وكبرع امته وجاس على ماب المكتب فصار الناس يمر ونعاتيه وينظرون الي عمامته والى الالواح والاوراق فيظنون أنه فقيه جيد فيأتون البه باولاده فصاريقول لهذاا كتب ولهذا اقرأفصارالا ولاديعلم بعضهم بعضاف ينهاهوذات يرم جالس على باب المكتب على عادته واذا بامرأة مقبلة من يعيدو بيدهامكتوب فقال في باله لا بدان هذه المرأة تقصدني لاقرالها المسكتوب الذي معهاقكيف يكون حالى ممهاوا نالا اعرف قراءة الخطوه بالنز ول ايهرب منهافا حقته قبل أن ينزل وقالت له الى أين فقال لما أريد أن أصلى الظهر وأعود فقالت له الظهر بعيد فاقرأ لي هذا الكتاب فاخذهمنها وجعل أعلاه أسفله وصارينظر اليه ويهزعمامته تارةو يرقص حواجبه تارة أخرى ويظهر غيظاوكان زوج المرأة غائبا والسكتاب مرسل اليهامن عنده فلهارأت الفقيه على ذلك الحالة قالت في نفسها لاشك از زوجي مات وهذا الفقيه يستحي ال يقول لي أنه مان فقالت له ياسيدي انكان مات فقل لى فهز رأسه وسكت فقالت له المرأة هل أشتى ثيا بي فقال له اشتى فقالت له هل ألطم على وجهي فقال لماالطمي فاخذت الكتاب من يده وعادت الى منزلها وصارب تبكي هي وأولادها

انا الغريب فلا آوى الى أحد انا الغريب وان امسيت فى بلدى اناالغريب فلا أهل ولاولد وليس لى أحد يأوى الي أحد الى المساجد آوي بل وأعمرها فمايفارقها قلبى مدى الابد فالحمد لله رب الملكين على افضاله ببقاء الروح في الجسد

(ويمايحكي)عن بعض الفضلاء انه قال مررت بفقيه في كتاب وهو يقريء الصبيان فوجدته في هيئة حسنة وقماش مليح فاقبلت عليه فقاملي وأجلسني معه فمارسته في القراءات والنحو والشعر واللغة فاذاهوكامل فيكل مايرادمنه فقلت لهقوى الله عزمك فالكعارف بكل مايراد منكثم عاشرتهمدذوكا يوم يظهرفيه حسن فقلت في نفسي انهذاشي ءعجيب من فقيه يعلم الصبيان مع ان العقلاء اتفقوا على نقص عقل معلم الصبيان ثم فارقته وكنت كل أيام قلائل اتفقده وأزوره فأتيت اليهفي بمض الايام على عادتي من زيارته فوجدت الكتاب مغلقاف التحيرا نه فقالوا أنه مات عنده ميت فقلت في نفسي وجب علينا أن نعزيه فجئت الى بابه رطر قته الحرجت لى جارية وقالت ماتر يدفقات أر مدمولاك فقالت انمولاى قاعدا في العزاء وحده فقات لها قولي له ان صديقك فلانايطلبان يعزيك فراحت واخبرته فقال لهادعيه يدخل فاذنت لىفى الدخول فدخلت اليه فرأيته جالساوحده ومعصباراسه فقلت لهعظم الله أجرك وهذاسبيل لابدلكل أحدمنه فعليك بالصبر ثم قلت لهمن الذي ماتلك فقال اعز الناس على واحبهم الى فقلت لعله والدك فقال لاقات والدتك قال لاقلت اخوك قال لاقلت احدمن أقاربك قال لاقلت فمانسبته اليك قال حبيبتي فقلت في نفسي هذااول المباحث في قلة عقله ثم قلت له قد يوجد غيرها مماهو أحسن منها فقال أنامار أيتها حتى اعرف ان كان غيرها احسن منها أولا فقلت في نفسي وهذا مبحث ثان فقلت له وكيف عشقت من لاتراها فقال اعلم اني كنت جالسافي الطاقةواذا برجل عابرطريق ينني هذا البيت ياأم عمرو وجزاك الله مكرمة ردى على فؤادى اينما كانا

وأدرك شهرزادااصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٢ ٤ قالت بلغني أيها الملك السعيدأن الفقيه قال لما غني ارجل المادف

وقفت في شارع يعرف بأخرم لاستظل من حرالشمس وكان للدارجناح رحب بارزعلي الطريق فلم



و الجارية التى نظرها اسحق الموصلى وهى راكبة حمارويقوده عبد اسود كالبت حتى جاء خادم اسوديقود حمارا فرأيت عليه جارية راكبة و عتمامنديل مكال بالجواهر وعليها من اللباس العاحر ما لاغاية بمده ورأيت لماقواما حسنا وطرفا فترا وشمائل ظريفة فسألت عنها بعض المارين فقال في إنها مغنية وقد تعلق بحبها قلبي عند نظرى اليها وماقدرت أن أستقر على ظهر دابتي ثم إنها دخلت الدارالتي قنت واقفا على بابها فحملت أتفكر في حيلة أتوصل بها اليها فبينما أنا واقف إذا قبل رجلان ضابان جميلان فاستأدنا فاذن لهما ماحب الدار فنزلا و نزلت معهم ودخلت صحبتهما فظنا أن صاحب الداردعاني فلسناساعة فاتى بالطعام فا كلناثم وضع الشراب بين أيدينا

فسمع بعض جيرانهاالبكاءفسالواعن حالهافقيل لهم أنهجاءها كتاب بموت زوجها فقأل رجلان هذا كلام كذب لاذروجها أرسل ليمكتو بابالامس يخبرني فيهأ نهطيب بخير وعافية وانه بعد عشرةأيام يكون عندهافقام من ساعته وجاءالي المرأة وقال لهاأين الكتاب الذي جاءفجاءت بهاليه وأخذهمنهاوقرأه واذافيه أمابعد فانى طيب بخير وعافية وبعد عشرة أيام اكون عندكم وقد أرسلت اليكم ملحفة ومكرة فاخدت الكتاب وعادت به الى الفقيه وقالت لهما حملك على الذي فعاته معى واخبرته بماةاله جارهامن سلامة زوجهاوانه أرسل اليهاملحفة ومكمرة فقال لهالقد صدقت ولكن ياحرمةاعذريني فانيكنت في تلك الساعة مغتاظا وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكادم المباح (وفي ليلة ١٢٣ع) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المرأة لماقالت للفقيه ما حملك على الذي فعلته معي فقال لها اني كنت في تلك الساعة مغتاظا مشغول الخاطرو رايت المسكرة ملفوفة في الملحفة فظننتأنهمات وكفنوه وكانت المرأة لاتعرف الحيلة فقالت له أنتمعذور وأخذت المكتاب منه وانصرفت (وحكي) ان ملكامن الملوك خرج مستخفيا ليطلع على أحوال رعيته فوصل الىقريةعظيمة فدخلها منفردا وقدعطش فوقف بباب دارمن دورالقرية وطلبماء بخرجت اليه امرة جميلة بكو زماءفناولته اياه فشرب فلم نظراليها افتتن بها فراود هاءن نفسها وكانت المرأةعارفة بهفدخات به بيتهاو اجلسته وأخرجت لهكتابا وقالت انظرفي هذاالكتاب اليان اصلح امرى وارجع اليك فجلس يطالع في المكتاب واذافيه الزجرعن الزناو مااعد دالله لاهله من العذاب فاقشعر حلده وتاب الى الله وصاح بالمراة وأعطاها الكتاب وذهب وكانزوج المرأة غائبا فاماحضر اخبرته بالخبرفتحير وقالفي نفسه اخاف ان يكون وقع غرض الملك فيهافلم يتجامر على وطئها بعد ذلك ومكث على ذلك مدة فاعلمت المرأة أقاربها بماحصل آبامه زوجها فموفو ذالي الملك فله امثل بيزيديه قال اقارب المرأة اعزالله الملك ان هذا الرجل استاجرمنا أرضالة راعة فزرعهامدة تم عطلها فلا هو يتركهاحتي نؤجرهالمن يزرعهاولاهو يزرعهاوقدحصل الضر رللارض فنخاف فسادها بسبب التعطيل لان الارض اذالم تزرع فسدت فقال الملكما الذي يختعكمن زرع أرضك فقال أعزالله الملك انهقد بلغني ان الاسدقد دخل الارض فهبته ولم أقدرِ على الدنومنها له لهي أنه لاطافة لي بالاسدواخاف منه ففهم الملك القصة وقال له ياهدا إن أرضك لم يطأها الاسدوأ رضك طيبة الزرع فازرعهابارك اللهلك فيها فان الاسد لايعدو عليها ثم أم له و لزوجته بصلة حسنة وصرفهم (ويما) يحكى ان اسحق بن ابراهيم الموصلي قال اتفق انني ضجرت من ملاز مة دار الخليفه والخدمة بهافركبت وخرجت ببكرة النهار وعزمت على أذطوف الصحراء واتفرج وقات لغلماني اذاحاء رسول الخليفة أوغيره فعرفوه انني بكرتفي بعض مهماتي وانكم لاتعرفون اين ذهبت ثم مضيت وحدى وطفت في المدينة وقد حمى النهار فوقفت في شارع يعرف بالحرم وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام الماح

(وفي ليلة ١٤ ع) قالت باغني أيها الملك السعيد أن اسحق بن ابر اهيم الموصلي قال لماحي النهار

فلمافر غمن شعره لميبق أحدمنهم إلاوقام على قدميه ثمرمي بنفسه على الارض من شدة ماأصابه من أاطرب قال فرميت العود من يدى فقالو ابالله عليك أن لأتفعل بناهد ا وزدنا صوتا آخرز ادك الله تعالى من نعمته فقلت لحم باقوم أزيدكم موتا آخرو آخر وآخر وأعر فكممن أناأنا اسحق بن ابراهيم الموصلي والله إني لاتيه على الخليفة إذا طلبني وأنتم قد أسمعتمو ني غليظ ماأ كرهه في هذااليوم فوالله لا نطقت بحرف ولاجلست معكم حتى تخرجوا هذاالعربيدمن بينكم فقال له صاحبه من هذاحذرتك وخفت عليك تم أخذوا بيده وأخرجوه فاخذت العود وغنيت الأصوات التي غنتها الجارية من صنعتي تم أسررت إلى صاحب الدارأن الجارية قدوقعت محبتهافي قلى ولا صبرلى عنهافقال الرجلهي لكاشرط فقلت وماهوقال أن تقيم عندي شهرا فاقت عنده شهر ولا يعرف أحداً بن أناوالخليفة يفتش على في كلموضع ولا يعرف لى خبرافاما انقضي الشهرسلم لي الجارية وما يتعلق بهامن الامتعة النفيسة وأعطاني خادما آخر فجئت بذلك إليمنزلي كأني أقد حزت الدنياباسرها من شدة فرحي بالجارية ثمركبت إلى المأموز من وقتى فاماحضرت بين يديه عالى و يحك السحق وأبن كنت فاخبرته بخبرى فقال على بذلك الرجل في هذه الساعة فدالتهم على داره فارسل اليه الخليفة فاما حضرسأله عن القصة فاخبره بها فقال لهأنت رجل ذوم وءة والرأى أن تمان على مروءتك فأمرله بمائة الف دره وقال لى يااسحق أحضر الجاربة فأحضرتها وغنتله وأطر بته فحصل لهمنهاسرور عظيم فقال قدجعلت عليهانو بة في كل يوم خميس فتحضر وتغنى من وراءالستارة ثم أمر لها بخمسين الف درهم فوالله لقدر بحت في تلك الركبة

(وممايحكى) أن القاسم بن عدى حكى عن رجل من بنى تميم انه قال خرجت فى طاب ضالة فوردت على مياه بنى طي فرايت فريقين احدهاقريب من الآخرواذا فى احدالفريقين كلام مثل كلام اهل الفريق الآخر فتأمات فرايت فى احدالفريقين شاباقد انهكه المرض وهو مثل الشن البالى فبينا النا تامله وإذا هو ينشد هذه الابيات

ألا للمليحية ما تعود ابخل بالمليحة أم صدود مرضت فعادني أهلي جميعا فالك لا تريفيمن يعود فلوكنت المريضة جئث أسعى اليك ولم ينهني الوعيد عدمتك منهم فبقيت وحدى وفقد الالف ياسكني شديد

قسمه تكلامه جارية من الفريق الآخر فبادرت بحوه و تبعها أهلها وجعلت تضاربهم فاحس بها الشاب فو ثب محوه فابد بها الشاب فو ثب محوه افبادراليه أهل فريقه و تعلقوا به فجعل يجذب نفسه وهي تجذب نفسها من فريقها حتى التقيابين الفريقين و تعانقا نم خر اإلى الارض ميتين . وأدرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٦٦ ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أنه (ممايحكى) أن أبا بكر محمد الانبارى قال خرجت من الانبار في بعض الاسفار الى عمورية من بلاد الروم فنزلت في أنساء الطريق بدير الانوار في

م خرجت الجارية وفي يدهاعود فغنت وشر بناوقمت لاقضى حاجة فسأل صاحب المنزل الرجلين عنى فأخبراه أنهما لا يعرفاني فقال هم اطفيلي ولكنه طريف فأجملوا عشرته ثم جئت فجلست في مكانى فغنت الجارية بلحن لطيف وأنشدت هذين البيتين

قل للغزالة وهى غــير غزالة والجؤذر المكحول غير الجؤذر للملحول غير الجؤذر للملحوات غير مذكر للخلوات غير مذكر

فأدته أداء حسناوشرب القوم وأعجبهم ذلك ثم غنت طرقاشتي بالحان غريبة وغنت من جملتها

الطلول الدوارس فارقتها الاوانس أوحشت بعد أنسها فهى قفراء طامس فكانأم هاأصلح فيهامن الاولى ثم غنت في الحان أثنائها طريقة هي لي وأنشدت تقول

قل الن صدعاتبا وزأى عنك جانبا قد المغت الذى بلغت وان كنت لاعبل فاستعدته منهالا صححه فأقبل على أحدالر جلين وقال مارأينا طفيلا أصفق وجهامنك أما ترضي بالتطفل حتى اقترحت وقدصح فيك الأثر طفيلى ومقترح فأطرقت حيا ولم أجبه فجعل صاحبه يكفه عنى فلاينكف ثم قامو اإلى الصلاة فتأخرت قليلا وأخذت العود وشددت طرفيه وأصلحته إصلاحا محكما وعدت إلى موضعي فصليت معهم ولما فرغنامن الصلاة رجع ذلك الرجل إلى اللوم عن والتعنيف ولج في عربدته وأناصاه تفاخذت الجارية العود وجسته فأذكرت حاله وقالت من عودى فقالوا ماجسه أحد مناقالت بلى والله لقد جسه حاذق منقدم في الصناعة لانه أحكم أوتاره وأصاحه اصلاح حاذق في صنعته فقات طاأ ناالذي أصلحته فقالت بالله عليك أن تأخذ وتضرب عليه فأخذته وضربت عليه طريقة عجيبة صعبة تكادأن تحيت الاحياء وتحدي الاموات وانشدت عليه هذه الابيات

وكان لي قلب أعيش به فاكتوى بالنار واحترقاب أنا لم أرزق محبتها وانما للعبد مارزقا ان يكن مادقت طعم هوى ذاقه لاشك من عشقا. وأدرك شهرزاد الصباح فسكت عن الكلام المباح

(وقى ليلة ١٥ ك) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن اسحق بن ابراهيم الموصلي قال لما فرغت من شعري لم يبق أحدمن الجماعة ووثب من موضعه وجاسوا بين يدى وقالوا بالله عليك ياسيد ناأن تغنى لناصوتا آخرفقات حباوكرامة ثم أحكمت الضربات وغنيت بهذه الابيات

أناحت به الاحزان من كل جانب دم صبه بين الحشا وانترائب على البيز من ضمن الظنون الكواذب في لم لدمي من ثائر ومطالب

إلا من لقب ذوائب بنوائب حرام على رامي فؤادي بسهمه تبين بين البين ان اقترابه أراق ما لولا الهوى ما أراقه

الكم ثم انه اخذنى إلى قصر من الجوهر وقال لى إن هذا القصر لى والكوانا لا ادخله إلا بكو بعد خمس ليال تكونين عندى فيه ان شاء الله تعالى ثم مديده إلى خجرة على باب ذلك القصر فقطف منها تفاحتين واعطانيه ما وقال كلى هذه واخنى الاخرى حتى يراها الرهبان فأ كلت واحدة فما رايت اطيب منها وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٨٤) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الجارية قالت لماقطف التفاحتين اعطانيهما وقال كلى هذه واخنى الاخرى حتى يراهاالرهبان فأكلت واحدة أمارايت اطيب منهائم اخل بيدي وخرج بيحتي أوصاني إلى دارى فلما استيقظت من منامي وجدت طعم التفاح في في والتفاحة الثانية عندى ثم اخرجت التفاحة فأشرقت في ظلام الليل كأنها كوكب درى فجاؤا بالمراة إلى الديرومعها التفاحة فقصت عليناالرؤيا واخرجت لناالتفاحة فلم نرشيئا مثلهافي سائر فوا كه الدنيا فأخذت سكينا وشققتها على عدداصحا بي فماراينا الذمن طعمها ولااطيب من ريحها فقلنا لعلهذاشيطان تمثل اليهاليغويهاعن دينهافأخذهااهلها وانصرفواثم انها امتنعت عن الاكل والشرب فلما كانت الليلة الخامسة قامت من فراشها وخرجت من بيتها وتوجهت إلى قبر ذلك المسلم والقت نفسها عليه وماتت ولم يعلم بهاأهلها فلماكان وقت الصباح اقبل على القرية شيخان مسلمان عليهما ثيابمن الشعرومعهماام اتان كذلك فقالا يااهل القريةان لله تعالى عندكم وليمةمن اوليائه قدماتت مسلمة ونحن نتولاهادونكم فطلب اهمل القرية تلك المراة فوجدوهاعلى القبرميتة فقالواهذه صاحبتنا قدماتت على دينناونحن نتو لاهاوقال الشيخان إنها ماتت مسلمة ونحن نتولاها واشتدالخصام والنزاع بينه بافقال احدااشيخين انعلامة اسلامها ان يجتمع رهبان الدير الاربعون و يجذبوهاعن القبرفان قدر واعلى حماهامن الارص فهي نصرانية وان لم يقدروا على ذلك يتقدم واحد مناو يجذبها فان جاءت معه فهي مسلمة فرضي أهل القرية بذلك واجتمع الاربعون راهباوقوى بمضهم بمضاواتوه اليحملوها فلم يقدرواعلى ذلك وادرك شهر زادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٩ ٤) قالت بلغني ابها المالك السعيد ان الراهب عبد الله قال واتوها ليحملوها فلم يقدر واعلى ذلك فر بطنافي وسعلها حبلاعظيما وجذبناها فانقطع الحبل ولم تتحرك فتقدم اهل الريقة وفعلوا كذلك فلم تتحرك من موضعها فلها عجزناءن حملها بكل حيلة قلنا الاحد الشيخين تقدم أنت واحملها فتقدم اليها أحده اولفها في ردائه وقال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله وقيد أن محملها في حضنه و انصرف بها المسلمون إلى غارهناك فوضعو هافيه و جاءت المرأتان فغساتاها وكفنتاها ثم حملها الشيخان وصليا عليها ودفناها إلى جانب قبره وانصرف في نشاهد فغساتاها وكفنتاها ثم حملها الشيخان وصليا عليها ودفناها إلى جانب قبره وانصرف وألعيان فغساتاها وكفنتاه بعضنا بعض قلنا ان الحق أحق أن يتبع وقدوضح الحق لنا بالمشاهدة والعيان ولا برهان ذاعلى صحة الاسلام أوضح لنا عادل الدرجيعهم وكذلك أهل القرية ثم إنا بعثنا الى أهل الجزيرة نستدعي فقيها يعلمنا شرائع الاسلام وأحكام وكذلك أهل القرية ثم إنا بعثنا الى أهل الجزيرة نستدعي فقيها يعلمنا شرائع الاسلام وأحكام

قريةمن قرى عموريه فحرج إلى صاحب الديرالزئيس على الرهبان وكان اسمه عبد المسيح فادخلني الدير فوجدت فيهأر بعون راهبافا كرموني في تلك الليلة بضيافة حسنة ثم رحات عنهم في الغد وقدرأيت من كثرة اجتهادهم وعبادتهم مالمأره من غيرهم فقضيت إربي من عمورية ثم رجعت إلى الانبارفاما كانفى العام المقبل حججت إلى مكذفبينا أناأطوف حول البيت إذ رأيت عبد المسيح الراهب يطوف أيضاومعه خسة أنفارمن أصحابه الرهبان فاماتحققت معرفته تقدمت اليه وذلتله هل أنت عبد المسيح الراهب قال بل أناعبد الله الراغب فجعلت أقبل شيبته وأبكى تم أخذت بيده وملت إلى جانب الحرم وقلت له أخبرني عن سبب إسلامك فقال إنه من أعجب العجائب وذلك أن جاعةمن زهاد المسلمين مروابالقرية التي فيهادير نافارسلوا شابايشتري لهم طعاما فرأى في السوق جارية نصرانية تبيع الخبز وهيمن أحسن النساء صورة فاما نظر اليهاافتتن بها وسقط على وجهه مغشياعليه فلماأفاق رجع الى أصحابه وأخبرهم عائصا به وقال امضوا إلى شأذ كم فلست بذاهب معكم فعذلوه ووعظوه فلم يلتفت اليهم فانصرفو اعنه ودخل القرية وجلس عندباب حانوت تلك المرأة فسألته عن حاجته فاخبرها أنهعاشق لهافاعرضت عنه فمكث في موضعه ثلاثه أيام لم يطعم طعاما بل صارشاخصا إلى وجههافامارأته لاينصرف عنهاذهبت إلى أهلهاوأ خبرتهم بخبره فسلطوا عليه الصبيان فرموه بالحجارة حتى رضوا أضلاعه وشجوا رأسه وهومع ذلك لاينصرف فعزم أهل القرية على قتله فجاء ني رجل منهم وأخبرني بحاله فحرجت اليه فرأيته طريحا فمسحت الدم عن وجهه وحملته إلى الديروداويت جراحاته وأقام عندى أربعة عشريوما فلماقدرعلى المشي خرجمن الدير وأدرك شهرزادالصباح فسكتتءن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٧ ٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الراهب عبدالله قال فحملته إلى الدير و داويت جراحاته واقام عندى اربعة عشر يوم فلما قدر على المشى خرج من الدير إلى باب حانوت الجارية وجلس ينظر اليها فلما ابصرته قامت اليه وقالت له والله لقدر حمتك فهل لك ان تدخل فى دينى وانا اتز وجك فقال معاذ الله ان انسلخ من دين التوحيد وادخل فى دين الشرك فقالت قم وادخل معى داري واقض منى إربك وانصرف راشدافقال لا ما كنت لا ذهب عبادة اثنى عشرة سنة بشهوة فظة واحدة فقالت انصرف عنى حينتذقال لا يطاوعني قلبى فأعرضت عنه بوجهه أنم فطن به الصبيان فأقبلوا عليه يرمو نه بالحجارة فسقط على وجهه وهو يقول إن ولي الله الذي تزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فرجت من الدير وطردت عنه الصبيان ورفعت راسه عن الارض فسمعته يقول اللهم اجمع بيني و بينها في الجنة فحملته إلى الدير فات قبل ان اصل به اليه فرجت به عن القرية وحفرت له قبرا و دفنته فلما دخل الليل و ذهب نصفه صرخت تلك المراة وهي في فراشها صرخة وخرت القرية فاجتمع اليها اهل القرية وسألوها عن قصة ها فقالت بينها انا نائمة إذ دخل على هذا الرجل المسلم فأخذ يدي وا نظاق في إلى الجنة فلما صار بى الي بابها منعني خازنها من دخولها وقال إنها محرمة على الكافرين فاسلمت على يديه ودخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجار مالم يكن ان اصفه الكافرين فاسلمت على يديه ودخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجار مالم يكن ان اصفه الكافرين فاسلمت على يديه ودخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجار مالم يكن ان اصفه الكافرين فاسلمت على يديه ودخلت معه فرايت فيها من القصور والاشجار مالم يكن ان اصفه المناه و خواهد المنه المنه في عانه المنه في المنه المنه في المنه المنه في المنه في المنه في المنه المنه في المنه المنه في المنه في المنه المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه في المنه المنه في المنه المنه المنه المنه المنه المنه في المنه المنه المنه في المنه المنه المن

الغلام على الجارية لا يخفي على احدمن الناس وه أأحدن قول أبي نواس أقل مافيه مرن فضائله أمنك من طمثه ومن حبله

وة ول الشاء

قال الامام أبو نواس وهو في شرع الخلاعة والمجون يقلد يا أمة تهوى المذار تمتعوا من لذة في الحلد ليست توحد

ولان الجارية اذابالع الواصف في وصنمها وأراد تزويجها بذكر محاسن أوصافها شبهها بالغلام وأدرك شهرزاد الصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢١٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الشيخ قال ولأن الجارية اذابالغ الواصف فى وصفها وارادتز و يجها بذكر محاسن أوصافه اشبهها بالغلام لماله من المآثر كما قال الشاعر

غلامية الارداف تهتز في الصبا كما اهتز في ريح الشمال قضيب

فلولاان الغلام أفضل وأحسن لماشبهت بهالجارية واعلمي صانك الله تعالى ان الغلام سهل القياد موافق على المرادحسن العشرة والاخلاق مائل عن الخلاف الوفاق ولاسياان تنمنم هذارة واخضر شارمه وجرت حمرة الشبيبة فى وجنته حتى صاركالبدر التمام وماأحسن قول ابى تمام

قال الوشاة بدا في الخد عارضه فقلت لاتكثروا ماذاك عائبه لما استقل بأرداف تجاذبه واخضر فوق حمان الدر شاربه واقسم الورد ايمانا مفلظة أن لايفارق خديه عجائمه فيكان من رده ماقال حاجمه الحسن منك على ما كنت تمهده والشعر احرزه ممن يطالبه احلى وأحسن ماكانت شمائله اذا لاح عارضه واخضر شاربه والشعر احرزه عمن يطالمه

كلمته بجفور غير ناطقة وصار من كان ياجي في محبته أن يحك عني وعنه ذل صاحبه

وبذ دفضيلة في الغامان لم تعطها النساء وكه في بذلك للغامان عليهن فخرا ومزية فقالت له تا فأك الله تعالى انك قدشرطت على نفسك المناظرة وقدتكامت ومقصرت واستدلات بمذه الادلة على ماذكرت ولكن الأذقد حصحص الحق فلاتعدل عن سبيله وانلم تقنع باجمال الدليل فانا آتيك بتفصيله باللهعليك أين الغلام من الفتاة من يقيس السخلة على المهاة انحالقتاة رخيمة الكلام حسنة القوام فهي كقضيب الريحان بثغركا قحوان وشعر كالارسوان وخدكشقائق النعهان ووجه كتفاح وشفة كالراح و ثدى كالرمان ومعاطف كالاغصان وهي ذات قدمعتدل وجسم متحدل وخد كحدالسف اللائح وجمين واضح وحاجمين مقرو نين وعينين كحلاو من ان نطقت فاللؤ لؤالرطب يتنائر من فيها وتجذب القلوب وقةمعانيهاوان تبسمت ظننت البدريتلا لأمن بين شفتيهاوان رنت فالسيوب تسلمن مقلتيهااليها تنتهي المحاسن وعليهامدارالظاعن والقاطن ولهاشفتان حمر وان أليزمن الزبد وأحلى مذافا من الشهد. وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

الدين فجاءنا رجل فقيه صالح فعامنا العبادة وأحكام الاسلام ونحن اليوم على خير كثير ولله الحمد والمنة

(ويما) يحكى أن بعض الفضلاء قال مارأيت في النساء أذكى خاطرا وأحسن فطنة وأعوز عاما وأجود قريحة وأظرف أخلاقامن امرأة واعظة من أهل بغداد يقال لهاسيدة المشايخ اتنق أنها حاءت الى مدينة حماة سنة احدى وستين وخمسمائة فكانت تعظ الناس على الكرسى وعظاشا فيا وكان يتردد على منزلها جماعة من المتفقهين وذوى المعارف والآداب يطارحونها مسائل الفقه ويناظر ونها في الخلاف فمضيت اليهاومعي رفيق من أهل الادب، فلمأجلسنا عندها وضعت بين أبدينا طبقامن الفاكهة وجلست هي خافستر وكان لها أخاحسن الصورة قائما على رؤوسنا في أبدينا طبقامن الفاكهة وجلست هي خافستر وكان لها أخاحسن الصورة قائما على رؤوسنا في في خدمة فلما أكنا شرعنا في مطارحة الفقه فسألته المسألة فقهية مشتملة على خلاف بين الأئمة فنرعت تتكلم في جوابها وأناأ صغي اليها وجعل رفيقي ينظر الى وجه أخيها ويتأمل في محاسنه ولا يصغى اليها وهي تلحظه من و راء الستر فلما فرغت من كلامها التفتت اليه وقالت أظنك ممن يفضل الرجال على النساء قال أجل قالت ولم ذلك قال لان الله فضل الذكر على الانثي وأدرك شهر زاد الصاح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة • ٢ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الشيخ أجابها بقوله لان الله فضل الذكر على الانثى وأناأحب الفاخل واكره المفضول فضحكت ثم قالت أتنصفني في المناظرة ان ناظرتك في هذا المبحث قال نعم قالت فما الدليل على تفضيل الذكر على الانثي قال المنقول والمعقول أما المنقول فالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بحافضل الله بعضهم على بمضوقوله تعالى فان لم يكو نارجلين فرجل وامرأتان وقوله تعالى في الميراث وان كانوا اخوة رجالاونساء فللذكرمثل حظالا نثيين فالله سبحانه وتعالي فضل الذكرعلي الانثى في هذه المواضع وأخبرأن الانثى على النصف من الذكر لانه أفضل منها وأما السنة فاروى عن النبي عَلَيْكُ أنه جعلَّ دية المرأة على النصف من دية الرجل وأما المعقول فان الذكر فاعل والا نثى مفعول بها والفاعل أفضل من المفعول بهافقالت له أحسنت ياسيدى لكنك والله أظهرت حجتي عليك من لسانك ونطقت ببرهانهو عليك لالكوذلك أن اللهسبحانه وتعالى انمافضل الذكر على الانثي بمجرد وممف الذكورية وهذالانزاع فيه بيني وبينك وقديستوى في هذاالوصف الطفل والغلام والشاب والكهل والشيخ لافرق بينهم في دلك واذا كانت الفضيلة اعاحصات له بوصف الذكورية فينبني أذعيل طبعك وترتاح نفسك الى الشيخ كاترتاح الي الغلام اذلافرق بينهما في الذكورية واغاوقع الخلاف بيني وبينك في الصفات المقصودة من حسن العشرة والاستمتاع وأنت لم تأت ببرهان على فضل الغلام على الانثى في ذلك فقال له اياسيد تى أماعلمت مااختص به الغلام من اعتدال القد وتوريدالخدوملاحة الأبتسام وعذو بةااكلام فالغلمان بهذا الاعتبار أفضل من النساء والدليل على ذلك ماروي عن النبي عِلَيْكِيلِيَّةُ أنه قال لا تدعو النظر الى المرد فان فيهم لمحة من الحور العين وتفضيل شعرك اسود لكنت أحسن من صبية فمامنعك من ذلك فرفعت رأسها الى وادركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(و فى ليلة ؟ 7 ؟) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن أباسو يدقال لماقلت للعجو ز ذلك الكلام رفعت رأسها الى وحملقت العينين وأنشدت هذين البيتين

وصبغت ماصبغ الزمان فلم يدم صبغى ودامت صبغة الايام أيم الرفل لى ثياب شيبتنى واناك من خلنى ومن قدامى

فقلت لهالله دركمن عجو زمااصدقك في اللهج بالحرام واكذبك في دعوى التو بقه ن الآثام (ومما) يحكى ان على بن عدبن عبدالله بن طاهر استعرض جارية اسمها مؤنس للشراء وكانت فاضلة ادبية شاعرة فقال لهاما اسمك ياجارية قالت أعز الله الاميراسمي مؤنس وكان قد عرف اسمها قبل ذلك فأطرق ساعة ثم رفع رأسه اليها وأنشد هذا البيت

ماذا تقولين فيمن شـقه سقم من أجل حبك حتى مـــار حيرانا فقالت أعزالله الاميروا شدت هذا البيت

اذا رأينا محبا قد اضربه داء الصبابة أوليناه احسانا فأعجبته فاشتراهاب مين الفدر هو اولدها عبدالله بن مهد صاحب المآثر (وقال ابوالعينا) كان عند نافي الدرب امرأ تان احداها تعشق رجلا و لاخرى تعشق امرد فاجتمعتاليلة على سطح احداها وهو قريب من داري وهم الا يعلمان بى فقالت صاحبة الامرد للاخرى يااختى كيف تصبر بن على خشو نة اللحية حين تقع على سدرك وقت لفك وتقع شوار به على شفتيك وخديك فقالت لها يارعنا وهل يزين الشجر الاو رقه والخيار الاز غبه وهل رأيت في الدنيا أقبح من أقرع منتوف أما علمت ان اللحيال الدوائب المرأة وما الفرق بين الذوائب واللحية اما علمت ان الله سبحانه وتعلى خلق في السماء ملكاية ول سبحان من زين الرجال بالاحي والنساء بالذوائب فلولاان اللحي كالذوائب في الجهل لما قرن بينهم يارعناء مالى وفرش نفسي كت الدلام الذي يعالجني انزاله ويسابقني كالذوائب في الجهل الذي الذي الخام واذا وخرج عواذا وهزا جاحل خلص

حيل حكاية تودد الجارية كا

عاد فاتعظت صاحبة الفلام بمقالتها وقالت ساوت صاحبي و رب الكعبة

(ويما) يحكى انه كان ببغداد رجل ذومقدار وكان موسر بالمال والعقار وهومن التجار الكبار وقدسهل الشعليه دنياه ولم يباغه من الذرية مايته ناه و مضتعليه مدة من الزمان ولم يرزق باناث ولاذ كور فكبرسنه ورق عظمه و الحنى ظهره وكثر وهنه وه ه شخاف ذهاب ماله و نسبه اذلم يكن له ولد يرثه و يذكر به فتضر ع الى الله تعالى وصام النهار وقام الليل و نذرالنذور لله تعالى الحى القيوم و زارالصالحين و اكثرالتضر ع الى الله تعالى فاستجاب الله له وقبل دعاءه و رحم تضرعه وشكواه فما كان إلا قليل من الايام حتى جامع احدى نساءه فحملت منه فى ليلتها و وقتها و ساعتها و المهرها

(وفي لياة ٢٢٤) قالت بلغني أيه الملك الشعيد ان المرأة الواعظة لما وصفت الفتاة قالت و لهما سفتان حمراوان ألين من الزبدوأ حلى مذاقا من الشهد شم قالت بعد ذلك ولهما صدر كجادة الفجاج فيه ثديان كأنه ما حقان من عاجو بطن لطيف الكشيح كالزهر الغض و عكن قدا نعطفت وانطوى بعضها على بعض و نخذان ملتفان كأنهما من الدرعمودان وأرداف عمو جكانها بحرمن بلور أو جبال من نور و فلما قدمان لطيفان و كفان كانهما سبائك العقبان فيامسكين أين الانسمين الجان ومن قال المناف المناف عن النساء كان صادتا وأماماذ كرت من الحديث الشريف فهو حجة عليك لالك لان النبي علي النساء المناف المرد فان فيهم لحة من الحور العين فشبه المرد بالحور العين ولاشك ان المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المشبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المسبه فاولا أن النساء أفضل واحسن المشبه به أفضل من المسبه بالغلام فليس الامركذاك بل الغلام بشبه بالخارية تشبه عن سلوك طريق الحق عند الناس كاقال كبيرهم ابونواس

ممشوقة القصر غلامية تصلح للوطى والزاني والهات وأما ماذكرتهمن حسن العذار وخضارالشارب وانالغلام يزداد به حسناو جمالا فوالله لقد عدلت عن الطريق وقلت غيرالتحقيق لان العذار يبذل حسنات الجمال بالسيئة تثم انشدت هذه

الابيات بدا الشعر في وجهه فانتقم لعاشقه منه لما ظلم ولم أر في وجهه كالدخا ن الاوسالفه كالحم اذا اسود فاضل قرطاسه فما ضنكم بمكان القلم فان فضلوه على غيره فماذاك الالجهل الحكم

فلما فرغت من شعرها قالت للرجل سبحان الله العظيم . وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٦٤) قالت بلغني أيها الملك السعيدان المرأة الواعظة لما فرغت من شعرها قالت للرجل سبحان الله العظيم كيف يخفي علمك أن كال اللذة في النساء وأن النعيم المقيم لا يسكون الا بهن وذلك أن الله سبحانه و تعلين جزاء لا عمالهم الصالحة ولوعلم الله تعالى أن في غيرهن لذة الاستمتاع لجزاهم بهو وعدهما ياه وقال والمينية حب الى من دنيا كم ثلاث النساء والطيب وقرة عينى في الصلاة والماجعل الله الولدان خدماللا نبياء والاولياء في الجنة لان الجنة دارنعيم وتلذذ و لا يكمل ذلك الا بخدمة الولدان وأما استعمالهم لفيرا لخدمة فهو من الجناك والوبال وانا استغفر الله العظيم لى ولكم و لسائر المسلمين انههو الغفو والرحيم ثم سكت فلم تجبناء نشىء بعد ذلك فحرجنا من عندها مسرورين عااستفدناه من مناظرتها متأسفين على مفارقتها في المناومين المالي وما من الايام في تسرحه بمشطمن العاج فوقفنا عندها فلم تحفل مناولم تغطر أسها فقلت لها يا عجو زلو صبغت وهي تسرحه بمشطمن العاج فوقفنا عندها فلم تحفل مناولم تغطر أسها فقلت لها يا عجو زلو صبغت

قصيحة الكلام حسنة النظام فالحانفد جميع مله وتبين سوء حاله ولم يبق مه ه غير هذه الجارية أقام ثلاثة أيام وهو لم يذق طعم طعام ولم يسترح في منام فقاات له الجارية ياسيدى احماني الى أمير المؤمنين هرون الرشيد وادرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ٢٦٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أد الجارية قالت لسيدها ياسيدي احملني الى هرون الرشيدا الحامس من بني العباس واطلب ثمني منه عشرة آلاف دينار فان استغلاني فقل له باأميرالمؤمنين وصيفتي أكثرمن ذلك فاختبرها يعظم قدرهافي عينك لان هذه الجارية ليسطا نظير ولا تصلح الا لمثلك ثم قالت له اياك أن تبيعني بدون ماقلت لكمن المئن فانه قليل في مثلي وكان سيدالحارية لايعلم قدرها ولا يعرف أنهاليس لها نظير في زمانها ثم انه حملها الى أمير المؤمنين هرون الرشيدوقدمهاله وذكر ماقالت فقال لها الخلية قمااسمك قالت اسمى تودد قال ياتودد ما تحسنين من العلوم قالت ياسيد انى أعرف النحووالشعر والفقه والتفسير واللغة وأعرف فن الموسيقي وعلم الفرائض والحساب والقسمة والمساحة وأساطيرالا ولين وأعرف القرآن العظيم وقد قرأته بالسبع والمشرو بالاربع عشرة وأعرف عددسوره وآياته وأحزابه وأنصافه وأرباعه وأثمانه وأعشاره وسجداته وعددأ حرفه وعرف مافيهمن الناسخ والمنسو خوالمدنية والمكية وأسباب التنزيل وأعرف الحديث ألشريف دراية ورواية المسندمنه والمرسل ونظرت في علوم الرياضه والمندسة والفلسفة وعلرالحكمة والمنطق والمعاني والبيان وحفظت كثيرامن العلم وتعاقت بالشعر وضربت المودوع وفت مواضع النغم فيه ومواقع حركات أوتاره وسكناتها فانغنيت ورقصت فتنت وان تزينت وتطيبت قتلت وبألجملة فانى وصلت الىشى الم يمرفه الاالراسخون في العلم فالاسمع الخليفة هر وذالرشيد كارمهاعلى صغرسنها تعجب من فصاحة لسانها والتفت الى مولا هاوقال اني أحضر من يناظرها في جميع ماادعته فان أجابت دفعت لك ثمنها وزيادة وان لم تجب فانت أولى بها فقال مولاهايااميرالمؤمنين حباوكرامه فكتب أميرالمؤمنين اليعامل البصرة بان يرسل اليه ابراهيم بن سيارالنظام وكاذأعظم أهلزمانه في الحجة والبلاغة والشعر والمنطق وأمره ان يحضر القراء والعلماء والاطباء والمنجمين والحبكهاء والمهندسين والفلاسفه وكان ابراهيم أعلمهن الجميع فماكان الا قليل حتى حضر وا دار الخلافة وهم لا يعلمون الخبرفدعاهم أمير المؤمنين الى مجلسه وأمرهم بالجلوس فجاسوا ثمأم أن تحضر الجارية تودد فضرت وظهرت نفسهاوهي كأنها كوكبدرى فوضع لهاكرسي من ذهب فسلمت ونطقت بفصاحة لسان وقالت ياأمير المؤمنين مرمن حضرمن العلهاء والقراءوالاطباء والمنجمين والحسكهاءوالمهندسين والفلاسفة أن يناظروني فقال لهمأمير المؤمنين أريدمنكم أن تناظر واهذه الجارية في أصردينها وأن تدحضوا حجتها في كل ماادعته فقالوا السمع والطاعةلله ولك ياأميرا لمؤمنين فعند ذلك أطرقت الجارية برأسهاالي الارض وقالت أيكم الفقيه العالم المقرى المحدث فقال أحدهم أناذلك الرجل الذى طلبت قالت له اسأل عماشئت قال لهاأنت قرأت كتاب الثالعزيز وعرفت ناسخه ومنسوخه وتديرت آياته وحروفه قالت نعم فقال م- • ٢ الف لله المجلد الثاني

ووضعت حملهاوجاءت بذكركانه فلقةثمر فاوفىبالنذروشكرالله عزوجل وصدق وكساالارامل والايتام وليلةسابع الولادة مماه بابي الحسن فرضعته المراضع وحضنته الحواضن وحملته المهاليك والخدم الى انكبر ونشاوترعرع وانتشى وتعلم القرآن النظيم وفرائض الاسلام وامو رالدين القويم والخطوالشعر والحساب والرمي بالنشاب فكان فريد ذهره وأحسن أهل زمانه وعصر دذا وجهمليح ولسان فصيح يتهادى تمايلاو اعتدالا ويترامى تدللاواختيالا بخداحروجبين أزهر وعددارأخضركا قالفيه بعض واصفيه

> بدا رسيع المذار للحدق والورد بعد الربيع كيف بقي اماترى النبت فوق عارضه بنفسجا طالعا من الورق

فاة مم أبيه برهة من الزمن في أحسن حال وابوه به فرحمسر و رالى أذ باخ مبالغ الرجال فأجلسه أبوه بين يديه يومامن لايام وقال له ياولدى انه قد قرب الاجل وحانت و فاتى ولم يبق غير لقاء الله عز وجل وقد خلفت لك ما يكفيك الى ولد الولد من المال المتين والضياع و الاملاك والبساتين فاتق الله تعالى ياولدي فيما خلفته لك ولاتدع الامن رفدك فلم يكن الاقابيل حتى مرض الرجل ومات فجهزه ولده أحسن بجهبز ودفنه ورجع الى منزله وقعد للعزاء أياما وليالي واذابا صحابه قددخلوا عليه وقالوا لعمن خلف مثلك مامات وكل مفات فقدفات ومايصلح العزاء الاللبنات والنساء المحدرات ولم يزالوا بهحتى دخل الحمام ودخلواعليه وفكواحزنه وادركشه رزادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٥ ٤) قالت بلغني أبها الملك السعيد أن أبا الحسن ابن الخواجا لمادخل عليه أصحابه الحام وفكواحزنه نسى وصية أبيه وذهل كثرة المال وظن أن الدهريبق معه على حال وأن المال ليسلهز والفأكل وشربولذ وطرب وخلع ووهب وجادبالذ هب ولازم أكل الدجاج وفض ختام الزجاج وقهقهة القناني واستماع الاغاني ولم يزل على هذا الحال الى أن نفد المال وقعد الحال و ذهب ماكانلديه وسقطفى يديه ولم يبق لهبعد أن أتلف ماأ تلف غير وصيفة خلفه اله والدهمن جملة ماخلف وكانت الوصيفة هذه ليسلها نظير في الحسن والجال والبهاء والكال والقد والاعتدال وهي ذات فنون وآداب وفضائل تستطاب قد فاقت أهل عصرها وأوانها وصارت أشهرمن علم في اقتنانها وزادت على الملاح بالعلم والعمل والتثنى والميل مع كونها خماسية القدمقارنة للسعد بجبينين كأنهما هلال شعبان وحاجبين أزجين وعيون كعيون غزلان وأنف كحدالحسام وخدكا نه شقائق النعمان وفم كخاتم سلمان واسنان كانهاء قود الجمان وسرة تسع أوقية دهن بان وخصر انحل من جسم من اضناه الهوى واسقمه الكتمان وردف أثقل من الكثيآن وبالجلة فهي في الحسن والجال جديرة بقول

> ان اقبلت فتنت بحسن قوامها أو أدبرت قتلت بصد فراقها شمسية بدرية غصنية ليس الجفاوالبعدمن أخلاقها جنات عدن تحت جيب قيصها والبدر في فلك على أطواقها

من قال

تِسلب من أيراها بحسن جمالهاو بريق ابتسامها وترميه من عيونها بنبل سهامها وهي مع هذاكله

التوكل قال فمامفتاح التوكل قالت الرجا وقال فمامفتاح الرجا وقالت الطاعة قال فمامفتاح الطاعة قالت الاء تراف لله تعالى بالوحدانية والاقرارله بالربو بيةة ل احسنت فاخبريني عن فر وض الوضوء قالت ستة أشياء على مذهب الامام الشافعي مهد بن ادريس رضى الله تعالى عنه النية عندغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجاين مع الكعبين واترتيب وسنته عشرة أشياءالتسمية وغسلااك فين قبل ادخالهما الاناء والمضمضة والاستنشاق ومسح بعض الرأس ومسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بماءجديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمني على النسرى والطهارة ثلاثاثلاثا والموالاة فاذاف غمن الوضوءقال أشهدأن لاإله إلاالله وحده لاشريك لهوأشهدأن عبدا ورسوله اللهم اجعلني من التوايين واجعلنيمن المنطهر ينسبحانك اللهم وبحمدك اشهدأن لاإله إلاأنت استغفرك وأتوب اليك فقد جاء في الحديث الشريف عن النبي عَيِّلِ إِنه قال من قاله اعقب كل وضوء فتحت له أبواب الجنةالثمانية يدخل من أيهاشاءقال احسنت فاذاأرا دالانسان الوضوء ماذا يكون عنده من الملائكة والشياطين قالت اذاتهيأ الانسان للوضوء أتت الملائكة عن يمينه والشياطين عن شماله فاذاذ كرالله تعالى في ابتداء الوضوء فرت منه الشاطين استولت عليه الملائكة بخيمة من نو رهاأر مة اطناب مع كاطنب ملك يسبح الله تعالى ويستغفر لهما دام في انصات أوذكر فان لم يذكر الله عز وجل عند ابتداءالوضوءولم بنصت استولت عليه الشياطين وانصرفت عنه الملائكة و وسوس له الشيطان حتى يدخل عليه الشك والقص في وضوئه فقد قال عليه الصلاة والسلام الوضوء الصالح يطرد الشيطانوية من من جو دالسلطان وقال أيضامن نزلت عليه بلية وهو على غير وضوء فلا يلومن الا نفسه قال أحسنت فأخبريني عمايفعل الشخص اذااستيقظمن منامه قالت اذا استيقظ الشخص من منامه فليغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهم الاناء قال أحسنت فاخبريني عن فروض الغسل وعن سننهقالت فروض الغسل النية وتعميم البدن بالماء أي ايصال الماء الى جميع اشعر والبشرة وأماسننه فالوضوء قبله والتدليك وتخليل الشعر وتأخيرغسل الرجايين في قول الها آخر الفسل قال أحسنت وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٩ ٪) قاات باغنى أيها الملك السعيد ان الجارية لما خبرت الفقيه عن فروض الغسل وسننه قال أحسنت فاخبريني عن اسباب التيمم وفر وضه وسننه قالت أما اسبا به فسبعه فقد الماء والخوف والحاجة اليه واضلاله في رحله والمرض والجبيرة والجراح و أما فروضه فأربعة النية والتراب وضربة للوجه وضربة لليدين واماسننه فالتسمية وتقديم اليني على اليسرى قل احسنت فأخبرينى عن شروط الصلاة وعن اركانها وعن سننها قالت أماشه وطها فخه سة اشياء طهارة الاعتناء وستر العورة ودخول الوقت يقينا أوظنا واستقبال القبلة والوقوف على مكان طاهر و أما اركانها فالنية وتكبيرة الاحرام والقيام مع القدرة وقراءة الفاتحة و بسم الله الرحن الرحيم آية منها على مذهب الامام الشافعي والركوع والطمأ نينة فيه والاعتدال والطمانينة فيه والسجود والطمأ نية فيه والامام الشافعي والركوع والطمأ نينة فيه والاعتدال والطمانينة فيه والسجود والطمأ نية فيه

هاأسألك عن الفرائض الواجبة والسنن القائمة فاخيرينى أيتها الجارية عن ذلك ومن بك ومن بيك ومن نبيك ومن امامك وماقبلتك وما خوانك وماطريقتك ومامنها جك قالت الله ربى وعد والتيابية بنى والقر آن امامى والكعبة قبلتى و المؤمنون اخوانى والخيرطريقتى والسنة منها جى فتعجب الخليفة من قو لهاؤمن فصاحة لسانها على صغر سنها ثم قال لها أيتها الجارية أخبرينى عاعرفت الله تعالى قالت بالعقل قالت العقل عقلان عقل موهوب وعقل مكسوب وأدرك شهر زاد السباح فسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٧ ٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية قالت العقل عقلان موهوب ومكسوب فالعقل الموهوبهوالذي خلقه الله عزوجل يهدى به من يشاءمن عباده والمقل المكسوب هو الذى يكسبه المرء بتأدبه وحسن معرفته فقال لهاأحسنت ثم قال أين يكون العقل قالت يقذفه الله في القلب فيصعد شعاعه في الدماغ حتى يستقرقال لهاأ حسنت ثم قال أخبر يني بم عرفت النبي ويتنا في المعجزات قال الله تعملي و بالايات والدلالات والبراهين والمعجزات قال أحسنت فاخبريني عن الفرائض الواجبة والسنن القائمة قالت أمااك رائض الواجبة فخمس شهادة أن لا اله الا الله وحده لاشريك لهوأن عداء بده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا وأما السنن القائمة فهي أربع الليل والنهار والشمس والقمر وحن يدنين العمروالامل وليس يعلم ابن آدم أنهن يهدمن الاجل قال احسنت فاخبريني ما شعائر الايمان قالت شعائر الابمان الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد واجتناب الحرام قال احسنت فاخبريني بأي شيء تقومين الى الصلاة قانت بنية العبودية مقرة بالربوبية قال فاخبريني كمفرض الله عليك قبل قيامك الى الصلاة قالت الطهارة وستر العورة وأجتناب الثياب المتنجسة والوقوف على مكان طاهر والتوجه القبلة والقيام والنية وتكميرة الاحرام قال أحسنت فاخبريني بم تخرجين من بيتك الى الصلاة قالت بنية العمادة قال فمأى نية تدخلين المسحد قالت بنية الخدمة قال فهاذا تستقبلين القبلة فالت بثلاث فرائض وسنة قالت احسنت فاخبريني مامبدأ الصلاة وماتحليلها وماتحريمها قالتمبد أالصلاة الطهوروتحر عاتكبيرة الاحرام وتحليلهاالسلام من العلاة قال فماذا يجب على من تركم اقالت روى في الصحيح من ترك الملاة عامدا متعمدا من غيرعذ رفلاحظ له في الاسلام وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢٨٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيدان الجارية لماذكرت الحديث الشريف قال لها الفقيه أحسنت فأخبريني عن الصلاقم هي قالت الصلاقصة بين العبدور به وفيها عشر خصال تنور القلب وتضيء الوجه و ترخى الرحمة و تذفي عن النقمة و تقرب العبد من مولاه و تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي من الواجبات المفروضات المكتوبات وهي عماد الدين قال أحسنت فاخبريني مامغتاح الصلاة قالت الوضوء قال فامفتاح الوضوء قالت التسمية قال فامفتاح الوضوء قالت اليقين قال فامفتاح اليقين قال فامفتاح اليقين قال فامفتاح اليقين قالت التسمية قال فامفتاح اليقين قالت التسمية قال في المفتاح اليقين قالت التسمية قالت التسمية قال في المفتاح اليقين قالت التسمية قال في المفتاح اليقين قالت التسمية قالت اليقين قالت التسمية قالت التسمية قالت التسمية قال في المفتاح المفتاح اليقين قالت التسمية قال في المفتاح المفتاح اليقين قالت التسمية قال في المفتاح المفتاح

الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسمي والحاق والتقصير قال فمافر وض العمرة قالت الاحرام بهاوطوافها وسعيهاقال فما فروض الاحرام قالتا لتجرد من المحيط واجتناب الطيب وترك حلق الرأس وتقايم الاظافر وقتل الصيدوالنكاح قال فاسنن الحج قالت التلبية وطواف القدوم والوداع ولمبيت بالمزدلفة وبمنى ورمي الجمار قال احسنت فما لجهاد ومااركانه قالت أمااركانه فخر وج الكفار عليناو وجودالامام والعدة والثبات عندلقاء العدووأماسننه فهوالتحريض على القتال لقوله تعالى ياأيها النبي حرض المؤمنين على القتال قال أحسنت فاخبر ينيءن فروض البيع وسننه قالت أما فروض البيع فلا يجاب والقبول واوان يكون المبيع مملوكامنتفعابه مقدوراعلى تسايمه وترك الربا واماسننه فالآقالة والخيارقبل التفرق لقوله وتيكلي والبيمان بالخيارمالم بتفرقاقال أحسنت فاخبريني عن شيء لا يجو زبيع بعضه ببعض قالت حفظت في ذلك حديث اصحيحاعن نافع عن رسول المعلقلية انه نهى عن بيتم التمر بالرطب والتين باليابس والقديد باللحم والزبد بالسمن وكل ماكان من صنف واحدمأ كول فلايجو زبيع بعضه ببعض فلماسمع ألفقيه كلامهاوعرف انها زكية فطنة حاذقةعالمة بالفقه والحديث والتفسير وغيرذلك قالفى نفسه لابدمن ان أنحيل عايها حتى اغابهافي مجلس أميرا لمؤمنين فقال لهاياجارية مامعني الوضوء في اللغة قالت الوضوء في اللغة النظافة والخلوص من الاد ناس فال فامعني الصلاة في اللغة قالت الدعاء بخير قال فامعني الفسل في اللغة قالت التطهير قال فمامعني الصوم في اللغة قالت الامساك قال فمامعني الزكاة لغة قالت الزيادة قال فمامعني الحج فى اللهة قالت القصدة ال فمامه في الجهاد في اللغة قالت الدفاع فانقطه تحجة الفقيه وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ١٣٠٥) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الفقيه لما انقطعت حجته قام على قدميه وقال الشهدالله يا أميرا لمؤمنين بان الجارية اعلم مني في الفقه فقالت له الجارية اسألك عن شيء فأتني بجوابه سريعاان كذت عارفاقال اسألي قالت في سهام الدين قال هي عشرة الاولى الشهادة وهي المله الثاني الصلاة وهي الفطرة الثالث الزكاة وهي الطهارة الرابع الصوم وهي الجنة الخامس الحجوهي الشريعة السادس الجهاد وهي الكثماية السابع والثامن الامربالمعروف والنهي عن المندكر وهما الغيرة التاسع الجماعة وهي الالفة العاشر طلب العام وهي الطريق الجيدة قالت أحسنت وقد بقيت الغيرة التاسع الجماعة وهي الالفة العاشر طلب العام وهي الطريق الجيدة قالت أحسنت وقد بقيت عالك مسئلة أخرى فان أجبت والا أخذت ثيابك قال قولى ياجارية قالت فما فروع الاسلام فالتبين مسئلة أخرى فان أجبت والا أخذت ثيابك وأنا أفسرها لك قال أميرا لمؤ منين فسريها وأنا انزع فسكت ساعة ولم يجب بشيء فقالت انزع ثيابك وأنا أفسرها لك قال أميرا لمؤ منين فسريها وأنا انزع وكف الاذى واكل الحلال واحتناب الحرام ورد المظالم الى أهلها والتو بة والفقه في الدين وحب الجليل واتباع التنزيل وتصديق المرسلين وخوف التبديل والتأهب للرحيل وقوة اليقين والعفو عند القدرة والقوة عند الضعف والصبر عند المصيبة ومعرفة الله تعالى ومعرفة ما جاء به نبيه عني المناس عند المدرة والقوة عند الضعف والصبر عند المصيبة ومعرفة الله تعالى ومعرفة ما جاء به نبيه عني المناس عند المه والمناس عند المناس المناس المناس المناس المناس المناس وقوة اليقين والعنو عند المناس المناس المناس المناس وقوة اليقين والعنو عند المناس والته والمناس والم

والجلوس بين السجدتين والطمانينة فيهو التشهد الاخير والجلوس له والصلاة على النبي عصليني فيه والتسليمة الاولى ونية الخروجمن الصلاة في قول وأماسننها فالاذان والاقامة ورفع اليدين عند. الاحرام ودعاءالافتتاح والتعوذ والتامين وقراءةالسو رة بعداله اتحة والتكبيرات عندالا نتقلات وقولسمع اللهلن حمدهر بنا لكالحمد والجهرفي موضعه والاسرارفي موضعه والتشهد الاولى والجلوس له والصلاة على النبي عُصِياتِهُ فيه والصلاة على الآل في التشهد الاخير والتسليمة الثانية قال احسنت فاخبريني فيماذا تجب الزكاة قالت تجب في الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والدخن والذرة والفول والحمص والارزوانز بيب والتمرقال أحست فاخبريني فيكم تجب الزكاة في الذهب قالت لاز كاة فيما دون عشرين منقالًا فاذا بلغت العشرين ففيها نصف منقال ومازادفيحسا بهقال فاخبر بني في كم تجب الزكاة في الورق قالت ليس فمادون مائتي دره زكاة فاذا بلغت المائتين ففيم اخمسة دراهم ومازاد فبحسابه قال احسنت فاخبريني في كم تجب الزكاة في الآبل قالت في كل خمس شاة الى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض قال أحسنت فأخبريني في كم تجب الزكاة في الشاة قالت اذا بلغت أربعين ففيها شاة قال أحسنت فاخبريني عن الصوم وفر وضه قالت أما فروض الصوم فانية والامساكعن الاكل والشرب والجماع وتعمدالتيء وهو واجب على كل مكلف خال عن الحيض والنه اس و يجبعني رؤية الهلال أو باخبار عدل يقع في فلب الخبر صدقه ومن واجباته تثبيت النية وأماسننه فتعجيل الفطر وتاخيرالسحو روتر كالكلام لافي الخيروالذكر وتلاوة القرآن قال احسنت فاخبريني عن شيء لايفسد الصوم قالت الادهان والاكتحال وغبار الطريق وابتلاع الريق وخروج لني بالاحتلام اوالنظر لامرأة اجنبية والفصادة والحجامة هذا كله لايفسدالصومقال احسنت فأخبريني عن صلاة العيدين قالت ركعتان وهماسنة من غيرآذان واقامة والحن يقول الصلاة جامعةو يكبر في الاولى سبعا سوى تسكبيرة الاحرام وفي الثانية خمساسوى تكبيرة القيام على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وأدرك شهرز دالصباح فسكتتءن الكلام الماح

(وفي ليلة • ٣٠٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد ان الجارية لما أخبرت النقيه عن صلاة العيدين قال له الحسنت فأجبريني عن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمرقات ركعتان بغيراذان ولا اقامة يأتى في ركعة بقيامين و ركوعين وسجو دين و يجلس و ينشد و يسلم ثم يخطب و يستغفرالله تالى مكان التكبير في خطبتى العيدين و يحول رداء و بأن يجعل أعلاه اسفله و يدعوا و يتضرع قال أحسنت فاخبريني عن صلاة الوترقالت الوتراقله ركعة وأحدة واكثره احدى عشرة وال احسنت فاخبريني عن صلاة الضحى قالت الفتري العالم المنافقات هو سنة قال أحسنت فاخبريني عن الاعتكاف قات هو سنة قال فماشر وطه قالت النية وان لا تخرج من المسجد الالحاجة ولا يباشر النساء و ان يصوم و يترك الكلام قال احسنت فأخبريني عاذا يجب الحج قالت بالبلوغ والعقل والاسلام والاستطاعة وهو واجب في العمر من قواحدة قبل الموت قال أفافر وض الحج قالت النية والعقل والاسلام والاستطاعة وهو واجب في العمر من قواحدة قبل الموت قال أفافر وض الحج قالت

(وفي لياة ٣٠٠ ع) قالت بلغني أيها الملك السعيدان الجاريه لماسا لهاالفقيه الثاني وأجابته وقال لهاأحسنت قالت ياأميرالمؤمنين انهقد سألنى حتى عيسى وانااسألهمسئلتين فان آتى بجوابهمافذاك والاأخذت ثيابه وانصرف بسلام فقال لهاالنقيه للينيء اشئت قالت فما تقول في الاعاز قال. الاعانافر اربالسان وتصديق بالقلب وعمل بالجو ارح وقال عليه الصلاة والسلام لايكمل المرءفي الايمان حتى يكمل فبه خمس خصال التوكل على الله والنفويض الى الله والتسليم لامر الله والرضا بقضاءاله وان تكون أمور دلله فانهمن أحب الله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان قالت فاخبرنيءن فرضالفرض وعن فرض في ابتداءكل فرض وعن فرض بحتاج اليه كل فرض وعن فرض يستغرق كل فرض وعن سنة داخلة في الفرض وعن سنة يتمهم الفرض فسكت ولم يجب بشيء فامرها أميرالمؤ منين بان نفسرها وأمره بان ينزع ثيابه ويعطيها أياها فعند ذلك قالت يافقيه أمافرض الفرض فمعرفة الله تمالى واماالفرض الدى في ابتداء كل فرض فهي شهادة ان لا اله الا الله وان مجدار سول الله وأماالفرض الذي يحتاج اليهكل فسرض فهوالوضوء واماالفرض المستغرقكل فرض فهوالغسل من الجنابة وأماالسنة الداحلة في الفرض فهي تخليل الاصابع وتخليل الدحية الكثيفة وأماالسنة التي يتم بهاالفرض فهو الاختتان فعندذلك تبين عجزالفقيه وقام على قدميه وقال اشهدالله ياأمير المؤمنين ان هذدالجار بة علم منى بالفقه وغيره ثم نزع ثيا به وانصرف مقهورا (وأما) حكايتهامع المقرى فنها التفتت الىمن بقي من العاماء الحاضرين وقالت ايكم الاستاذ المقرى العالم بالقرآن السبع والنحو واللغة فقام اليها المقرى وجلس بين يديها وقال لهاهل قرأت كتاب الله تعالى واحكمت معرفة آياته وناسخه ومنسو خهومحكمه ومتشابهه ومكيه ومدنيه وفهمت تفسيره وعرفتيه على الروايات والاصول فى القر آز قالت نعم قال اخبريني عن عدد سور القرآن وكم فيه من حرف وكم فيهمن سجدة وكم فيهمن نبى مذكور وكم فيهمن سورةمد نيه وكم فيهمن سورة مكية وكم فيه من طيرقالت ياسيدي أماسو رالقرآن فائة واربع عشرة سورة المكي منهاسبعون سورة والمدني أربعوأر بعوزسورة وأماأعشاره فستهائة عشر واحد وعشرون عشرا وأما الآيات فستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية وأماكلها ته فتسعة وسبعون الف كلمة وأما حروفه فثاثما ثةالف وثلاثة وعشر وذالفاوسمائة وسبعون حرفا والقاريء بكل حرف عشر حسنات وأما السجدات فاربع عشرسجدة وأدركشهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة كم عن القر المنعنى أيها الملك السعيدان الجارية لماساً لها المقرى عن القر ال أجابته وقالت له وأما الانبياء الذين ذكرت أسماؤهم في الترآن في مسة وعشر ون نبيا وهم آدم و نوح وابراهيم واسماعيل واسحق و يعقوب و يوسف واليسع و يونس ولوط وصالح و هو دوشعيب و داود وسلمان وذوال كفل وادريس والياس و يحيى و زكريا وأيوب وموسى و هرون وعيسى وعد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وأما الطيرفهن تسع قال ما اسمهن قالت البعوض والنحل والذباب والمخلل والمدهد والفراب والجنل والمحدد والفراب والجراد والابابيل وطيرعيسى عليه السلام وهو الخفاش قال احسنت فاخبريني

وخالفة اللعين ابليس ومجاهدة النفس ومخالفتها و الاخلاص لله فاما سمع امير المؤمنين ذلك منها أمر أن تنزع ثياب الفقيه وطيلسانه فنزعهما ذلك الفقيه وخرج مقهور امنها خجلا من بين يدى أمير المؤمنين ثم قام المحارج الخروقال ياجارية اسمعي منى مسائل قليلة قالت له قل قال فماشرط صحة المسلم قالت انقدر المعلوم والجنس المعلوم و الاجل المعلوم قال أحسنت فما فروض الاكل وسننه قالت فروض الاكل الاعتراف بان الله تعالى وزقه واطعمه وسقاه والشكر لله تعالى على ذلك قال في الشكر قالت صرف العبد لجميع ما أنعم الله به عليه في خال قال خالت التسمية وغسل اليدين والجلوس على الورك الايسر و الاكل بثلاث أصابع و الاكل مماليك قال احسنت وأحرك شهر و ننى ما آداب الاكل قالت ان صغر اللقمة و تقل النظر الى جليسك قال احسنت وأدرك شهر و الماسب جسكت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٢ ٣ ٤) قالت بلغني أيه اللك السعيد ان الجارية لما سئلت عن آداب الاكل وذكرت الجواب قال لها الفقية السائل احسنت فاخبريني عن عقائد القلب واضدادها قالت هن ثلاث واضدادها الاث الاولي اعتقاد الايمان وضدها مجانبة الكفر والثانية اعتقاد السنة وضدها مجانبة البدعة والثالثة اعتقاد الطاعة وضدها مجانبة المعصية قال أحسنت فاخبريني عن شروط لوضوء قالت الاسلام والتميز وطهورالماءوعدم المانع الحسن وعدم المانع الشرعي قال أحسنت فاخبريني عن الايمان قالت الايمان ينقسم الى تسعة أقسام ايمان بالمعبودة وايمان بالعبودية وايمان بالخصوصية وايمان بالقبضتين وايمان بالناسخ وايمان بالمنسوخ وان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتو من بالقضاء والقدرخيره وشره حلوه وص دقال أحسنت فاخبريني عن ثلاث تمنع ثلاثا قالت نعم روى عن سفيان الثورى انه قال ثلاث تذهب ثلاثا الاستخفاف بالصالحين يذهب الآخرة والاستخفاف بالملوك يذهب الروح والاستخفاف بالنفقة يذهب المال قال احسنت فاخبريني عن مفاتيح السموات وكم لهامن بأبقالت قال الله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا وقال عليه الصلاة والسلام وليس يعلم عدة أبو اب السماء الاالذي خلق السماء وما من أحد من بني آدم الاوله بابافي السماء بأب ينزل منه رزقه وباب يصعدمنه عمله ولا يغلق بأب رزقه حتى ينقطع أجله ولايفلق بابعمله حتى تصعدروحه قال احسنت فاخبريني عن شيءوعن نصف الشيءوعن لاشيء قالت الشيء هو المؤمن ونصف الشيء هو المنافق وان لاشيء هو الكافرقال أحسنت فاخبريني عن القلوب قالت قلب سليم وقلب سقيم وقلب منيب وقلب نذير وقلب منير فالقاب السليم هو قاب الخليل والقلب السقيم هوقلب الكافر والقلب المنيب هوقلب المتقين الخائفين وانقلب النذيرهو قلبسيد نام المستعلقة والقلب المنيرهوقلب من يتبعه وقلوب العاماء ثلاثة قلب متعلق بالدنيا وقلب متعاق بالاخرة وفلب متعلق بمولاه وقيل ان القلوب ثلاثة قلب معاق وهـ و قلب الكافر وقلب معدوم وهوقلب المنافق وقلب البت وهوقاب المؤمن وقيل هي الائة قلب مشروح بالنور والايمان وقلب مجروج من خوف المجر ان وقلب خائف من الخذلان قال أحسنت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

بعزته لا تسمى بسم الله الرحمن الرحيم على مريض الاعوفي من مرضه وقيل لما خلق الله العرش. اضطرب اضطراباعظيمافكتبعليه بسم الله الرحمن الرحيم فسكن اضطرابه ولمانزلت بسم الله الرحمن الرحيم على رسول الله علين قال أمنت من ثلاثة من الخسف والمسخ والغرق وفضلها عظيم وبركتها كثيرة يطول شرحها وقدر ويعن رسول الله والتيني إنه قال يؤتى برجل يوم القيامة فيحاسب فلا يلقي له حسنة فيؤمر بهالىالنارفيقول الهيماا نصفتني فيقول اللهعزوجل ولم ذلك فيقول يارب لا نك سميت نفسك الرحمن الرحيم وتريد أن تعذبني بالنار فقال الله جل جلاله أناسميت نفسي الرحن الرحيم امصو ابعمدي لي الجنة برحمتي وأناأر حم الراحين قال احسنت فاخبريني عن أول بدء بسم الله الرحم الرحيم قالت لما انزل الله تعالى القرآن كتبو اباسمك اللهم فاما أ زل الله تعالى قل ادعوا الثة أوادعوا الرحمن اياما تدعوافله الاسماء الحسنى كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فلمانزل والهكم اله واحدلاالهالاهوالرحن الرحيم كتبوا بسم الله الرحين الرحيم فلماسمع المقرى كلامهااطرق وقالفى نفسه ان هذا العجب عجيب وكيف تكامت هذه الجارية في أول بدء بسم الله الرحمن الرحيم والله لابدمن أن أتحيل عليهالعلي أغلبها ثم قال لهاياجارية هل انزل الله القرآن جملة واحدة اوأنزله متفرقا قالت زل به جبريل الامين عليه السلام من عندرب العالمين على نبيه محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين بالامر والنهى والوعد والوعيد والاخبار والامثال في عشر بين سنة آيات متفرقات على حسب الوقائع قال أحسنت فاخبريني عن أول سورة نزلت على رسول الله علي قالت في قول ابن عباس سورة العاقي. وفي قول ابن جابر بن عبد الله سورة المد ترثم انزلت السوروالآيات بعد ذلك قال فاخبريني عن اخر آية نزلت قالتآخرآية نزات عايه هيايةالر باوقيل اذاجاءنصرالله والفتح . وأدرك شهرزاد الصاح فستتعن الكلام المباح

وفي ليلة ٢٠٠٩ ع) قالت بلغنى ايم الملك السعيدان الجارية لما أجابت المقرى عن آخرا قي نرات في القرآن قال لها أحسنت فاخبريني عن عدة الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول عن المستحمار به قابي بن كعب وزير بن ثابت وابوعبيدة عامر بن الجراح وعمان بن عفان رضى الله عنهم أجمعين قال احسنت فاخبريني عن القراء الذين تؤخذ عنهم القرآت قالت هم أربعة عبدالله ابن مسعود و ابي كعب ومعاذ بن جبل وسالم ابن عبدالله قال فاتقولين في قوله النصب قالت هي الاصنام التي تنصب و تعبد من دون الله والعياذ بالله تعالى قال فاتقولين في قوله تعالى تعلى تعلى تعلى تعلى النصب قالت على النصب قالت على المنام التي تنصب و تعبد من دون الله والعياذ بالله تعالى قال فاتقولين في قوله تعالى تعلى النصب قالت و لا اعلم مافي نفسك قالت تعلى حقيقتي ولا أعلم عينك قال فا تقولين في قوله تعالى عن الضحاك هذا قوله تعالى عن المناه الله يقوله المه يقوم من المسلمين قالوا نقطع مذا كيرناونلبس المسوح فنزلت هذه الآية وقال قتادة انها نفسنا و نلبس الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى واتخذ الله ابراه مي أنفسنا و نلبس الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى واتخذ الله المي خصى أنفسنا و نلبس الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى واتخذ الله المي خصى أنفسنا و نلبس الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى واتخذ الله المي خصى أنفسنا و نلبس الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى واتخذ الله المي خوصى أنفسنا و نلبس الشعر و نتر هب فنزلت هذه الآية قال فاتقولين في قوله تعالى واتخذ الله الراحية و نسبت و نس

أى سورة في القرآن أفضل قالت سورة البقرة قال فاي آية أعظم قالت آية الكرسي وهي خسون كلبة مع كل كلمة خمسون بركة قال فاي آية فيها تسع آيات قالت قوله تعالى (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البجر بما ينفع الناس) إلى آخر الآية قال احسنت فاخبريني أي آية أعدل قالت قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والآحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي قال فاي آية أطمع قالت قوله تعالى ايطمع كل امرىء منهم ان يدخل جنة نعيم قال فاي آية أرجى قالت قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسر فواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعاا نه هو الغفور الرحيم قال أحسنت فاخبريني بأى قراءة تقرئين قالت بقراءة أهل الجنة وهي قراءة نافع قال فاي آية كذب فيها الانبياء قالت قوله تعالى وجاؤا على قميصه بدم كذب وهم اخوة يوسف قال فآخبريني اى آية صدق فيهاالكذار قالت قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهو دعلى شيء وهم يتلون المتاب فهم صدقوا جميعاقال آبة قالهاالله لنفسه قالت قوله تعالي وماخلقت الجن والانس الالبعبدون قال فاي آية فيها قول الملائكة قالت قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال فاخبريني عن أعوذ باللهمن الشيطان الرجيم وماجاء فيهاقالت التعوذواجب امرالله بهعند القراءة والدليل عليه قولة تعالي فاذا قرأت القر آن فاستعذ بالله من الشيطان ارجيم قال فاخبريني مالفظ الاستعادة وما الخلاف فيها قالت منهم من يستعيذ بقوله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول اعوذ بالله القوى والاحسن ما نطق به القرآن العظيم ووردت به السنة وكان وسيالية إذا استفتح القرآن قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروى عن ذافع عن أبيه قال كان رسول الله عصي الحام يصلى في الليل عال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصبلائم بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهمز اتالشياطين ونزعاتهم وروىءن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال قال أول مانزل جبريل على النبي عَلَيْكِ والمه الاستعادة وقال له قل يامحمد أعوذ بالله السميع العليم ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم ثماة رأباسمر بكالذى خلق خلق الانسان من علق فلماسم علم المقرى كلامها تعجب من الفظها وفصاحتها وعلمها وفضلها ثمقال لهاياجاريه ماتقولين فى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل حى آية من آيات القرآن قالت نعم آية من القرآن في المنل و آية بين كل سورتين والاختلاف في ذلك بين العلماء كثيرقال أحسنت وأدركشهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي لياة ٥ ٢٤) قالت بلغني أيها الملك السعيد ان الجارية لما أجابت المقرى وقالت ان بسم الله الرحم في الرحيم في الرحيم فيها اختلاف كثير بين العلماء قال أحسنت فاخبريني لم لا تسكت بسم الله الرحيم في أول سورة براء تقالت لما نزلت سورة براءة ينقص العهد الذي كان بينه و الله وين المشركين وجه لم النبي علي الله و النبي علي الله و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و النبي علي الله و المنافقة و النبي علي الله و المنافقة و النبي علي المنافقة و المنافقة و النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي على المنافقة و المنافقة و المنافقة و النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي النبي على النبي على النبي على النبي ا

المظام قالت هومؤلف من مائتين واربعون عظماو ينقسم الى ثلاثة أقسام رأس وجذع وأطراف أماالرأس فتنقسم الىجمجمة ووجه فالجمجمة مركبة من ثمانية عظام ويضاف اليهاعظ مات السمع الاربع والوجه ينقسم الى فك علوي وفك سفلى فالعلوى يشتمل على أ- دعشر عظه والسفلى عظم واحدو يضاف اليه الاسنان وهي اثنتان وثلاثون سناوكذ االعظم اللامي وأماالجذع فينقسم الى ساسلة فقارية وصدر وحوض الساسلة مركبة من أربعة وعشر ونعظما تسمى الفقار والصدر مركب من القفص والاضلاع التي هي أربع وعشر ون ضل افي كل جانب اثنتاء شرة والحوص مركب من العظمين الحرقفيين والعجز والمصعص واما الاطراف فتنقسم الى طرفين علويين وطرفين سفليين فالعلويان ينقسم كل منهمااولا الى منكب مركب من الكتف والترقوة وثانياالي عضدوهو عظم واحدونا اثالي ساعدمرك من عظمين هاالكمبرة والزند ورابعا الى كف ينقسم الى رسغ ومشط واصابع فالرسغمر كبمن ثمانية عظام مصفوفة صفين كل منهما يشتمل على أربعة عظام والمشطيشة مل على خمسة عظام والاصابع عدتها خمس كل منها مركب من ثلاثة عظام تسمى السلاميات الاالابهام فانهامر كبةمن اثنين فقط والطرفان السفليان ينقسم كل منهما اولا الى فذهو عظموا حدوثانيا الىساق مركر من ثلاثة عظام القصبة والشظية والرضفة وثالنا الى قدم ينقمم كالكف الى رسغ ومشط وأصابع فالرسغ مركب من سبعة عظام مصفوفه صفين الاول فبه عظاف والناني فيه خسة والمشطم كب من خسة عظام والاصابع عدتها خس كل منهمام كبة من ثلاث سلاميات الاالابهام فمن سلاميين فقطقال أحسنت فاخبريني عن أصل العروق قالت أصل العروق الوتين ومنه تتشعت العروق وهى كثيرة لايعلم عددها الاالذي خاقها وقيل انها ثاثمائة وستون عرقا كماسيق وقدجهل الثه اللسان ترجمانا والعينين سراحين والمنخرين منشقين واليدبن جناحين ثمان الكبدفيه الرحمة والطحال فيه الضحك والكليتين فيهما المكر والرئة مروحة والمعدة خزانة والقابعمادالجسدفاذاصلح القلب صلح الجسدكله واذا فسد فسد الجسد كله قال اخبريني عن الدلالات والعلامات الظاهرة التي يستدل بها على المرض في الاعضاء الظاهرة والباطنة قالت نعم أذا كان الطبيب ذا فهم نظر في أحو ال البدن واستدل بجس اليدين على الصلابة والحرارة واليبوسة والبرودة والرطوبة وقد توجد في المحسوس دلالات على الامراضالباطنة كصفرة اليعنين فانها تدل على اليرقان وتحقف الظهر فانه يدل على داء الرئة قال أحسنت وأدرك شهر زادالصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفي ليلة ٣٩٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية لما وصفت الطبيب العلامات الظاهرة قال لها أحسنت فالعلامات الباطنة يؤخذ من على الامراض بالعلامات الباطنة يؤخذ من ستة قو انين الاول من الاف الوالذاني بما يستغفر من البدن والثالث من الوجع والرابع من الموضع والخامس من الورم والسادس من الاعراض قال أخبريني بم يصل الاذى الى الرأس قالت بادخال الطعام على الطعام على الطعام على الطعام في أراد البقاء فليباكر

خليلاقالت الخليل المحتاج الفقيروفي قوله اخرهو المحب المنقطع الى الله تعالى الذي ليس لا نقطاعه اختلال فلهارآها المقرىء تمرفى كلامهامر السحاب ولم تتوقف في آلجواب قام على قدميه وقال اشهد الله يااميرالمؤمنين ان هذه الجارية اعلم منى بانقر آت وغيرها فعند ذلك قالت الجارية إنا أسألك مسئلة واحدة فان اتيت بجوابها فذاك والانزعت ثيابك قال أمير المؤمنيز سليه فقاات ما تقول في ايةفيها ثلاثة وعشرون كافاوآية فيهاستة عشرمها وآية فيهامائة واربعون عينا وحزب ليس فمهجلالة فعجز المقرىءن الجواب فقالت انزع ثيابك فنزع ثيابه ثم قالت بالمير المؤمنين ان الاية التي فيها ستةعشرميافي سورةهو دوهى قوله تعالى قيل يانوح اهبط بسلاممنا وبركات عليك الآية وان ألآيةالتي فيهاثلاثة وعشرون كافافي سورة البقرة وهي اية الدين وان الآية التي فيهامائة واربعون عينافي سورة الاعراف وهي قوله تعالى واختاره وسي قومه سبعيز رجلا لميقاتنا لحكل رجل عينان واذالحزب الذي ليس فيه جلاله هوسورة اقتربت الساعة وانشق القمر والرحمن والواقعة فعند ذلك نزع المقرى ثيا به التي عليه وانصرف خجلا وأدرك شهرز ادالصباح فسكتت عن الكلام المباح (وفي ليلة ٢٧٤) قالت بلغني ايها الملك السعيد ان الجارية لماغلبت المقرى ونزع ثيابه وانصرف خجلاتقدم اليها الطبيب الماهر وقال فرغنامن علم الاديان فتيقظي لعلم الابدان واخبريني عن الانسان وكيف خلقه وكم في جسده من عرق وكمن عظم وكممن فقارة وأين أول العروق ولمسمى آدم آدم قالتسمى آدم لادمته أى سمرة لونه وقيل لانه خلق من أديم الارض أى ظاهر وجهها صدرهمن تربةالكعبة ورأسهمن تربةالمشرق ورجلاهمن تربة المغرب وخلق الله لهسبعة ابواب فى رأسه وهي العينان والاذنان والمنخران والفم وجعل لهمنفدين قبله ودبره فجعل العينين حاسة النظر والاذنين حاسة السمع والمنخرين حاسة الشم والفم حاسة الذوق وجعل اللسان ينطق بمافي ضميرالا سانوخلق آدم مركبا من أربعة عناصر وهي الماء والتراب والنار والهواءفكانت الصفراءطبع الناروهي حارةيا بسةوالسوداءطبع انترابوهو بارديابس والبلغم طبع الماء وهو باردرطب والدمطبع الهواءوهوحار رطبوخلق في الانسان تأمائة وستين عرقا ومائتين واربعون عظماوثلاثةأر راح حيوانى ونفسانى وطبيعي وجمل لكلمنها حكا وحلق الله له قلبا وطحالا ورئة وستة أمعاء وكمدا وكلمتين والمتين ومخاوعظا وجلداوخمس حواس سامعة وباصرة وشامة وذائقةولامسة وجعل القلب فىالجانب الايسرمن الصدر وجعل المعدة أمام القلب وجعل الرئة مروحة للقلب وجمل الكبدفي الجانب الايمن محاذية للقلب وخلق مادون ذلك من الحجاب والامعاءوركب ترائب الصدر وشبكها بالاضلاع قال أحسنت فاخبريني كمفي رأس ابن ادممن بطن قالت ثلاثة بطوزوهي تشتمل على خمس قوى تسمى الحواس الباطنية وهي الحس المشترك والخيال والمتصرفة والواهمة والحافظة قال احسنت فاخبريني عن هيكل ألعظام وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

(وفى ليلة ١٨٨٤) قالت بلغنى أيم اللاك السعيدان الجارية لما قال له الطبيب اخبريني عن هيكل

ولاتمبه عبافانه يؤديك صداعه ويشوش عليك من الاذى أنواعه ولاتشر به عقب خروجك من الحمام ولا عقب الجماع ولا عقب الطعام الا بعد مضى خمس عشر درجة للشاب وللشيخ بعد أربعين درجة ولا عقب يقظتك من المنام قال أحسنت فأخبريني عن شرب الخرقالت أفلا كفيك زاجرا ماجاء في كتاب الله تعالى حيث قال (انما الخروالميد والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) وقال تعالى (يسألونك عن الخروالميسرقل فيهما إثم كبير ومنافع بهنا كبرمن نفعهم) وقد قال الشاعر

يا شارب الخراما تستجى تشرب شيئا حرم الله الله عنك ولا تأته فنيه حقا عنف الله وقال آخر في هذا المعنى

شربت الاثم حتى زال عقلى فبئس الشرب حيث العقل زالا وأما المنافع التي فيها فالماته التي فيها فالماته التفتت حصى الدكلي و قوى الامعاء وتنفي المهو تحرك الكرم وتحفظ الصحة وتعين على الحضم و تصح البدن وتخر جالام اض من المفاصل وتنبى الجسم من الاخلاط الفاسدة وتولد الطرب والفرح وتقوى الغريزة وتشد المنانة وتقوى الكبد وتفتح السدد وتحمر الوجه وتنبى الفضلات من الرأس والدماغ وتبطى عبالمشيب ولولا الله عز وجل حرم الميكن على وجه الارض ما يقوم مقام او أما الميسر فه والقهار قال فأى شيء من الخراحسن قالت ما كان بعد عمانين يوماأوا كثر وقد اعتصره من عنب بيض ولم يشبه ماء ولا شيء على وجه الارض منلها قال فاتة ولين في الحجامة قالت ذلك لمن كان ممتلئا من الدم وليس فيه نقصان في دمه فن أراد الحجامة فليحتجم في نقصان الهلال في يوم هو بلاغيم ولار يحولا مطر و يكون في السابع عشر من الشهر وان وافق يوم الثلاثاء كان أبلغ في النفع ولاشيء أنفع من الحجامة للدماغ والعينين وتصفية الذهن وأدرك شهر زاد الصباح فس تتعن الكلام المباح

(وفي ليلة 1 ع عن أحسن الحجامة قالت أحسنها على الريق فانها تريد في العقل وفي الحفظ الحكيم أخبريني عن أحسن الحجامة قالت أحسنها على الريق فانها تريد في العقل وفي الحفظ المار وى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان مااشتكى اليه احد وجعافي رأسه أو رجليه الاقال له احتجم واذا احتجم لا يأكل على الريق والحافانه يورث الجرب ولا يأكل على أثره حاه ضاقال فأى وقت تكره فيه الحجامة قالت يوم السيت والار بعاه ومن احتجم فيه بها فلا يلومن الانقسه ولا يحتجم في شدة الحرولا في شدة البرد وخيار أيامه أيام الربيع قال أخبريني عن المجامعة فله اسمعت ذلك أطرقت وطأطأت رأسها واستحيت اجلالالامير المؤمنين ثم قالت والله يأمر المؤمنين ما عجزت بل خجات وان جوابه على طرف اسانى قال لها ياجارية تكامى قالت له ان النكاح فيه فضائل مزيدة وأمو رحميدة منها أنه يخفف البدن الممتلى عبالسوداء ويسكن حرارة العشق و يجلب المحبة و يبسط وأمو رحميدة منها أنه يخفف البدن الممتلى عبالسوداء ويسكن حرارة العشق و يجلب المحبة و يبسط القلب و يقطع الوحشة والاكثار منه في أيام الشتاء والربيع

بالفداء ولا يتمس بالمشاء وليقلل من مجامعة النساء وليخفف الرداء وأن لا يكرش الفصد ولا الحجامة وأن يجعل بطنه ثلاث أثلاث ثاث للطعام وثلث للاء وثاث للتنفس لان مصران بنى آدم ثما نية عشر شبرا يجب أن يجعل ستة للطعام وستة للشراب وستة للتنفس واذامشي برفق كان أوفق له ثما نية عشر شبرا يجب أن يجعل ستة للطعام وستة للشراب وستة للتنفس واذامشي برفق كان أوفق له وأجمل لبدنه وأ كل لقوله تعالى (ولا تمس في الأرض مرحا) قال أحسنت فاخبريني ماعلامة الصفراء وماذا يخاف منها قالت تعرف بصفرة اللون ومرادة الفرة الورم وقروح الامعاء وكثرة العطش فيذه علامات الصفراء قال أحسنت فاخبريني عن علامات السوداء وماذا يخاف على صاحبها اذا فليت على البدن قالت انها تتولد منها الشهوة السرطان وأوجاع الطحال وقروح الامعاء قل أحسنت فاخبريني الى كم جزء ينقسم الطبقالة ينقسم الي جزء بن أحده المعاملة مدير الابدان المريضة قالت اذا جرين الى كم جزء ينقسم الطبقالة بنق أي وقت يكون شرب الادوية أنفع فيه منه في غيره وتصعد له وا محمة المالية ولية والمنافرة وطلع سعد السعود فقدد خل وقت نفع شرب الدواء وطرد الداء قال فاخبريني عن وقت اذا شرب فيه الانسان من اناء جديد يكون شرابه أهنأ وألى الشاء وألى الشاء منه في غيره وتصعد له وا محمة طيبة ذكية قالت اذا صبر بعد أكل الطعام ساعة فقد قال الشاء والى الشاء والله الشاء والله الشاء والله الله الماء والله الساء والله الشاء والله الماء والمعلم الملاحة والله الشاء والله الشاء والله الماء والمعلم الماء والله الشاء والله الشاء والله الشاء والله الماء والمعلم الماء والله الماء والمعلم الماء والله الماء والمعلم المله والله المعام ساعة فقد والله الماء والمعلم المعام ساعة فقد والله الماء والمعلم المله والمعام ساعة فقد والله الماء والمعام ساعة فقد والله الماء والمعلم المله والمعلم المعام ساعة فقد والله الماء والمعلم المعام ساعة والله والله المعام ساعة والمعام ساعة والمعام ساعة والمعام ساعة والمعام ساعة والمعلم المعام ساعة والمعام ساعة والم

لا تشربن من بعداً كاك عاجلا فتسوق جسمك للاذي بزمام واصبر قليلا بعد أكلك ساعة فعساك تظفر ياأخي بمرام

قال فاخبريني عن طعام لاتتسبب عنه أسقام قالت هو الذي لا يطعم الا بعد الجوع وأذاطهم لا تمتلىء منه الضاوع لقول جالينوس الحكيم من أراداد خال الطعام فليبطىء ثم لا يخطيء ولنختم بقوله عليه الصلاة والسلام المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأصل كل داء البردة يعنى

التخمة وأدرك شهرزادالصباح فسكتتعن الكلام المباح

(وفي ليلة • } كا التبلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لما قالت لا حكيم المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء الحديث قال لها فما تقولين في الحمام قالت لا يدخله شبعان رقد قال النبي عليه النبيت المعام ينظف الجسدويذكر النارقال فأى الحمامات أحسن قالت ماعذب ماؤه واتسع فضاؤه وطاب هواؤه بحيث تكون أهويته أربعة خريني وصيفي وشتوى وربيعي قال فأخبريني فضاؤه وطاب هواؤه بحيث تكون أهويته أربعة خريني وصيفي وشتوى وربيعي قال فأخبريني على الطعام أفضل الشعام أفضل الطعام الثريد لقوله عليه الصلاة والسلام فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على سائر النساء قال فأى الاثم أفضل قالت اللحم لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأدم اللحم لا نه لذة الدنيا و الآخرة قال فأخبريني فأى اللحم أفضل قالت المحملة والسلام أفضل الأدم اللحم لا نه لذة الدنيا و الآخرة قال فأخبريني عن الفاكهة فأى اللحم أفضل قالت المحملة والما و تقمي زمانها قال فأتدو لين في شرب الماء قالت لا تشر به شربا قالت كلها في الفاواتر كها اذا انقضي زمانها قال فاتقولين في شرب الماء قالت لا تشر به شربا

فسرى لناماقلتيه فقالت ياأميرالمؤمنين هذا الزرار والعروة (وأما )ما كأن من أمرهام المنجم فانهاقالتمن كانمنكم منج فليقم فنهض اليهاالمنجم وجلس ببن يديها فلمارأ تهضحكت وقالت أنت المنجم الحاسب الكاتب قال نعم قالت اسال عماشنت وبالله التوفيق قال أخبريني عن الشمس وطلوعها وأفولها قالت اعلمأذالشمس تطلعمن عيون وتافل فيعيون فعيون الطلوع أجزأه المشارق وعيون الافول أجزاء المفارب وكلة همامائة وتمانون جزءا قال الله تعالى فلا أقسم برب المشار قوالمغاربوقال تعالى هوالذي جمل الشمس ضياءوالقمر نوراوقدره منازل لتعلمواعدد السنين والحساب فالقمر سلطان الليل والشمس سلطان النهار وهامستبقان متداركان قال الله تعالى لاالشمس ينبغي لهاأن تدرك القمرولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون قال فاخبريني اذاجاءالليل كيف يكون النهار واذا جاءالنهاركيف يكون الايل قالت يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قال فاخبريني عن منازل القمر قالت منازل القمر ثمان وعشر ون منزلة وهي السرطان والبطيزوا ثريا والدبراذ والهقعة والهنعة والدراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفرواز بانى والاكليل والقلب والشولة والذاأم والباءة وسعد الذابح وسمد بلم وسمدالسعود وسعدالاخبية والفرع المقدم والفرع المؤخر والرشاءوهي مرتبة على حروف أبجدوهوزالي آخرهاوفيها سرغامض لايعلمة الاالله سبحانه و ومالى والراسخون في العلم وأماقسمتها على البروج الاثني عشرفهي أن تعطى كل برج منزلتين وثلث منزلة فتجعل السرطين والبطين وثلث الثريا للحمل وثلثي الثريامع الدبران وثلثي الهقعة للثور وثلث المقعة مع الهقعة والذراع للجوزاء والنثرة والطرف وثلث الجبهة للسرطان وثلثيهامع الزبرة وثلثي الصرفة للاسد وثلنهامع العواءوالسماك السنبلة والغفرواز مانى وثلث الاكليل للميزان وثلثي الاكليل مع القلب وثلثي الشولة للعقرب وثلنهامع النعائم والبلدة للقوس وسعد الذبائح وسعد بلع وثاث المقدم مع المؤخر والرساء الحوت وأدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح

( وفي لياة ٣ ؟ ؟ ) قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الجارية لماعدت المنازل وقسمتها على البروج قال له المنجم احسنت فأخبريني عن الكوا كب السيارة وعن طبائعها وعن مكها في البروج والسعد منها والنحس وأين بيوتها وشرفها وسقوطها قالت المجلس ضيق ولكن ساخبرك أما البكوا كب فسبعة وهي الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشترى و زحل فالشمس عارة يابسة نحيسة بالمقارنة سعيدة بالنظرة تحكث في كل برج ثلاثين يوما والقمر بارد رطب سعيد عكث في كل برج ثلاثين يوما والقمر بارد رطب في كل برج سبعة عشر يوما ونصف يوم والزهرة معتدلة سميدة تمكت في كل برج من البروج خسة وعشر بن يو ما والمريخ عمس يمكث في كل برج عشرة أشهر والمشتري سعد يمكس في كل برج سنة وادرك شهر زاد الصباح فسكت عن الكلام المياح

( تم المجلد الثانى ويليه المجلد الثالث من الف ليلة وليلة وأوله ليلة ﴿ يَحُ ﴾ )

قال فاخبرينى عن منافعة قالت انهيزيل الهم والوسواس ويسكن العشق والغضب وينفع القروح هذا اذاكان الغالب على الطبع والبرودة واليبوسية والا فلا كثار منه يضه ف النظر ويتولد منه وجع الساقين والرأس والظهر واياك اياك من مجامعة العجوز فانهامن القوائل قال الامام على كرم الله وجهه أربع يقتان ويهره من البدن دخول الحام على الشبع وأكل المالح والمجامعة على الامتلاء ومجامعة المريضة فأنها تضعف قوتك وتسقم بدنك والعجوز سحة قاتل قال بعضهم اياك أن تتروج عجوزا ولوكانت أكثره من قارون كنوز اقال فا أطب الجاع قالت اذاكانت المراقصة عيرة السن مليحة القد حسنة الخدكرية الجدبار زة النهدة هي تزيدة وقى صحة بدنك وتكون كاقال فيها بعض واصفيها

مهما لحظت عامت ماذا تبتني وحيا بدون اشارة وبيان واذا نظرت الى بديع جمالها أغنت محاسنها عن البستان

قال فاخبرينى عن أى وقت يطيب فيه الجياع قالت اذا كان ليلا فبعده فيم الطعام واذا كان نها رافبعد الغداء قال فاخبرينى عن أفضل الهواكه قالت الرمان والاتر جقل فأخبرينى عن افضل البقول قالت الهند بان في الرجل عن فالله في البيضة قالت ان في الرجل عرقايستى سائر العروق فيجتمع الماء من ثلثما تقوستين عرقا ثم يدخل في البيضة اليسري دما أهر في نطبر عن من حرارة من اجبني آدم ماء غليظا أبيض والمحتمم من المحتمد في البيضة أحسنت فأخبرينى عن طبرينى و يحيض قالت هو الخفاش أى الوطواط قال فأخبرينى عن شيء أحسنت فأخبرينى عن شيء والسمك قال فأخبرينى عن شيء والما المعال فالمحتمد في المحتمد في المح

(وفى ليلة ٢٤٤) قالت بلغنى أيها الملك السعيد أن الجارية لما قالت لامير المؤمنين انه سألنى حتى عيى وأناأساله مسالة واحدة فان لم يجب أخذت ثيابه - لالالى قال له الخليفة سليه فقالت لهما تقول فى شيء يشبه الارض استدارة ويوارى عن العيون فقاره قليل القيمة والقدر ضيق الصدر والنحر مقيد وهوغير آبق موثق رهو غيرسارق مطعون لافي القتال مجروح لافي النمال ياكل الدهر من ويشرب الماء من كثره وتارة يضرب من غيرجناية ويستخدم لامن كفاية بحموع بعد تفرقه متواضع لامن علقه حامل لالولد في بطنه من للايسندالي ركنه يتستخ فيتطهر ويصلى فيتغير يجامع بالاذكر ويصارع بلاحذرير مح ويستريح ويعد فلا يصيح أكرم من النديم وأبعد من الحيم يفارق زوجته ليلاوي بعانة هانها رامسكنه الاطراف في مساكن الاشراف في مساكن الاشراف في مساكن الاشراف في مساكن الاشراف في مساكن الأشراف في ما الطبيب ولم يجب بشيء و عير في أمن و و تغير لونه وأطر ق برأسه ساعة ولم يتكم فقالت أيها الطبيب تكلم والافائز عثيا بك فقام وقال يا أمير المؤونين أشهد على أذهذ دالجارية أعلم منى بالطب وغيره ولالى طاقة و نز ع ما عايه من الثياب رخرجها ربافه ند ذلك قال له المهر المؤمنين بالطب وغيره ولالى طاقة و نز ع ما عايه من الثياب رخرجها ربافه ند ذلك قال له المهر المؤمنين بالطب وغيره ولالى طاقة و نز ع ما عايه من الثياب رخرجها ربافه ند ذلك قال له المهر المؤمنين بالطب وغيره ولالى طاقة و نز ع ما عايه من الثياب رخر جهار بافه ند ذلك قال له المهر المؤمنين المهر المؤمنين المهر المؤمنين المهر المؤمنين المهر المهر المؤمنين المهر المؤمنين المهر المهر المؤمنين المهر المؤمنين المهر المؤمنين المهر المؤمنين المهر المهر المؤمنين المهر المؤمنين المهر المؤمنية و المهر المؤمنين المهر المؤمنية و المهر المؤمنية و المهر المؤمنية و المهر المهر المؤمنية و المهر المؤمنية و المهر المهر المؤمنية و المهر المهر



## ﴿ فهرست المجلد الناني من قصة الف ليلة وليلة ﴾

ain &

٢٠٤ حكاية خالد بن عبدالله القسرى

٢٠٦ حكاية أبي مجمد السكسلان مع

هرون الرشيد

٢:٧ حكاية على شارمع زمرد الجارية

٢٣٥ حكاية بدور بنت التجوهري مع جبير

ابن عمير الشيباني

٣٤٣ حكاية الجوارى المختلفة الالوان وما

وهاوقع بينهن من المحاورة

٢٥٠ حكاية وردان الجزار

۲۵۲ حكاية تتضمن داء غلبة الشهوة في النساءودواءها

٢٥٤ حكاية الحكماء أصحاب الطاووس والدوق والفرس

٢٦٧ حكاية أنس الوجود مع محبو بتـــه

الورد فی الا کهام ۲۸۶ من حکایات ابی نواسمعالرشید

۲۸۲ جملة من نوادر أهل الكرم واللطافة ۲۷۷ حكاية تنضمن أن جور الامير بسبب

ظلم الرعية

٣٠٣ حكاية تودد الجارية

صحينة

٢١ حكاية تتعلق بالطيور

٢٩ حكاية الثعلب مع الذئب وابن آدم

١٤ حكاية على بن بكار مع شمس النهار

٦٥ حكاية قر الزمان بن الملك شهرمان

١٣٢ حكاية نعم ونعمة

١٤٧ حكاية علاء الدين الى الشامات

١٨١ بعض حكايات تتعلق بالكرم

۱۸۳ حكاية تتعلق ببعض مدائن الانداس التي فتحم اطارق بن زياد

١٨٤ حكاية هشام بن عبد الملك مع غلام من الاعراب

١٨٥ حكاية اسحق الموصلي وتزوج المامون

بخديجه بنت الحسن بن سهل

۱۸۸ حكاية الحشاشمع حريم بعض الأكابر ۱۹۱ حكاية هرون الرشيد مع محمد بن على

الجوهري

۲۰۰ حكاية هرون الرشيدمع العجمي ومايتبع ذلك من حديث الجراب والكردي

۲۰۳ حكاية هرون ازشيد مع جعفر والجارية والامام أبي يوسف

تمت الفهرست



576224

**UNIVERSITY OF TORONTO** LIBRARY

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

LArab A658 1935

Arabien nights fAlf Lail wa-Lail, vol.2.



